

تَألِيثُ الِإِمَامِ الْحَافِطُ أَبِي الْحِسَيْنِ عَبْدالْبَاتِي بْنِ قَانِعِ البُنْدَادِيِّ

القيرمالأول

أصُل هذا القسم رسَالة دكتوراة مِنْ جَامِعة الْمَالقرى

چقیق خانیال رهسیم فونلای







#### المقدمــة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ﴿ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلِّهُ وكَفَى بِاللهُ شَهِيدًا \* مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهِم رَكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ الله وَرِضُوانًا سِيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود ﴾ (١).

والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:

فقد كرَّم الله تبارك وتعالى هذه الأمة إذ بعث فيهم أحبً عباده وخير خلقه محمدًا وقد كرَّم الله تبارك وتعالى هذه الأمة إذ بعث فيهم الكتاب والحكمة، واختار له من خيار عباده أصحابًا ، اهتدوا بهديه عَلَيْتُهُ ، واقتدوا بأثره ، وأطاعوه ، ونصروه ، وأيَّدوه ، وجاهدوا معه ، وحفظوا كتاب الله ، واتبعوا سنته ، فنالوا بذلك ثناء الله عز وجل عليهم ، وثناء رسوله عَلَيْتُهُ .

وكان الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - طلاب المدرسة المحمدية ، نشؤوا تحت تربيته ورعايته وعلى ، فكانوا حملة الرسالة الإسلامية إلى العالم بكل إخلاص وتضحية ، وكانوا صورة صادقة حية لتعاليم الرسول عليه أو ولهديه في أقوالهم وأفعالهم ، وكانوا هداة للبشرية جمعاء ، ومشاعل للهداية والفضيلة والعدالة ، وروّادًا للعلم والحضارة ، فكانوا بذلك مفخرة للعالم أجمع ، تغيّر بهم التاريخ ، وتأثّر بهم المجتمع البشرى ، وكل منّا مدين لهم بالشكر والتقدير والامتنان .

وكان لزامًا على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أخبارهم وفضائلهم ، وأخلاقهـم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ٢٨ ، ٢٩ .

الطيبة وأوصافهم النبيلة ، للاقتداء بهم على بصيرة ويقين .

ولذلك عُنِى العلماء بتدوين أسماء هـؤلاء الشخصيات الفذة صحابة رسول الله عَلَيْ ، تخليدًا لمآثرهم ، واعـتراقًا بفضائلهم ، وربطًا لحـاضر الأمة بماضيها المجيد ، واهتموا بتفـتيش وتقصى أخبارهم ، والبحث عن أسرار حياتهم ، ودراسة تراجمهم دراسة فاحصة ، بكل دقة واعتناء ، حتى تبقى الأمة المحمدية أمة حية ناهضة ، ولها صلة وثيقة بتاريخها المجيد ، ولها نظر بعيد إلى المستقبل الزاهر إن شاء الله تعالى .

وكان للإمام الحافظ القاضى الشيخ عبد الباقى بن قانع - رحمه الله - إسهام فى هذا المجال ، حيث صنّف كتابه « معجم الصحابة » وجمع فيه من أعيانهم ألفًا ومائة وثمانية وخمسين صحابيًا ، وأخرج لكل منهم حديثًا أو حديثين أو أكثر بالإسناد المتصل إلى رسول الله عَلَيْتُهُ .

وقد جعلت تحقيق الشطر الأول منه مع دراسة عنه ، وعن مصنَّفه ، وتخريج أحاديثه ، موضوع رسالتي هذه التي أتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه في الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، إن شاء الله تعالى .

### أسباب اختيار الموضوع:

وكان السبب في اختيار هذا الموضوع يرجع إلى ما يلي :

- أهمية الكتاب الذي يعلن من موارد المصنفين في تراجم الصحابة ، ومن أصولهم المعول عليها .
- أهمية مادة الكتاب فإنها أحاديث متصلة بالإسناد ، منها ما يتعلق بالتراجم وهي الغالب ، ومنها ما يتعلق بالأحكام ، ومنها ما يتعلق بالترغيب والترهيب ، ومنها ما يتعلق بالتوحيد .
- كون مصنفه الجليل من الأثمة الحفاظ البارعين المشهورين في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع .

- ضرورة نشر التراث الإسلامي ، وإخراجه محققًا ومدروسًا ، لتعميم النفع به.
- رغبتى الأكيدة في البحث في مجال تحقيق المخطوطات ، وتخريج الأحاديث للاستفادة والإفادة .

#### خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس .

القسم الأول: ويتعلق بالدراسة حول المصنف وكتابه، وقد تضمن خمسة فصول:

تناولت فى ( الفصل الأول ) ترجمة المصنف عبد الباقى بن قانع ، واشتمل هذا الفصل على ستة مباحث ، بينت فيها ، اسمه ونسبه ، ومولده ونشأته العلمية وأسرته ، ومذهبه الفقهى وعقيدته ، ورحلاته فى طلب الحديث ، وتاريخ وفاته .

أما في ( الفصل الثاني ) فتعرضت لشخصية عبد الباقي بن قانع العلمية ، متمثلةً في شيوخه ، وتلامذته ، ومؤلفاته ، وآراء العلماء فيه .

وفى ( الفصل الثالث ) من هذا القسم تحدثت عن أهمية معرفة الصحابة ، ومكانتهم ، وأشهر المصنفات في تراجمهم وفضائلهم ، في مبحثين :

- نَوَّهْتُ في المبحث الأول بأهمية معرفة الصحابة وتراجمهم وفضائلهم .
- وفي المبحث الثاني سررَدْت أشهر ما صنف في هذا المجال من مؤلفات.

وقمت في ( الفصل الرابع ) بدراسة تفصيلية للكتاب ، واشتمل على سبعة مباحث :

المبحث الأول : وتضمُّن توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قانع ، وتسمية الكتاب .

المبحث الثانى : في منهج المصنف ، واشتمل على بيان الميزتين الأساسيتين للكتاب ، وهما : حسن التصنيف ، وتحريره في الصناعة الحديثية .

المبحث الثالث : في بيان أهم خصائص « معجم الصحابة » لابن قانع .

المبحث الرابع : قمت فيه بتحقيق ما قيل فيه من أوهام وتصحيف .

المبحث الخامس: بيَّنت فيه أثر ابن قانع فيمن بعده من المصنفين

المبحث السادس : ذكرت فيه أوصاف النسختين المخطوطتين اللتين اعتمدت عليهما في خلال البحث .

المبحث السابع : قمت فيه بدراسة سماعات الكتاب ، وترجمت لرجال ورد فيها ذكرهم .

وفى ( الفصل الخامس ) والأخير من الدراسة بيَّنْتُ - في مبحثين - المنهج الذي البعته في تحقيق الكتاب ، والمنهج الذي سرت عليه في تخريج أحاديث الكتاب.

أما القسم الثانى : فأوردت فيه النص المحقَّق للكتاب ، مع تخريجه ، وذكرت فى الحاتمة أهم ما توصَّلت إليها من نتائج ، ثم أوردت الفهارس .

وفى الختام: أسأل الله عز وجل الذى أكرمنى بخدمة هذا الكتاب، أن يتقبل منى عملى ، ويغفر لى خَطئى وتقصيرى ، ويجزل النفع بما كتبته ، ويختم بالصالحات أعمالى .

كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنى ، ويرحم مؤلف الكتاب ، وناسخه ، وقارئه ، ومن اشتغل عليه بالدراسة والتدريس والسماع والبحث والنقد ، وسائر المسلمين ، ويتولانا في الدنيا والآخرة برحمته ، وهو أرحم الراحمين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

### الرموز التي استخدمتها في البحث

- أ الصفحة الأولى من الورقة المخطوطة ، مثلاً (ق ١٧٦/أ) .
- ب الصفحة الثانية من الورقة المخطوطة ، مثلاً ( ق ٣١٧/ب ) .
  - ت المتوفى ، مثلاً : الإمام الذهبي (ت ٧٤٨هـ) .
    - ج الجزء، مثلاً: جـ ١ ص ١٢٧.
  - (خ) مخطوط ، مثلاً : معجم الصحابة للبَغُوى (خ) .
- د . الدكتور ، مثلاً : د . أحمد نور سيف حفظه الله ورعاه .
  - ص الصفحة ، مثلاً : جـ ٢ ص ١٣٤. .
  - ط الطبعة ، مثلاً : ط (١) الطبعة الأولى .
  - (ط) مطبوع ، مثلاً : معرفة الصحابة لأبي نعيم (ط) .
    - ق ورقة مخطوطة ، مثلاً ، ق ٢٨/أ .
      - م الميلادية ، مثلاً : (١٩٩٣م) .
      - هـ الهجرية ، مثلاً : (١٤١٣هـ) .
        - ا هـ انتهى ما هو منقول نصًّا .
- [ ] ما بين المعكوفتين كلام أضيفه إلى النص للتوضيح أو للتكميل ، معتمدًا على المصادر .

※ ※ ※

## الفصل الأول: ترجمة ابن قانع

### المبحث الأول: اسمه ونسبه (١):

هو الإمام الحافظ البارع (٢) ، العالم المصنِّف (٣) ، القاضي الشيخ ، أبو الحسين

#### (١) لعبد الباقي بن قانع رحمه الله ترجمة في المصادر الآتية :

```
- سؤالات السَّهْمي للدارقطني : ص ٢٣٦ - شـذرات الذهب لابن العِـمَاد : ٨/٣

    سؤالات السلمي للدارقطني : ص ۲۱۱ - الطبقات السّنية للتميمي : رقم ۱۱۳۲

- الفــهـــرست للطـوسي : ص ١٤٨ - كـشف الظنون لحـاجي خليـفــة : ص
                    - تاریخ بغـداد لـلخطـیب : ۸۸/۱۱ ، ۱۷۳۷
- فهرست لأبي بكر الإشبيلي: ص ٢١٥ - هدية العارفين، لإسماعيل باشا
                  - المنتظم لابن الجَــوْزي: ٧/١٤ البغدادي: ١٥٩٥،
  - مسرآة الجنان لليسافسعي: ٢/ ٣٤٧ - الرسالة المستطرفة للكتّاني: ص ١٣٦
      - الفوائد البهية للَّكْنُوي : ص ٢٨
                                   - سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥٢٦/١٥
- فقـه أهل العراق وحديثهم لمحـمد راهد
                                  - تذكـرة الحـفـاظ للـذهبي : ٨٨٣/٣
                   الكُوْتُري : ص ٦٨
                                  - مينزان الاعتسدال للذهبي : ٢/ ٥٣٢
- معجم المؤلفين لعمر رضا كُحَّالَة:
                                  - المغنى في الضمعفاء للذهبي : ١/ ٥٢١
                            V & /4
                                   - الأعلام لخير الدين الزِّركْلي : ٤٦/٤
                                   - العـــــر للذهبي : ۲۹۲/۲
- تاريخ الأدب العربي لبُرُوكَلْمان (بالألمانية
                                   - البداية والنهاية لابن كشير : ٢٤٢/١١
                  - الجمواهر المضية للقرشي: ٢/٥٥٦ الملحق): ١/٢٧٩
- تاريخ التراث العربي لفؤاد سَزُّكين
                                   - لسان الميزان لابن حسجر : ٣٨٣/٣
                 - تاج التراجم لابن قُطْلُوبُغَا: ص ١٧ (بالعربية): ١٩٩١
- المنتخب من فهـرس الظاهرية للألْبَاني :
                                   - طبقات الحفاظ للسيوطي : ص ٣٦١
                          رقم ۱۳۹
                                    - الكواكب النيرات لابن كيال: ص ٣٦٣
                                    - النجوم الزاهرة لابن تُغْرِي بَرْدي : ٣٣٣/٣
```

- (۲) كما في سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥٢٦/١٥، وقد وصفه بـ ( الحافظ ) ، غير
   واحد ممن ترجم له .
  - (٣) كما في تذكرة الحفاظ للذهبي : ٣/ ٨٨٣ ، طبقات الحفاظ للسيوطي : ص ٣٦١ .

عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن واثق ، الأُمُوى بالولاء - مولى ابن أبى الشَّوَارِب القاضى - (١) ، البغدادي مولدًا ونشأةً ووفاةً .

وقد اشتهر بـ ( ابن قانع ) إضافة إلى والده ، و « قـانع » منقول من اسم فاعــل «قَنَعَ » (٢).

<sup>(</sup>۱) كما في تاريخ بغداد : ۸۹/۱۱ . وابن أبي الشُّوَارِب : هو على بن محمد بن عبد الملك : وله ترجمة في الحديث (۱) ص ۱٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٧ .

#### المبحث الثاني: مولده

ولد ( ابن قانع ) في الخامس والعشرين من ذي القعدة ، سنة خمس وستين ومائتين ، في بغداد ، كما أخبر بذلك هو عن نفسه ، فقال الخطيب البغدادي (١) : « قرأت في كتاب أبي عمر (٢) محمد بن على بن عمر بن الفيّاض : عرّفني عبد الباقي بن قانع أنه ولد في ذي القعدة لخمس ليال بقين منه ، من سنة خمس وستين ومائتين » . ا ه . .

ونقل الذهبي (٣) ، والسيوطي (٤) عن الخطيب البغدادي ، وابن حجر (٥) عن ابن الفرَضي (٦) أنه «ولد سنة خمس وستين ومائتين» . ونصَّ عليه الذهـــبي فـــي موضع آخر (٧) . وهو الصحيح المشهور .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد : ۸۹/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) « ابن الفياض » لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ٣/ ٨٨٣ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الحفاظ: ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>ه) لسان الميزان: ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٦) « ابن الفرضى » - بفتح الفاء والراء - هو الإمام الحافظ البارع الثقة ، أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القُرْطُبى ، وحدث عنه ابن عبد البر ، وقال : كان فقيهًا ، حافظًا لما فى جميع فنون العلم فى الحديث والرجال ، استشهد سنة ثلاث وأربعمائة ، رحمه الله تعالى . من آثاره : تاريخ علماء الاندلس ( مطبوع ) ، أخبار شعراء الاندلس ، كتاب فى المؤتلف والمختلف ، وآخر فى « مشتبه النسبة » . ( الصلة لابن بِشْكُوال : ١/١٥١ ، سير أعلام النبلاء : ١/١٧٧ ، تذكرة الحفاظ : ١/٧٧/١ ، شدرات الذهب: ١/١٧٨ ) .

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء: ٢٥/١٥٥ .

وانفرد ابن أبى الفَوارس (١) ، فقال فى « تاريخه » كـما نقله عنه ابن حجر (٢) : «كان مولده سنة ست وستين ومائتين » ا هـ . ويمكن الجمع بين القولين بأن ولادته كانت فى نهاية ٢٦٥هـ أو بداية ٢٦٦هـ .

ووقع في « هدية العارفين » <sup>(٣)</sup> أنه « ولد سنة ٢٩٥ » ا هـ . والظاهر أنـ ه خطأ مطبعي ، والله أعلم .

## المبحث الثالث: نشأته العلمية وأسرته

ولد ابن قانع رحمه الله في بيت علم وتدين ، حيث نشأ نشأة علمية منذ طفولته ، ولم تُسعِفنا المراجع بمعلومات وافية عن هذه الأسرة ، إلا أننا نقدر أن الأسرة التي نشأ فيها عالمان فاضلان ومحدثان جليلان ، وقاضيان مشهوران ، مثل عبد الباقي بن قانع وأخيه أحمد ، كانت أسرة علم وتدين .

وقد حظى ابن قانع بعناية أبيه من صغره ، فقد وجَّهه أبوه إلى طلب العلم منذ الصغر ، على عادة أهل العلم في تلك العصور .

<sup>(</sup>۱) " إبن أبى الفُوارس " هو الإمام الحافظ المحقق الرَّحَّال أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد ابن فــارس البغــدادى ، ولد سنة ثمان وثلاثيــن وثلاثمائة وارتحل إلى البــصرة وبلاد فــارس وخراسان، وجمع وصنَّف ، وكان مشهورًا بالحفظ والصلاح والمعرفة ، مات سنة اثنتى عشرة وأربعمائة . رحمه الله تعالى . من آثاره : تاريخه ، وتخريج فوائد أبى طاهر المخلِّص .

<sup>(</sup> تاریخ بغداد : ۱/۳۵۲ ، المنتظم لابن الجوزی : ۸/ ه ، سیر أعلام النبلاء : ۲۲۳/۱۷ ، تذکرة الحفاظ : ۳/۳۵، ، شذرات الذهب : ۱۹۲/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان : ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين : ١/٥/١ .

بدأ ابن قانع يسمع الحديث من المشايخ ، وهو صغير ، فقد سمع من شيخه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الدورقي (١) ، وهو ابن إحدى عشرة سنة أو أقل ، حيث مات ابن الدورقي سنة ست وسبعين ومائتين . وسمع من شيخه إبراهيم ابن الهيئم بن المهلب البلدي (٢) ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة أو أقل ، حيث مات البلدي سنة ثمان وسبعين ومائتين . وسمع من شيخه أحمد بن إسحاق بن صالح الوران (٣) ، وهو ابن ست عشرة سنة أو أقل ، حيث مات الوران سنة إحدى وثمانين ومائتين .

وسمع من شيخه محمد بن إسماعيل بن يونس ، وهو ابن ست عشرة سنة بالتحديد ، حيث قال في « معجم الصحابة » في إسناد الحديث رقم (١٨٢) ما نصه: « حدثنا محمد بن إسماعيل بن يونس بسر مَنْ رأى سنة إحدى وثمانين ومائتين . . . »اه. .

وسمع من كلِّ من الشيخ محمد بن مَسْلَمَة بـن الوليد الواسطى (١) ، والشيخ الحارث بن محمد بن أبى أسامة (٥) ، وهو ابن سبع عشرة سنة أو أقل ، حيث مات الواسطى وابن أبى أسامة سنة اثنتين وثمانين ومائتين .

وأكثر ابن قانع من الرواية عن شيخه على بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب (٦) ، وقد تتلمذ له ، وهو ابن ثمانى عشرة سنة أو أقل ، حيث مات ابن أبى الشوارب سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٦٧) .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٣) .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٣٢٢) .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (١٠) .

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٧٧٢) .

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (١) .

وسمع من كلِّ من الشيخ على بن الحسن الباقِلاَّنى المُقْرَىُ (١) ، والشيخ قيس بن إبراهيم بن قيس الطَّوابِيقى (٢) ، والشيخ إسحاق بن حسن الحَرْبى ، وهو ابن تسع عشرة سنة أو أقل ، حيث مات الثلاثة سنة أربع وثمانين ومائتين .

وسمع من كلِّ من الشيخ عبيد الله بن عبد الواحد بن شريك البَزَّار (٣) ، والشيخ إبراهيم بن إسحاق الحربي (٤) ، وهو ابن عـشرين سنة أو أقل ، حـيث مات البـزار والحربي سنة خمس وثمانين ومائتين .

وقد حدَّد ابن قانع في إسناد الحديث رقم (٣٤٨) أنه سمعه من شيخه العباس بن حبيب النَّهْرُوَاني بالنَّهْرُوَان سنة خمس وثمانين ومائتين ، يعنى أنه كان له حينئذ عشرون سنة .

وتابع ابن قانع السماع من المشايخ إلى أن أخذ من العلم حظًا وافرًا ، وإلى أن مكّن له ذلك من إفادة طلاب العلم برواية ما تحمَّله من المشايخ .

وكان أخوه ( أحمد بن قانع ) أيضًا من أهل العلم ، وقد شاركه في السماع من أبي شُعَيْب الحرَّاني (٥) ، والحسن بن المثنى العَنْبَري (٦) ، وإسماعيل بن الفضل البَلْخي (٧) ، وخَلَف بن عمرو العُكْبَري (٨) ، وأبي خليفة الفضل بن العباب الجمحي (٩)

<sup>(</sup>١) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (١٥) .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (١٧) .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٥٢) .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٨٠) .

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٣٦٩) .

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٨٥).

<sup>(</sup>٧) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (١١٠) .

<sup>(</sup>٨) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٣١) .

<sup>(</sup>٩) له ترجمة في قسم التحقيق عند الحديث رقم (٢٠٧) .

وغيرهم . وقال الخطيب : « كان حسن العلم بالفرائض وأحكام المواريث » ا هم . وقال : « وكان ثقةً » . وقال عبد القادر القرشي : « كان فقيهًا » ا هم . وقد أحرز منصب القضاء مدةً .

وكان أحمد بن قانع أصغر من أخيه عبد الباقى بثمان سنوات ، وكان مولده - كما هو منقول عنه - سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، ومات سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، بعد وفاة أخيه عبد الباقى بأربع سنوات ، وله اثنتان وثمانون سنة ، رحمهما الله رحمة واسعة (١) .

## المبحث الرابع: مذهبه الفقهى وعقيدته

كان الإمام ابن قانع رحمه الله حَنَفِي المذهب . وقد أحرز منصب القضاء في بغداد – عاصمة الدولة العباسية – التي كان الحكم السائد فيها في عصره على المذهب الحنفي .

ذكره عبد القادر بن محمد القرشى (٢) ، وقاسم بن قُطْلُوبُغَا (٣) ، والتقى التَّميمي (٤) ، وعبد الحى اللَّكْنُوى (٥) ، والكَوْثَرى (٦) ، في عداد العلماء الحنفية . وصرَّح بذلك ابن حزم ، فقال : « ابن سفيان في المالكيين نظير ابن قانع في الحنفيين »(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة ( أحمد بن قانع ) في : تاريخ بغداد : ٤/ ٣٥٥ ، والجواهر المضية للشيخ القرشي : ١/ ٢٣٦ ، والطبقات السنية : ترجمة رقم ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية : ٢/٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاج التراجم: ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) الطبقات السُّنيَّة : ترجمة رقم ١١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الفوائد البهية : ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) فقه أهل العراق وحديثهم : ص ٦٨ .

<sup>(</sup>V) كما في « لسان الميزان » : ٣٨٣/٣ .

ولقد حرص ابن قانع على طلب العلم ، ورحل فى ذلك ، والتقى بالعديد من المشايخ على اختلاف مذاهبهم ، واستقى منهم ، إذ من المسلّم البديهى أن المذاهب الفقهية ما كانت إلا مدارس علمية هدفُها فهم الإسلام وتوضيح مقاصده للناس . ومن هذا المنطلق فإن الانتماء إلى أى مدرسة فقهية لا يعنى عدم التلقى والأخذ من بقية المدارس الأخرى .

ومن هذا المفهوم نرى أن ابن قانع - رحمه الله - كان حنفيَّ المذهب ، غير أن ذلك لم يمنع من أن يأخذ العلم ، ويتلقَّى الحديث من مشايخ ينتمون إلى مدارس فقهية أخرى .

عقيدته: كان الإمام ابن قانع رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة ، عقيدة صحيحة سالمة من البدع والضلال ، حيث كان الإمام ابن قانع – رحمه الله – من أهل الحديث المعروفين ، ومن الفقهاء المشار إليهم ، كما أنه من القضاة المشهورين في بغداد .

ومعظم المحدثين يتميَّزُون عن غيرهم بحرصهم الشديد في التمسك بالسنة والذَّبَ عنها ، وهم الذين وصفهم رسول الله ﷺ بقوله : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، حتى يأتيَهم أمرُ الله ، وهم ظاهرون » (١) .

وكانت بغداد يحكمها البُويهييُّون (٣٢٩هـ: - ٣٦٣هـ) في آخر عصر الإمام ابن قانع، وهم من الشيعة الغلاة الذين يسبُّون الشيخين، كما أن (كَرْخ بغداد) كان يوجد فيها يومئذ الرَّوافض الذين كان لهم مسجد يسمى «مسجد برَاثا» حيث كان يُسبَّ فيه الصحابة رضى الله عنهم، وتحت رعاية البُويهيِّين وحمايتهم ظهر في بغداد قوم من التناسُخِيَّة (٢) وكانت الشيعة تشتم الصحابة على الجدران وعلى أبواب المساجد (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، وسيأتي تخريجه عند الحديث - ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٨/ ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم : ٧/٧ .

إن هذه القوة والسطوة التي كانت تتمتع بها أهل البدع والضلال ، لم تمنع الإمام ابن قانع أو تُرهبه ، فهب للدفاع عن أهل السنة والجماعة ، وبيان فضل الصحابة وعظيم قدرهم ، ومنزلتهم الرفيعة في الدين والدنيا .

وإيمانًا منه بالمسؤولية تجاه هذه العُصْبَة المؤمنة التي جعلها الله تعالى ﴿ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجْت للنَّاسِ ﴾ (١) ووصفهم بأنهم ﴿ أَشدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهم وَرُحُوهُم فَى وُجُوهِهم مِنْ أَثَرِ السُّجُود ﴾ (٢) ركَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرضُوانًا سيماهم في وجُوههم مِنْ أَثَرِ السُّجُود ﴾ (٢) صنَّف ابن قانع هذه الدرة الثمينة « معجم الصحابة » ليدافع فيه عن هذه العصبة التي نصر الله تعالى بهم دينه .

إن موضوع كتاب « معجم الصحابة » بقدر ما يدل على سلامة عقيدة ابن قانع ـ رحمه الله - الذى لم يَخْسَ بَطْش السلطان البُويَهى ، أو اعتداء المبتدعة عليه ، فإنه يدل على الشجاعة المتى كان يتمتع بها هذا الإمام ، وأنه لا تأخذه في نصرة الله ونصرة رسوله عَلَيْ وصحابته لومة لائم ، وأنه لا يستكين ولا يضعف في مقام الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة . رحم الله ابن قانع ، وأجزل له الأجر والثواب ، وجعل الجنة مَثْواه ، بدفاعه عن أصحاب رسول الله عَلَيْ بهذا السَّفْر المبارك .

### المبحث الخامس: رحلاته في طلب الحديث

كانت الرحلة فى طلب الحديث من لوازم طريقة المحدثين المتقدمين ومنهجهم فى تحصيل العلم ، اهتمامًا منهم بالسنة النبوية الشريفة غاية الاهتمام ، وتحقيقًا لأهداف طيبة ومقاصد جليلة ، أهمها :

تحصيل الحديث ، والتشبت منه ، وطلب العلو في سند الحديث ، والبحث عن أحوال الرواة ، ومذاكرة المحدثين في نقد الأحاديث وعللها . وكانت للرحلة فــــى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية : ٢٨ .

طلب العلم فوائد كثيرة ، منها : التمكن من المادة العلمية ، واتساع الثقافة العامة، ونشر العلم المحصول ، وتنمية الفضائل وتزكية النفس ، وكسب الصداقة العلمية(١).

وقد رحل ابن قانع في طلب الحديث إلى سُرَّ من رَأَى ، ونَهْرُوَان ، والكُوفَة والبَصْرَة ، وواسط ، وجُنْدَيْسَابُور ، وتُسْتَر ، وعَسْكَر مُكْرَم ، وإلى بلاد أخرى .

وسمع في رحلاته هذه من أشهر علماء عصره ، وانتخب عليه المشايخ . وقد اشتهر بسَعَة الرحلة وكثرة الحديث .

وقد وصفه الإمام الذهبى (٢) بالتوسع فى الرحلة ، وكثرة الحديث فقال : « كان واسع الرحلة ، كثير الحديث ، بصيراً به » ا هـ . وبه وصف السيوطى (٣) أيضاً ، فقال : « واسع الرحلة ، كثير الحديث » ا هـ .

#### رحلته إلى (الكوفة):

ومما رحل ابن قانع إليها من المدن المشهورة والمراكز العلمية يومئذ: مدينة (الكوفة)، حيث سمع بها من الشيخ على بن أحمد السوَّاق ، كما في إسناد الحديث رقم (٣١٥) ، ومن الشيخ الحسين بن على الأزهرى ، كما في إسناد الحديث رقم (٧٠١) ، ومن الشيخ على بن أحمد بن معروف ، كما في إسناد الحديث رقم (٧٠١) . ولم يذكر ابن قانع تاريخ سماعه للحديث منهم ، وإنما اكتفى بأنه سمع منهم بالكوفة .

#### رحلته إلى (البصرة):

وسمع ابن قانع في البصرة من علمائها الأجلاّء ، عندما رحل إليها ، وقد ذكر

<sup>(</sup>١) الرحلة في طلب الحديث ، للخطيب ، مقدمة المحقق نور الدين عتر .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء : ١٥/ ٥٢٧ ، وانظر أيضًا : تذكرة الحفاظ : ٣/ ٨٨٣ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ: ص ٣٦١.

فى إسناد ستة وعشرين حديثًا <sup>(۱)</sup> أنه سمعها بالبصرة ، ولم يذكر بالتحديد متى كان سماعه لهذه الأحاديث .

وما ذكره ابن قانع في إسناد الحديث رقم (١٠٣٠) من أنه سمعه من شيخه درّان ابن سفيان القطان بالبصرة ، يمكننى أن أقول بأنه سمع منه هذا الحديث في سنة أربع وتسعين ومائتين أو قبلها ، حيث مات شيخه درّان بن سفيان سنة أربع وتسعين ومائتين .

ومما ذكره ابن قانع فى إسناد الحديث رقم (٧٦٧) من أنه سمعه من شيخه موسى ابن سهل بن عبد الحميد بالبصرة ، يتبين لى أنه سمع منه هذا الحديث فى سنة سبع وثلاثمائة أو قبلها ، حيث توفى الشيخ موسى بن سهل سنة سبع وثلاثمائة .

وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم الغزّال المتوفى سنة ثمان وثلاثمائة ، سمع منه ابن قانع بالبصرة ، كما ذكره فى إسناد الحديث رقم (٨٤١) ، وكان سماعه منه فى سنة ثمان وثلاثمائة أو قبلها .

#### رحلته إلى ( واسط ) :<sup>(٢)</sup>

ومن المدن التى رحل إليها ابن قانع وسمع بها الحديث من علمائها ، مدينة (واسط) ، وهى مدينة مشهورة بالعراق ، تقع على شاطئ دجلة ، وتتوسط بين الكوفة والبصرة والأهواز والمدائن ، حيث تبعد (١٥٠) ميلاً عن كل منها .

حيث قال ابن قانع في إسناد الحديث رقم (٢٤٧): «حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن بن خالويه الواسطى بواسط » ا هه ، ولم يحدّد فيه تاريخ سماعه للحديث من شيخه هذا .

<sup>(</sup>۱) ومن الأحاديث التي ذكر المصنف ابن قانع أنه سمعها بالبصرة الأحاديث ذات الأرقام التالية: (۸ ، ۲۶ ، ۲۲ ، ۲۱۵ ، ۲۲۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) اللباب لابن الأثير: ٣٤٧/٣، المسالك: ص ٥٦، معجم البلدان: ٥/٣٤٧.

# رحلته إلى (جُنْدَيْسَابُور ) :

وصرَّح ابن قانع فى إسناد الحديث رقم (٥٨٦) بأنه سمعه من شيخه السرى بن سبهل بن علقمة بد « جُنْدَيْسَابُور » - بضم الجيم ، وسكون النون ، وفتح الدال المهملة ، بعدها الياء المثناة من تحتها ، وفتح السين المهملة ، بعدها الألف والباء الموحدة ، بعدها واو وراء - وهى مدينة من خوزستان (١) ، وتقع حاليًا في (إيران).

## رحلته إلى ( تُسْتَر ) :

ورحل ابن قانع فى طلب العلم إلى بلاد بعيدة أيضًا ، منها : ( تُستَر ) وهى مدينة من كور الأهواز من خورستان يقولها الناس « ششتر » ، بها قبر الصحابى الجليل ( البراء بن مالك ) رضى الله عنه (٢) .

حيث ذكر المصنف ابن قانع في إسناد الحديث رقم (٩٦٢) أنه سمعه هناك من الشيخ أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسين الصابوني ، ولم يذكر تاريخ رحلته إلى هناك ، ولا تاريخ سماعه منه . وكذا في إسناد الحديث رقم (٩٧١) ذكر أنه سمعه من الشيخ أبي سفيان أحمد بن حمويه التَّسْتَرى بتستر .

# رحلته إلى (عَسْكُر مُكْرُم):

وقد سمع ابن قانع الحديث من علماء مدينة (عسكر مُكْرَم) ، كما صرح بذلك في إسناد الحديث رقم (٣٠٨) ، حيث قال : «حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكرى ، بعَسْكر مُكْرَم » . وكذا في الحديث رقم (٥٤٢) .

و( عسكر مُكْرَم ) مدينة من كور الأهواز ، يقال لها بالعجمية « لشكر » ، وهمو أول من اختطها من العرب ، وهمو أول من اختطها من العرب ، فنسبت إليه هو مُكْرَم البَاهِلي ، وهو أول من اختطها من العرب ، فنسبت إليه (٣) ، وتقع على (١٥٠) ميلاً شرق واسط في العراق .

<sup>(</sup>١) اللباب لابن الأثير: ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) اللباب لابن الأثير: ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٣) اللباب لابن الأثير : ٢/ ٣٤٠ ، المسالك : ص ٦٢ ، معجم البلدان : ١٢٣/٤ .

# رحلته إلى ( سُرٌّ مَنْ رَأَى ) :

ورحل ابن قانع فى طلب الحديث إلى ( سُرَّ من رأَى ) وهو ابن ست عشرة . ورحل ابن قانع فى طلب الحديث إلى ( سُرَّ من رأَى ) مدينة بالعراق ، تبعد عن بغداد (٩٠) ميلاً على نهر دجلة ، ويقال: سامَرَّا ، بناها المعتصم الخليفة العباسى (١) ، وقد حدد ابن قانع تاريخ سماعه للحديث بسُرِّ من رأى فى إسناد الحديث رقم (١٨٢) حيث قال :

« حدثنا محمد بن إسماعيل بن يونس بسر من رأى سنة إحدى وثمانين ومائتين».

## رحلته إلى ( نَهْرُوان ) :

رحل ابن قانع فى طلب الحديث إلى ( نَهْـرُوَان ) ، وهى بليدة قديمة بالقرب من بغداد ، لها عدة نواح ، خرب أكثرها (٢) ، وكان له حينئذ عشرون سنة .

وقد ذكر ابن قانع تاريخ حفوره في ( النَّهْرُوان ) في إسناد الحديث رقم (٣٤٨) حيث قال : « حدثنا العباس بن حبيب النَّهْرُواني ، بالنَّهْرُوان ، سنة خمس وثمانين ومائتين » .

\* هذه بعض رحلات ابن قانع فى طلب الحديث التى استخلصتها من خلال أسانيد الأحاديث الواردة فى كتابه « معجم الصحابة » ، حيث صرح المصنف ابن قانع فى بعض الأحاديث بمكان سماعه لها من شيوخه ، وربما ذكر تاريخ سماعه لبعض الأحاديث ، وإن كان نادراً .

ويحتمل أن يكون للمصنف ابن قانع رحلات أخرى في سماع الحديث لم تصل الينا أي معلومات عنها ، حيث إنه وصف بسَعَة الرحلة .

<sup>(</sup>۱) اللباب لابن الأثير: ۲/ ۹۶، الممالك للإصطَخرى: ص ۹۰، معتجم البلدان: ۳/ ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) اللباب لابن الأثير: ٣٧/٣٣.

#### المبحث السادس: وفاته

بعد حياة عامرة بالعلم والعبادة ، وحافلة بالتدريس والإفدادة والقضاء الشرعى ، وبعد عمر مديد مبارك وافته المنيَّة - رحمه الله - في السابع من شوال ، سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة من الهجرة ، وله ست وثمانون سنة (١) .

ذكره الخطيب (٢) فقال : « أخبرنا السّمْسَار (٣) ، حدثنا الصّفّار (٤) ، قال : مات عبد الباقى بن قانع ، لسبْع خلون من شوال ، سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة » اهـ.

كذا ذكره غير واحد من المترجِمين له (٥) . وهذا هو الصحيح المشهور في تاريخ وفاته .

وقال الحافظ ابن حجر (٦): « هذا هو الراجح ، وأرَّخه ابن مَاكُولاً سنة (٥٤)» ا هـ .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب: ٨/٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد : ۸۹/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) السَّمْسَار: هو على بن محمد بن الحسن ، أبو الحسن الحربى السَّمْسَار ، يعرف بابن قشيش. قال الخطيب البغدادى : « كتبت عنه ، وكان صدوقًا ، يتفقه بمذهب مالك ، وكان حسن الصوت بالقرآن » ، ولد سنة ٣٥٦ ، وتوفى سنة ٤٣٧هـ ، رحمه الله تعالى . (تاريخ بغداد : ٢١/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) الصَّفَّار : هو عبد الله بن عثمان بن محمد بن على بن بيان ، أبو محمد الصفار : قال الخطيب البغدادى : « كان ثقةً » ، توفى سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة . ( تاريخ بغداد : . ( . / . ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزى في « المنتظم » : ٧/ ١٤ ، وابن كثير في « البداية والمنهاية » : ١٢/٢١ ، وتَغْرى بَرْدى في « النجوم الزاهرة » : ٣/ ٣٣٣ ، واليافعى في « مرآة الجنان » : ٢/ ٣٤٧ ، وابن العسماد في « سندرات اللهب » : ٣/ ٨٨ ، واللهبي في « سير أعلام النبلاء » : ٥١/ ٢٧ ، و «تذكرة الحفاظ » : ٣/ ٨٨٤ ، و « ميزان الاعتدال » : ٢/ ٣٢ ، و « العبر في خبر من غبر » : ٢/ ٢٩٢ ، و « دول الإسلام » : ١/ ١٧١ ، وابن حجر في «لسان الميزان» : ٣/ ٣٨٣ ، والسيوطي في « طبقات الحفاظ » : ص ٢٦١ ، وحاجي خليفة في «كشف المظنون » : ص ١٧٣ ، وحاجي خليفة في «كشف المظنون » : ص ١٧٣ ، والكوثري في « فقه أهل العراق والكتاني في « السرسالة المستطرفة » : ص ١٢٧ ، والكوثري في « فقه أهل العراق وحديثهم»: ص ٢٨ ، وعمر رضا كَحَّالة في « معجم المؤلفين » : ٣٤ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) لسان الميزان: ٣٨٣ - ٣٨٤ .

## الفصل الثاني في شخصية ( عبد الباقي بن قانع ) العلمية

#### المبحث الأول: شيوخه

لقد توسّع ابن قانع فى طلب الحديث والرحلة مع ازدهار عصره بالعلوم الشرعية، فلذلك كثـر شيوخه الذين سـمع منهم ، وتلقى عنهم ، واستفاد منهم ، بحيث لا يتّسع المقام لإحصاء جميع شيوخ ابن قانع .

وإنما سأكتفى بذكر أشهر شيوخه ، وأقدمهم وفاةً ، مرتبًا إياهم حسب تاريخ وفياتهم ، ثم ألحق بالرسالة قائمةً بأسماء جميع شيوخه الواردين في « معجم الصحابة » إن شاء الله تعالى :

- ١- عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدُّورَقي (ت ٢٧٦هـ).
  - ٢- إبراهيم بن الهيثم بن المهلب البلكدى (ت ٢٧٨هـ).
  - ٣- أحمد بن إسحاق بن صالح الورزَّان (ت ٢٨١هـ).
    - ٤- الحارث بن محمد بن أبي أسامة (ت ٢٨٢هـ).
  - ٥- محمد بن مسلمة بن الوليد الواسطى ( ت ٢٨٢هـ ) .
- ٦- على بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشُّوارب (ت ٢٨٣هـ).
  - ٧- على بن الحسن الباقلاني المُقْرئ (ت ٢٨٤هـ).
  - ٨- قيس بن إبراهيم بن قيس الطّوابيقى (ت ٢٨٤هـ).
  - ٩- إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي (ت ٢٨٤هـ).
  - ١٠- عبيد الله بن عبد الواحد بن شريك البَزَّار ( ت ٢٨٥هـ ) .
    - ١١- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي ( ت ٢٨٥هـ ) .
      - ١٢- أحمد بن إسحاق بن موسى الحَمَّار (ت ٢٨٦هـ).
        - ١٣- أحمد بن على الخزّاز (ت ٢٨٦هـ).
    - ١٤- محمد بن يونس بن موسى الكُلْدَيْمي ( ت ٢٨٦هـ ) .
      - ١٥- إسماعيل بن الفضل البَلْخي ( ت ٢٨٦هـ ) .

- ١٦- بشر بن موسى بن صالح الأسدى (ت ٢٨٨هـ) .
  - ١٧- معاذ بن المثنى بن معاذ العَنْبَرى ( ت ٢٨٨هـ ) .
- ١٨- عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأَنْمَاطي ( ت ٢٨٩هـ ) .
  - ۱۹- الحسن بن عباس الرازي (ت ۲۸۹هـ).
  - ٢٠- محمد بن العباس المُؤدِّب ( ت ٢٩٠هـ ) .
- ٢١- عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيْبَاني (ت ٢٩٠هـ).
  - ٢٢- محمد بن أحمد بن البراء العَبْدي ( ت ٢٩١هـ ) .
  - ٢٣- محمد بن عبدوس بن كامل السرَّاج (ت ٢٩٣هـ).
  - ٢٤- موسى بن هارون بن عبد الله الحَمَّال ( ت ٢٩٤هـ ) .
    - ٢٥- الحسن بن على بن شبيب المَعْمَري (ت ٢٩٥هـ).
  - ٢٦- أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلْوانِي (ت ٢٩٦هـ).
  - ٢٧- عبيد الله بن غنّام بن حفص النَّخَعي ( ت ٢٩٧هـ ) .
- ٢٨- محمد بن عبد الله بن سليمان الحَضْرَمي مُطَيَّن (ت ٢٩٧هـ).
- ٢٩- عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البَّغُوي ( ت ٣١٧هـ ) .
  - ۳۰ یحیی بن محمد بن صاعد البغدادی ( ت ۳۱۸هـ ) .

#### المبحث الثاني: تلامذته

كثر تلامذة ابن قانع ، كـما كثر شيوخه ، تبعًا لاتسـاع رحلته وسعة علمه وطول عمره ، فقد سمع منه جمع كبير من أهل العلم ، وتلقوا عنه ، ورووا عنه .

 ١ - أبو بكر الجَـصاًص: أحـمـد بن على الرازى (ت ٣٧٠هـ) ، وهو - فيما أعلم - أقدم تلامذة ابن قانع وفاةً .

تفقّه بأبى الحسن الكرخى ، وكان صاحب حديث ورحلة ، يحتج فى كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده ، صنَّف وجمع ، وتخرَّج به جماعة ، وكان مع براعته فى العلم عابدًا زاهدًا ، عُرِضَ عليه القضاء فامتنع منه . ووصفه الذهبى فى « السير» بقوله : « الإمام العلامة المفتى المجتهد » .

وله تصانیف ، منها: « أحكام القرآن » ، و « شرح مختصر الكُرْخى » ، و « شرح مختصر الكُرْخى » ، و « شرح الأسماء الحسنى » .

وروى الحديث عن عبد الباقي بن قانع ، وأكثر عنه في « أحكام القرآن » (١) .

وذكر عبد القادر القُرَشى ، والذهبى ، والكَفَوى ، واللَّكْنُوى أنه سمع من ابن قانع (٢) .

۲- أبو الحسن بن الفُرات: محمد بن العباس بن أحمد بن الفُرات البغدادى (ت ٣٨٤هـ):

سمع خلقًا كثيرًا ، وجمع فأوعى . وقال فيه تلميذه الخطيب : « غاية في ضبطه ، وحجة في نقله » اه. . وقال العتيقى : « هو ثقة مأمون ، ما رأيت أحسن قراءةً للحديث منه » اه. . ووصفه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » بقوله : « الإمام الحافظ البارع المجود » اه. . مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، وقد قارب السبعين

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : ۳۱٤/٤ ، المنتظم : ۱۰٥/۷ ، سير أعلام النبلاء : ۳٤٠/۱٦ ، العبر في خـبر من غَـبر : ۴/ ۳۵۰ ، البـداية والنهاية : ۲۹۷/۱۱ ، الجـواهر المضيـة : ۲/ ۲۲۰ ، الفوائد البهية : ص ۲۷ .

<sup>(</sup>۲) سيــر أعلام النبلاء : ۱٦/ ٣٤٠ ، الجــواهر المضية : ٢٥٥/ ، كــتائب أعلام الأخــبار ، للكَفَوى : مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة : رقم ٢٥٧٥ : ق ١٣٧/ب ، الفوائد البهية : ص ٢٨ .

رحمه الله تعالى <sup>(١)</sup> .

وقد ذكره الذهبى فى « سير أعلام النبلاء » فيمن حدَّث عن عبد الباقى بن قانع (٢). وقد نقل غير واحد من المترجمين عن أبى الحسن بن الفُرات أنه قال : « كان عبد الباقى بن قانع قد حدَث به اختلاط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين ، فتركنا السماع منه ، وسمع منه قوم فى اختلاطه » ا ه. فقوله هذا يدل على أن له سماعًا من شيخه ابن قانع .

۳ - أبو عبيد الله المَرْزُبَاني : محمد بن عمران بن موسى بن عبيد البغدادى الكاتب (ت ٣٨٤هـ):

كان راوية ، جمَّاعة ، مكثرًا ، صنّف « أخبار الشعراء » ، لكن غالب رواياته إجازة . قال أبو القاسم الأزهرى : كان معتزليًا ، صنّف كتابًا فى أخبار المعتزلة ، وما كان ثقة . وقال الخطيب : ليس حاله عندنا الكذب ، وأكثر ما عيب عليه مذهبه ، وتدليسه للإجازة ، مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة عن ثمان وثمانين سنة (٣) .

وقد ذكره الخطيب البغدادي فيمن رووا عن عبد الباقي بن قانع (٤).

**٤** - أبو الحسن الدارقطنى: على بن عمر بن أحمد بن مهدى البغدادى (ت ٣٨٥هـ):

قال تلميذه الحاكم: « صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : ۳/ ۱۲۲ ، اللباب : ۲/ ۱۱ ، سيسر أعلام النبلاء : ۱۹ / ۱۹ ، تذكرة الحفاظ : ۳ / ۱۰ ، الوفيات : ۳ / ۱۹ ، البداية والنهاية : ۳ / ۱۱ ، طبقات الحفاظ للسيوطي : ص ۲۰ ، ، شذرات الذهب : ۳ / ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٥٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ٣/ ١٣٥، المنتظم: ٧/ ١٧٧، معمجم الأدباء: ٢٦٨/١٨، اللباب: ٣/ ٢٧، معمجم الأدباء: ١٩٥/١٦، العبر: ٣/ ٢٧، ماران الأعيان: ٤/ ٤٥٣، سير أعلام النبلاء: ١٩٥/١٦، العبر: ٣/ ٢٧، ميزان الاعتدال: ٣/ ٢٧٢، لسان الميزان: ٥/ ٣٢٦، هدية العارفين: ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد : ۸۸/۱۱ .

وإمامًا فى القراءة » ا هـ . وقال فيه الخطيب البغدادى : « كان فريد عصره ، وقريع دهره ، وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث ، وأسماء الرجال ، وأحوال الرجال ، مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة ، وقبول الشهادة ، وصحة الاعتقاد ، وسلامة المذهب ، والاطلاع بعلوم سوى علم الحديث » ا هـ .

وقال ابن كثير : « الحافظ الكبير » أستاذ هذه الصنعة ، وقـبله وبعده إلى زماننا هذا ، سمع الكثير ، وصنّف وألف وأجاد وأفاد » (١) .

وله مصنفات قيمة نافعة ، منها : « كتاب العلل » ، و « كتاب السنن » ، و «كتاب الصفات» ، وكتاب « الإلزامات على صحيحي البخارى ومسلم » ، و «المؤتلف والمختلف» ، والضعفاء والمتروكون » ، و « سؤالات الحاكم للدارقطني » ، و «سؤالات حمزة بن يوسف السَّهْمي للدارقطني » .

ومات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة .

وقد ذكره الخطيب البغدادي ، وابن الجوزي ، وابن الأثير ، والذهبي ، فيمن سمعوا من عبد الباقي بن قانع (٢) .

وروى الدارقطني في «سننه» (٣٣) حـديثًا عن شـيخه عـبد الباقـي بن قانع<sup>(٣)</sup>، رواية مثل الدارقطني عن ابن قانع تدل على رفعة مكانته وعلو شأنه .

o - أبو الحسن بن رز قويه: - بفتح إلراء وسكون الزاى -: محمد بن

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : ۳۲/۱۲ ، الأنساب : ٥/٥٥ ، المنتظم : ۱۸۳/۷ ، سير أعلام النبلاء : ٢١/٢١ ، ١٨٣/٧ ، البداية والسنهاية : ١١/٢١١ ، ٣١٧/١١ ، فلية النهاية : ١/٥٥٨ ، طبقات الحفاظ : ص ٣٩٣ ، شذرات الذهب : ١/٥٥٨ ، هدية العارفين : ١/٨٣٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد : ١١/ ٨٨ ، المنتظم : ٧/ ١٤ ، البداية والنهاية : ١١/ ٢٤٢ ، سيـر أعلام النبلاء : ١٥/ ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقيطني : ١/٤٣ ، ٤٧ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٢٧ ، ١١٥ ، ١٩٢ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠ .

أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البغدادي البزَّار (ت ١٢هـ):

قال عنه تلميذه الخطيب: كان ثقة صدوقًا ، كثير السماع والكتابة ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، مديمًا لتلاوة القرآن ، شديدًا على أهل البدع » . وقد وثقه أبو بكر البَرْقانى . ووصفه الذهبى بالإمام المحدث المتقن المعمر شيخ بغداد . ومات سنة اثنتى عشرة وأربعمائة ، رحمه الله تعالى (١) .

وقد ذكره الخطيب البغدادى ، وابن الجموزى ، والذهبى فى تلامذة عبد الباقى بن قانع (٢) .

7 - أبو الحسين بن الفضل: محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل البغدادى الأزرق القَطَّان - حيث كان يسكن دار القُطْن ببغداد - (ت ٤١٥هـ):

وثّقه تلميذه الخطيب ، ووصفه الذهبي بقوله : « الشيخ العالم الثقة المسند » ، ثم قال : « هو منجمع على ثقته . مات سنة خمس عشرة وأربعمائة . رحمه الله تعالى (٣) . وقد ذكره الخطيب البغدادي ، والذهبي فيمن روى عن عبد الباقي بن قانع (٤) .

ً ∨ - أبو الحسن الحَمَّامي : على بن أحمد بن عمر بن حفص البغدادي المقرئ (ت ١٧٤هـ) :

قال تلميذه الخطيب : كان صدوقًا دينًا فاضلاً ، تفرد بأسانيد القراءات وعلوها في وقته . ووصفه الذهبي بقوله : الإمام المحدث مقرئ العراق . مات سنة سبع عشرة وأربعمائة (٥) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : ۲۰۱/۱ ، المنتظم : ۴/۸ ، سيسر أعملام النبلاء : ۲٥٨/۱۷ ، تذكرة الحفاظ: ۳/۲۱۲ ، البداية والنهاية : ۱۲/۲۲ ، شذرات الذهب : ۱۱٦/۳ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد : ١١/٨٨ ، المنتظم : ٧/١٤ ، سير أعلام النبلاء : ١٥/٧٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد : ٢٤٩/٢ ، الأنساب : ١٨٦/١٠ ، المنتظم : ٨/ ٢٠ ، سير أعلام النبلاء : ٣/ ٢٠/ ، العبر : ٣/ ١٢٠ ، شذرات الذهب : ٣/ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد : ١١/٨٨ ، سير أعلام النبلاء : ١٥/٧٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: ٣٢٩/١١، الإكمال: ٣/ ٢٨٩، الأنساب: ٢٠٧/٤، المنتظم: ٨/٨٨، الكامل في التاريخ: ٣٥٦/٩، سير أعلام النبلاء: ٢٠/١٧، الكامل في التاريخ: ٣٥٦/٩، سير أعلام النبلاء: ٢٠/١٧، غاية النهاية: ١/ ٥٢١، شذرات الذهب: ٣/٨/٢.

وذكره الذهبي فيمن حدَّث عن عبد الباقي بن قانع (١) ، وهو راوية « معجم الصحابة » .

 $\Lambda$  - أبو على بن شاذان : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزاز الأصولي (  $\sigma$  ٤٢٥ ) :

قال أبو الحسن بن رزقويه: ثقة . وقال أبو القاسم الأزهرى: هو أوثق من برأ الله في الحديث . وقال فيه تلميذه الخطيب: كان صحيح السماع ، صدوقًا . ووصفه الذهبي بالإمام الفاضل الصدوق مسند العراق ، مات سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى (٢) .

وقد ذكره الخطيب البغدادى ، وابن الجوزى ، والذهبى ، وعبد القادر القرشي فيمن روى عن عبد الباقى بن قانع  $\binom{n}{2}$ .

وروى أبو على بن شاذان عن شيخه عبد الباقى بن قانع كتابه « الفوائد » كما سيأتى في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى ص ( ٣١ ) .

9 - أبو القاسم بن بشران: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموى مولاهم ، البغدادى ، صاحب « الأمالى » ( ت ٤٣٠هـ ) :

قال عنه تلميذه الخطيب البغدادى : كان ثقة ثبتًا صالحًا . ووصفه الذهبى بالشيخ الإمام ، المحدث الصادق ، الواعظ المذكر ، مسند العراق . مات سنة ثلاثين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى (٤) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء : ١٥/٧٢٥ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد : ۷/ ۲۷۹ ، المنتظم : ۸٦/۸ ، الكامل في التــاريخ : ٩/ ٤٤٥ ، سير أعلام النبلاء : ١٠٧٥/١ ، تذكــرة الحفــاظ : ٣/ ١٠٧٥ ، البداية والنهــاية : ٢١/ ٣٩ ، الجواهر المضية : ٢/ ٣٨ ، شذرات الذهب : ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد : ٨٨/١١ ، المنتظم : ٧/١٤ ، سيـر أعلام النبـلاء : ١٥/٧٥ ، الجواهر المضية : ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد : ٢/١٠٠ ، المنتظم : ١٠٢/٨ ، سير أعلام النبلاء : ١٠٢/١٠ ، تذكرة الحفاظ : ١٠٩٧/٣ ، شذرات الذهب : ٢٤٦/٣ ، هدية العارفين : ١/٩٧/١ .

وقد ذكره الخطيب البغدادي ، والذهبي فيمن حدّث عن عبد الباقي بن قانع(١) .

وأخرج الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » (٢) ، والحافظ ابن حجر فى « لسان الميزان » أحاديث من طريقه عن عبد الباقى بن قانع .

· ۱ - أبو بكر الدورى: أحمد بن محمد بن الهَيْثَم الدقاق:

روى عن ابن قانع كتاب « السنن عن أهل البيت عليهم السلام » . قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطُّوسى فى كتاب « الفه رست » له : « عبد الباقى بن قانع له كتاب « السنن عن أهل البيت عليهم السلام » ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبى بكر الدُّورى ، عنه » . ا هـ (٣) .

وقال الخطيب البغدادى : « روى عنه أبو الفيضل الزهرى ، ومحمد بن المظفر ، وأبو الحسين بن البواب المقرى ، ومحمد بن عبيد الله بن الشِّخِير الصَّيرفى ، وأبو حفص بن شاهين ، أحاديث مستقيمة » (٤).

## ١١- يحيى بن إبراهيم بن ريان ، أبو زكريا الخازن :

أخرج الإمام الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » (٥) حديثًا من طريقه ، عن عبد الباقى ابن قانع ، وذكره الخطيب فى « تاريخ بغداد » ، فقال : « حدث عن الحسن بن عرفة ، روى عنه عبد الله بن عدى الجرجانى . وذكر أنه سمع منه بسر من رأى »اه (٢).

### ١٢ - عبد العزيز بن محمد بن شبان:

ذكره الخطيب البغدادي في عداد تلامذة ابن قانع (٧).

#### ١٣ - أبو الحسن أحمد بن على بن الحسن البادى :

ذكره الخطيب البغدادي ، والذهبي في عداد تلامذة ابن قانع (^) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : ۱۰/ ٤٣٢ ، سير أعلام النبلاء : ۱۷/ ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان : ١/ ٥٥٥ ، تاريخ بغداد : ٢/ ٩١ \_ ٣/ ١٩٤ \_ ١٩٤ ٩١ . ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست للطوسى : ص ١٤٨ . (٤) تاريخ بغداد : ٥/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ : ٣/ ٨٨٣ . (٦) تاريخ بغداد : ١٤/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد : ۲۱/۸۸ . وانظر أیضًا : ۲۹۱/۲ ـ ۱۹٤/۷ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد: ١١/٨٨، سير أعلام النبلاء: ١٥/٧٧٥.

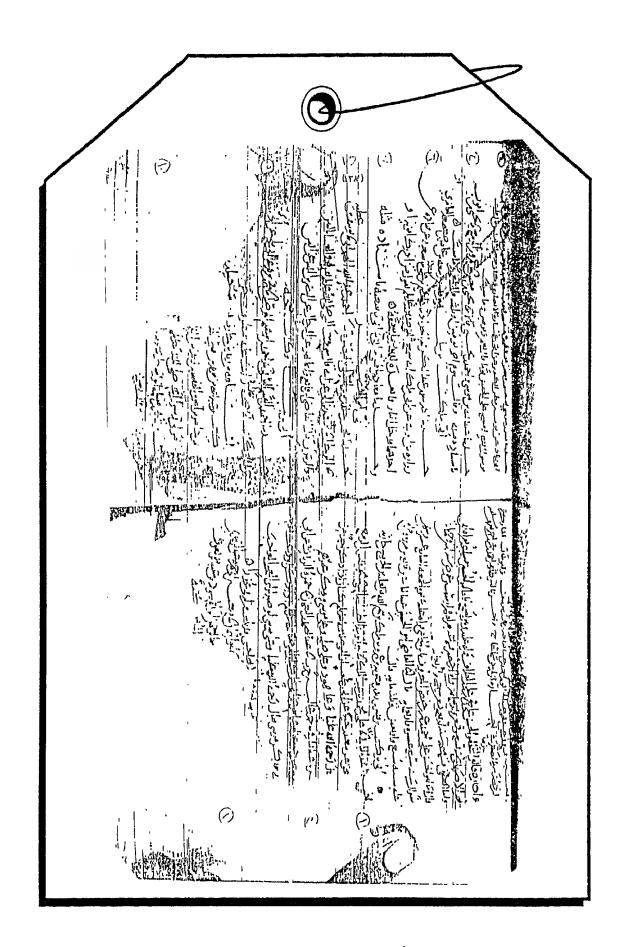

الصفحة الأولى والثانية من مخطوطة الظاهرية



السماعات المدونة على مخطوطة الظاهرية

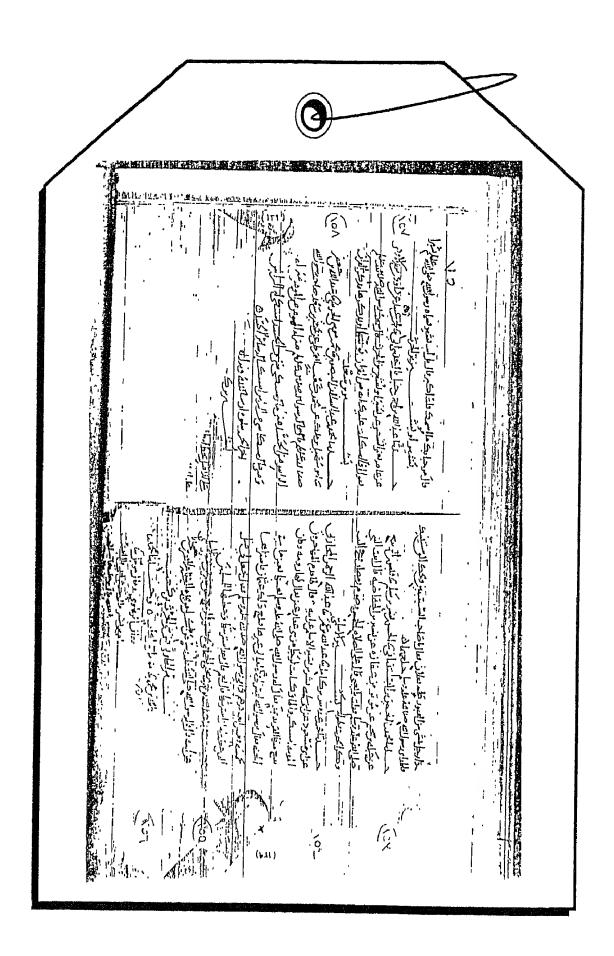

الصفحة الأخيرة من مخطوطة الظاهرية



عنوان الكتاب في مخطوطة الظاهرية

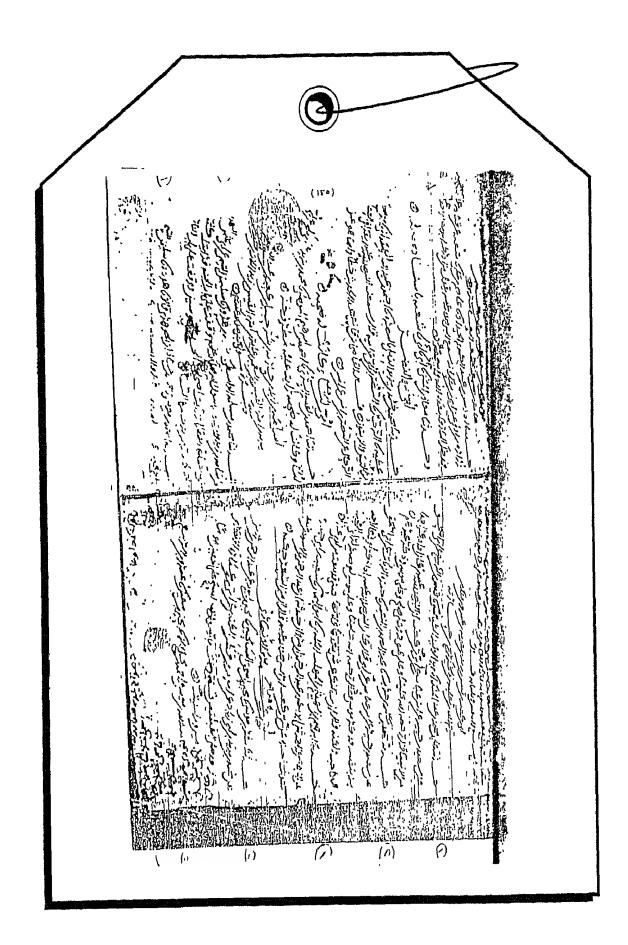

الصفحة الأولى والثانية من مخطوطة كوبريلي

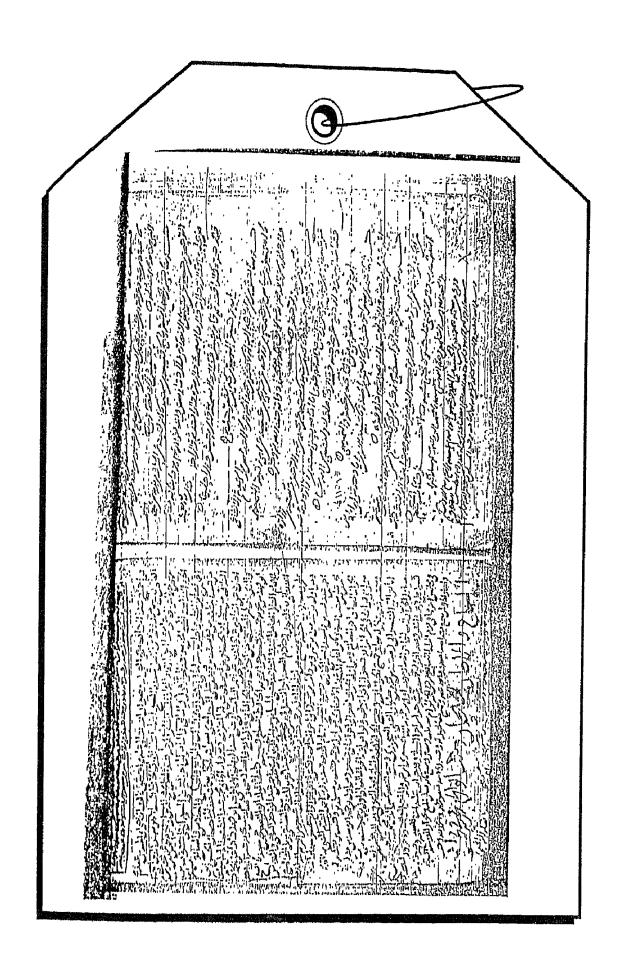

الصفحة الأخيرة والسماعات من مخطوطة كوبريلي

### المبحث الثالث: مؤلفاته

أذكر هنا أهم ما وقفت عليه من مؤلفات ابن قانع بإجمال ، استكمالاً للتعريف بشخصيته العلمية :

### (١) « معجم الصحابة »:

هذا هو الذى حقَّقت النصف الأول منه – بعون الله تعالى – وقمت بتخريج أحاديثه ، وسيأتى إن شاء الله الكلام عليه بشئ من التفصيل فى الفصول : الثالث والرابع والخامس .

#### (Y) « الفوائد »:

جاء ذكره فى « تاريخ التراث العربى » فى عداد مؤلفات ابن قانع (١) ، وتوجد منه نسخة مخطوطة ناقصة ، محفوظة فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ، فى مجموع رقم ( ٢٩٧ / حديث ) . وتتكون النسخة من ثمانى عشرة ورقة ، ابتداء من الورقة (١٥١) إلى الورقة (١٦٨) من المجموع (٢) .

ومسطرتها : ما بين ١٩ سطرًا - و٢٣ سطرًا ، ومقاسها (٨١ × ٢٤) سم . تبدأ النسخة ( بعد البسملة والإسناد ) بقوله :

« حدیث علی رضی الله عنه ، عن رسول الله ﷺ : کان یوتر من أول الیوم ، وأوسطه ، وآخره » ا هـ .

وتنتهى النسخة بقوله: « النار بالزندين تورى . . . وإن الحرب يقدمه الكلام.

رواية أبى على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان » ا هـ . وقد يكون هذا قطعة من كتاب السنن عن أهل البيت عليهم السلام ، الذى سيأتى ذكره برقم - ٥ - ص ٣٥.

\* وتوجد منه نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية بدم شق ، والمذكورة آنفًا ، وهي محفوظة بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية

<sup>(</sup>١) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ( بالعربية ) : ١/ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المنتخب من مخطوطات الحديث ( بدار الكتب الظاهرية ) وضعـه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، في ١٣٩٠هـ : رقم ٣٥٧ .

بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، تحت رقم (٥٥٩ - مجموع رقم ٥١ حديث) . وتبدأ النسخة من الورقة (٨١) من المجموع . (٣) « جزء فيه أحاديث مُجَّاعَة » : [ فيه ٥١ حديثًا ] .

ورد عنوانه فى مستهل الجنوء هكذا: « الجنوء الثانى من حديث أبى عبيدة مجّاعة (١) بن الزبير [ العتكى ] » رواية القاضى أبى الحسين عبد الباقى بن قانع ، عن السرى بن سهل ، [ عن عبد الله بن ] رشيد ، عنه .

توجد منه نسخة مخطوطة محفوظة فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ، بداخل مجموع رقم (٣٥) فى سبع ورقات ، من الورقة (٦٨) إلى الورقة (٧٤) من المجموع ، الرسالة السادسة من المجموع .

وعنها نسخة مصورة يحتفظ بها بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، تحت رقم (٦/٦٤٥) ميكروفيلم .

وعنها نسخة مصورة أخرى يحتفظ بها بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، تحت رقم (٩٨٠ - مجموع رقم ١١٨ حديث ) .

جاء على الورقة الأولى من النسخة بعد العنوان إسناد الجزء كما يلى :

« روایة أبی الحسن أحمد بن علی بن الحسن البادی ، عن ابن قانع ؛ روایة أبی الحسن محمد بن أحمد بن محمد الجبان ، عن ابن البادی ؛

رواية الشيخ الصالح الثقة أبى المعالى محمد بن محمد بن محمد ، عن جده المذكور .

<sup>(</sup>۱) هو مُجاَّعة - بضم الميم ، وتشديد الجيم - ابن الزبير الأزدى العَتكى أبو عبيدة البصرى ، ووصفه الذهبي بقوله : أحد العلماء العاملين . وقد ذكره شعبة مرة ، فأثني عليه ، وقال الصواً م الصواً م القوام القوام . وقال في رواية : هو خير ، كثير الصوم والصلاة . وقال أحمد بن حنبل : لم يكن به بأس في نفسه . وقال ابن عدى : فأما ابن رشيد وحاضر بن مطهر ، فعندهما عن مُجاَّعة نسخة طويلة ، وعامة ما يرويانه وغيرهما من حديث مجاّعة : يحمل بعضها بعضا ، وهو ممن يحتمل ، ويكتب حديثه . وقال ابن خراش : ليس مما يعتبر به . وذكره العقيلي في « الضعفاء » . وضعفه الدارقطني . قلت : والحاصل أنه صدوق عابد قد يخطئ ، يحتمل ويكتب حديثه . ( التاريخ الكبير : ٨/٤٤ ، الجرح والتعديل : ٨/ ٢٤ ، الضعفاء يحتمل ويكتب حديثه . ( التاريخ الكبير : ٨/٤٤ ، الجرح والتعديل : ٨/ ٢٤ ، الضعفاء للعقيلي : ٤/ ٢٥ ، الكامل لابن عدى : ٢/ ١٤٨ ، سير أعلام النبلاء : ٧/ ١٩٠ ، ميزان الاعتدال : ٣/ ٢٤٧ ، المغنى : ٢/ ١٤٠ ، لسان الميزان : ١٦/٥ ) .

رواية الشيخ الصالح أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الهروى ، ثم الإسكيزبانى ، عنه ، رضى الله عنهم أجمعين . سماع لإسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنصارى المالكى المعروف بابن الأنماطى . نفعه الله الكريم ، به » ا هم. وتلاه الختم المدوّر ، وفيه ما نصه : « دار الكتب الأهلية الظاهرية » .

وورده في النصف الثاني من الورقة بيان اسم واقفه ، بقوله : « وقف عز الدين ابن الحاجب رحمه الله » ، وتلاه ذكر السماعات بخط رديء يغاير خط الأصل .

\* بداية الجزء: بدأ الجزء بالبسملة والدعاء: « اللهم يسر وانفع ، رب زدنى علمًا » ، ثم بقوله: « [ . . . . . . . . . ] الشيخ الفقيه الصالح الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين [ الهَ رَوى ] الحنبلى وفقه الله ، قراءة عليه ، بحرم الله تجاه الحجر الأسود في سادس عشر [ . . . . . . . . ] سنة سبعين وخمسمائة ، قال : أنا الشيخ الصالح أبو المعالى محمد بن محمد بن الحيان المعروف بابن النحاس، بقراءتي عليه ، ثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ست وخمسين وخمسمائة ، في منزله بالحريم الظاهر ، قال : أنا جدى محمد بن أحمد ، قال : أنا أبو الحسن أحمد بن على بن الحسن البادي ، قراءة عليه ، في منزله في سنة خمس عشرة وأربعمائة ،

١ - نا أبو الحسين عبد الباقى بن قانع القاضى ، نا أبو سهل السرى بن سهل الجُنْدَيْسَابُورى ، نا عبد الله بن رشيد ، نا أبو عبيدة مُجَّاعة بن الزبير العتكى ، عن الحسن ، عن جابر ، أن رسول الله ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً . ا هـ .

وبهـذا الإسناد - أعنى رواية ابن قانع ، عن السـرى بن سهل ، عـن أبى عبـيدة مجّاعة بن الزبير به - ورد في الجزء واحد وخمسون حديثًا .

\* نهایة الجزء: وینتهی الجزء بقول راویة: « آخر النسخة عن أبی عبیدة » ا هـ. وذلك فی أول سطر من الورقة رقم (٧٣/أ) من نسخة الظاهریة .

(٤) « جزء فيه حديث ابن قانع عن شيوخه »: [ فيه ١٦ حديثًا ] .

جزء حديثي يشتمل على ستة عشر حديثًا فقط مما رواه ابن قانع عن شيوخه .

ويوجـد منه مخـطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمـشق ، بداخل مـجمـوع رقم

(۱۱۸) في ورقتين (۷۳ ، ۷۶) .

وعنها نسخة مصورة في كل من : جامعة أم القرى ، والجامعة الإسلامية (٩٨٠ -مجموع رقم ١١٨ حديث ) . [ وعندى صورة منها ] .

ويبدأ الجزء في السطر الثاني من الورقة (٧٣/ أ) بقوله :

« أخبرنا أبو الحسين عبد الباقى بن قانع ، نا أبو عبيدة [ عبد الوارث ] بن إبراهيم العسكرى بعسكر مكرم . . . . . » إلخ .

ثم ذكر المصنف ابن قانع ستة عشر حديثًا « من حديثه عن شيوخه » كما أشار إليه في بداية الجزء .

وقال في النهاية: « آخر الجزء ، والحمد لله حمد الشاكرين ، وصلواته على محمد نبيه وآله وصحبه أجمعين وسلامه » ا هـ (١) .

وتلاه في ظهر الورقة (٧٤/ب) ، وفيما يليها (٧٥/أ) سماعات لهذا الجزء .

(٥) كتاب « السّنن عن أهل البيت عليهم السلام »: [ مفقود ] .

ذكره الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطُّوسِي ( المتوفى سنة ٢٠هـ) في كتابه « الفهرست » ، فقال : « عبد الباقى بن قانع : له كتباب " السنن عن أهل البيت عليهم السلام " أخبرنا به أحمد بن عَبدُون ، عن أبى بكر الدورى ، عنه » الهر(٢).

وقد عدّه عمر رضا كُحَّالة أيضًا من آثاره (٣) .

وذكره أبو بكر الجصاص - من تلامذة ابن قانع - فى « شرح مختصر الطحاوى»، حيث أخرج حديثًا لعائشة رضى الله عنها ، حيث قال : « هذا الحديث فى " سنن " ابن قانع » ا هـ (\*) . وقد يكون ما ذكره أبو بكر الجصاص كتابًا آخر لابن قانع مفقودًا يسمى « السنن » ، ويشتمل على أحاديث الأحكام ،

<sup>(</sup>١) جزء فيه حديث ابن قانع عن شيوخه (خ): مكتبة الظاهرية مجموع رقم ١١٨: (ق ٢٤/أ).

<sup>(</sup>۲) الفهرست للطوسى : ص ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين : ٣/ ٧٤ .

<sup>(\*)</sup> شرح مختصر الطحاوى : ( جـ ٢ ق ١/٤٠٥) .

ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وردت من طريق ابن قانع ، وتتعلق بالأحكام الشرعية، ولم ترد في « معجم الصحابة » الموجود لدينا .

(٦) كتاب « الوَفَيَّات » : [ مفقود ] .

وهو كتاب مشهور ، صحّت نسبته إلى ابسن قانع ، فقد نسبه لابن قانع غير واحد من العلماء ، ونقلوا منه نصوصًا ، منهم الخطيب البغدادى : وقد اقتبس منه فى كتابه « السابق واللحق » (٤٩) نصًا من طريق على بن محمد السمسار ، عن عبد الله بن عثمان الصَّفَّار ، عن ابن قانع (١) .

وقد اقتبس منه الخطيب في « تاريخ بغداد » نصوصًا كثيرة من نفس الطريق<sup>(٢)</sup> .

وممن نسبه إليه : عبد القادر القرشى فى « الجواهر المضية » حيث قال : « وقد روى عبد الباقى بن قانع عن ( أكتم ) هذا وفاة جده فى كتاب " الوفيات " التى جمعها » ا هـ (٣).

ونقل منه الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ، و « تذكرة الحفاظ » ، و «ميزان الاعتدال » ، وغيرها من مؤلفاته .

وقد أكثر النقل منه الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » مصرحًا باسم الكتاب (٤) ، وكثيرًا ما ينقل منه بدون تصريح باسمه (٥) .

وقد تكلم ابن قانع في كتاب « الوفيات » على رجال الحديث بالجرح والتعديل، كما تبين لنا ذلك من خلال نقول العلماء منه مصرحين باسم الكتاب .

قال الحافظ ابن حـجر في «تهذيب التهـذيب » (٢/٢/١) في ترجمة ( أزهر بن سعد السمان ) : «قال ابن قانع في الوفيات : ثقة مأمون » ا هـ .

<sup>(</sup>١) السابق واللاحق ، تحقيق محمد بن مطر الزهراني : مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد : ۱/۳۲، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۰۱۱ ، ۱۹۶۳ .

<sup>(</sup>٣) الجوآهر المضية : ١/٢٤٦ ، ١/٣١ . (٤) تهذيب التهذيب : ٢/٢١ ، ٢٢٦ .

وقال في موضع آخر منه (٢٢٦/١) في ترجمة (إسحاق بن إسماعيل الطالقاني): «قال ابن قانع في الوفيات: ثقة » ا هـ .

وربما نقل كلامه في الرجال ، ولم يصرِّح باسم الكتاب ، كما في مواضع من « تهذيب التهذيب » (۱) .

## (V) كتاب « التاريخ » المرتب على السنين : [ مفقود ]

ذكره ابن خلكان في موضعين من كتابه « وفيات الأعيان » ، فقال في ترجمة (الخليل بن أحمد) : « قال ابن قانع في " تاريخه " المرتب على السنين : إنه توفي سنة ستين ومائة » ا هـ (٢) .

وقال فى ترجمة ( مطرف بن مازن الصنعانى ) : « ولما انتهيت فى هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت فى « تاريخ » أبى الحسين عبد الباقى بن قانع الذى جعله مرتبًا على السنين ، أن مطرف بن مازن توفى سنة إحدى وتسعين ومائة » ا هـ (٣).

وقد نقل ابن خَلِّكان في كتابه « وفيات الأعيان » سبعة نصوص أخرى في وفيات بعض العلماء ، ولم يذكر فيها اسم الكتاب المنقول عنه ، وإنما اكتفى بذكر ( ابن قانع) فقط (٤) . وقد يكون هذا « كتاب الوفيات » المذكور برقم – ٦ – .

# المبحث الرابع: آراء العلماء فيه وتحقيق القول في ذلك

أود أن أذكر هنا بعض أقوال من أثنى عليه من العلماء ، ومن انتقده منهم :

### أ - من أثنى عليه من العلماء:

١ - قال الخطيب البغدادي (ت ٢٦٣هـ): « وقد كان عبد الباقي من أهـل

<sup>(</sup>۱) تهاذیب التاهاذیب : ۲/ ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۳۲۸ ، ۳۶۳ ـ ۲/ ۲ ، ۳۲ ، ۱۱۷ ، ۸۵ ـ ۲/ ۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ . ۲۲۸ . ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان : ٥/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان : ٢/ ٧٤ ، ١٠٧ ، ٢٤٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ . ٢٤٩ .

العلم والدراية والفهم ، ورأيت عامة شيوخنا يوثّقونه (١) .

٢ - وقال ابن فَتُحُون المالكي (ت ٢٠هـ): « فقد روى عنه الجِلَّة ، ووصفوه بالحفظ ، منهم أبو الحسن الدارقطني ، فمن دونه » (٢) .

" - وقال ابن الجوزى ( ت <math> 90 هـ ) : « كان من أهل العلم والفهم والثقة ، غير أنه تغير في آخر عمره » ا هـ (") .

3 - ee ووصفه الإمام الذهبى ( ت ٤٧٨هـ) فى « سير أعلام النبلاء » بقوله : «الإمام الحافظ البارع الصدوق – إن شاء الله » . وقال أيضًا : « كان واسع الرحلة ، كثير الحديث ، بصيرًا به » (3) . وقال الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » (6) ، والسيوطى فى « طبقات الحفاظ » (7) : « الحافظ العالم المصنف » ا هـ .

وقال الحافظ ابن كـثير (ت ٧٧٤هـ): «كان ثقةً ، أمـينًا حافظًا ، ولكنه تغيّر في آخر عمره » (٧).

٦ - وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى (ت ١٤٨هـ): « وثّقه جماعةٌ ،
 واختلط قبل موته بنحو سنتين » ا هـ (٨) .

٧ - وقد تقدم في بداية ترجمته أن غير واحمد ممن ترجم له وصفوه بأنمه
 «حافظ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد : ۸۹/۱۱ .

<sup>(</sup>۲) كما في « لسان الميزان » : ٣/٤ /٣ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم : ٧/ ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء : ١٥/ ٢٦ - ٥٢٧ ، تذكرة الحفاظ : ٣/ ٨٨٣ .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ: ٣/ ٨٨٣.

<sup>(</sup>٦) طبقات الحفاظ: ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية : ٢٤٢/١١ .

<sup>(</sup>٨) شذرات الذهب: ٣/٨، الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى.

<sup>(</sup>٩) عمن وصفه بأنه « حافظ » من المترجمين له : عبد القادر القرشي في « الجواهر المضية » : =

# $\Lambda = 0$ وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : « حافظ » ثقة ، اختلط » (١) .

## ب - من انتقده من العلماء:

۱- قال فيه أبو بكر بن عَبْدان (۲): « لا يدخل [حديث ابن قانع ] في الصحيح، ولا النَّجَّاد يعني أحمد بن سلمان (۳) » ا هـ .

٢/٥٥٥ ، واليافعي في « مرآة الجنان » : ٢/٣٤٧ ، وابن تغرى بردى في « النجوم الزاهرة» : ٣/٣٣٧ ، وابن حجر في « لسان الميزان » : ٣/٣٨٣ ، وقاسم بن قُطلُوبُغا في تاج التراجم » : ص ٣٣ ، وابن العماد في « شذرات الذهب » : ٨/٨ ، وحاجي خليفة في «كشف الظنون » : ص ١٧٣٥ ، وإسماعيل باشا في « هدية العارفين » : ١/٩٥٤ ، والكتاني في « الرسالة المستطرفة » : ص ٢٢٧ ، والكوثري في « فقه أهل العراق وحديثهم» : ص ٢٨ ، وعمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين » : ٣/٤٧ ، والزركلي في « الأعلام » : ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>۱) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ، المنتخب من مخطوطات الحديث ، وضعه محمد ناصر الدين الألباني : ترجمة رقم ۱۳۹ .

<sup>(</sup>۲) أبو بكر بن عَبْدان : هو أحمد بن عبدان بن محمد بن الفَرَج ، أبو بكر الشيرازى ، وكان يلقّب بالباز الأبيض : حدث عن محمد بن محمد الباغندى وأبى القاسم البغوى ، وابن صاعد وغيرهم . وسأله حمزة بن يوسف السهمى عن الجرح والتعديل ، والعلل . ووصفه الذهبى في « السير » بقوله : « الإمام الحافظ المعمر الثقة . . . شيخ الأهواز ومسند الوقت» . وله « مستخرج على الصحيح » ، مات سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . ( سير أعلام النبلاء : ١٢/ ٤٨٩ ، تذكرة الحفاظ : ٣/ ٩٩٠ ، العبر : ٣/ ٣٨ ، الوافى بالوفيات ١٦٦/ ، شذرات الذهب : ٣/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل ، أبو بكر البغدادى الحنبلى النجاد : قال الخطيب البغدادى : كان صدوقًا عارفًا ، جمع المسند وصنف فى السنن كتابًا كبيرًا . وقال أيضًا : وكان له فى جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان قبل الصلاة وبعدها : إحداهما الفتوى فى الفقه على مندهب أحمد بن حنبل ، والأخرى لإملاء الحديث . وهو ممن اتسعت رواياته ، وانتشرت أحاديثه . ووصفه الذهبى فى « السير » بقوله : « الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتى شيخ العراق . . . ومات سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة . رحمه الله . ( له ترجمة فى سؤالات السهمى : ص ١٦٥ فقرة رقم ١٧٧ ، وتاريخ بغداد : ١٩١/٤ ، المنتظم لابن ==

ذكره الشيخ حمزة بن يوسف السهمى فى « سؤالاته » (١) ، حيث قال : «سألت أبا بكر بن عبدان عن « عبد الباقى بن قانع » ، فقال . . . . فذكره .

قلت: قول ابن عبدان يعنى أن ابن قانع عنده «حسن الحديث »، حيث لا يدخل حديثه حديثه - عنده - في عداد « الصحيح »، ولم يبين ما هو السبب في قصور حديثه عن رتبة « الحسن »، وابن قانع إمام حافظ بارع ، محدث كثير الحديث ، بصير به، شهد لحفظه من تصدى لترجمته ، وقد وثقه علماء بلده ، عن بصيرة بحاله .

٢ - قال تلميـذه أبو الحسن الدارقطنى : « يَعْتَمِد حِـفْظَه ، ويخطئ كثيرًا ، ولا يرجع عنه » ا هـ .

ذكره الشيخ محمد بن الحسين السلمى في « سؤالاته »  $(\Upsilon)$  .

وقال أبو الحسن الدارقطني أيضًا: « كان يحفظ ويعلم ، ولكنه كان يخطئ ، ويصرّ على الخطأ » ا هـ .

ذكره الشيخ حمزة بن يوسف السَّهْمى فى « سؤالاته » (٣) ، فقال : « سأل أبو سعد الإسماعيلى أبا الحسن الدارقطنى عن أبى الحسين بن قانع ، فقال : . . . . . . . . فذكره .

وقد نقل قول الدارقطني هذا غير واحــد من المترجمين لــه (٤) ، وقد اقتصــر

<sup>=</sup> الجوزى : ٦/ ٣٩٠ ، سير أعلام النبلاء : ٥٠٢/١٥ ، ميزان الاعتدال : ١٠١/١ ، تذكرة الحفاظ : ٣٧٦/٢ ، لسان الميزان : ١/ ١٨٠ ، شذرات الذهب : ٣٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>١) سؤالات السهمى : ص ٢٣٦ رقم ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سؤالات السلمي : ص ٢١١ ، كما في سؤالات السهمي : ص ٢٣٦ في الهامش .

<sup>(</sup>٣) سؤالات السهمى : ص ٢٣٦ ، تاريخ بغداد : ٨٩/١١ .

<sup>(</sup>٤) منهم : الذهبى فى سير أعلام النبلاء : ١٥/ ٥٢٧ ، وتذكرة الحفاظ : ٣٨٣/٣ ، ميزان الاعتدال : ٢/ ٥٣٢ ، وابن حجر فى لسان الميزان : ٣٨٣/٣ ، والسيوطى فى طبقات الحفاظ : ص ٣٦١ ، وسقط فى هذه المصادر كلها قول الدارقطنى ( ويعلم ) وهو مثبت ==

بعضهم (۱) على الشطر الثانى فقط ، فقالوا: «كان يخطئ ويصر على الخطأ ، وهو اختصار مخل للمعنى . وقد تحرق قوله هذا فى « الجواهر المضية » (۲) إلى قوله : «كان يحفظ، لكنه يخطئ ويصيب » ، وهو مخالف لما هو منقول عن الدارقطنى فى كتب التراجم .

قلت : لعل سبب ذلك يعود إلى أن ابن قانع رحمه الله كان لا يرجع عما قاله لشدة وثوقه به ، واعتماده على حفظه ، ولشقته بحافظته ، كما وقع عند بعض العلماء الثقات ، مثل سعيد بن منصور .

٣ - وقد ضعقه أبو بكر البرقانى: فقال الخطيب البغدادى: « سألت البرقانى عن عبد الباقى بن قانع ، فقال : « فى حديثه نكرة » ، وسئل - وأنا أسمع - عنه ، فقال : « أما البغداديون فيوثقونه ، وهو عندنا ضعيف » ا هـ (٣) .

وقد استغربه الخطيب ، فتعقبه بقوله : «قلت : لا أدرى ، لأى شىء ضعّفه البرقانى ، وقد كان عبد الباقى من أهل العلم والدراية والفهم ، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه ، وقد كان تغير فى آخر عمره » (٤) .

قلت : وابن قانع عند البغداديين ثقة ، وغيرهم يليِّنونه ، والبغداديون أعلم به من غيرهم ، حيث إنهم عايشوه ، وزاملوه ، وجالسوه ، ويكفيه تزكية أهل بلده من العلماء له ، وكذلك أمثال الخطيب البغدادى ، وابن الجوزى ، وابن كثير، والذهبي،

<sup>=</sup> في « سؤالات السهمي » ، وفي « تاريخ بغداد » .

<sup>(</sup>۱) المنتظم لابن الجوزى : ٧/ ۱۶ ، البـداية والنهاية لابن كثير : ٢٤٢/١١ ، العـبر للذهبى : ٢/ ٢٩٢ ، شذرات الذهب لابن العماد : ٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية لعبد القادر القرشي : ٢/٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد : ٨٩/١١ ، الجواهر المضية : ٢/ ٣٥٥ ، ونقل الذهبي الشطر الثاني من كلامه بنحوه في كتابه المغنى في الضعفاء : ص ٣٦٥ ، وقد نقله في « ميزان الاعتدال » : ٢/ ٥٣٢ . - ٥٣٣ ، مع تعقب الخطيب له . وكذا نقله ابن حجر في « لسان الميزان » : ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد : ۸۹/۱۱ .

وابن ناصر الدين الدمشقى ، وابن حجرالعسقلاني رحمهم الله .

### ٤ - قيل : إنه اختلط في أواخر حياته :

بعد عمر طويل يربو على ثمانين سنة ، مِلْؤُه التحصيل والتدريس والتاليف وشؤون القضاء ، تعبت - بطبيعة الحال - ذاكرة الإمام ابن قانع رحمه الله ، فقد أصابه ما أصاب الكبير السن ، فتغير حفظه ، وحدث به اختلاط ، وذلك كان قبل وفاته بسنتين .

وقد ذكره تلميذه أبو الحسن (۱) بن الفرات ، فقال : « كان عبد الباقى بن قانع قد حدث به الاختلاط ، قبل أن يموت بمدة نحو سنتين ، فتركنا السماع منه ، وسمع منه قوم فى اختلاطه » ا هـ (۲) .

ونقل ذلك عنه غير واحد من المترجمين لابن قانع (٣) ، وأطلق بعضهم القول بأنه تغير في آخر عمره (٤) .

\* ومن المعلوم أن « الاختلاط » يعنى ضعف الذاكرة وعدم انتظام الأقوال ، إما بخرف ، أو ضرر ، أو عسرض ، أو مرض ، أو موت ابن ، أو سرقة مال ، أو ذهاب كتب ، أو احتراقها ، وما إلى ذلك (٥) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ذكر « تلامذة ابن قانع » . ( ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) كما في « تاريخ بغداد » : ۸٩/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ومنهم: الذهبى فى سير أعلام النبلاء: 01/700، وتذكرة الحفاظ: 7/700، وميزان الاعتدال: 7/700، والمغنى: ص 7/700، وعبد القادر القرشى فى الجواهر المضية: 7/7000، وابن حمجر فى لسان الميزان: 7/7000، وابن الكيال فى الكواكب النيرات: ص 7/7000، والكوثرى فى فقه أهل العراق وحديثهم: ص 7/7000، وذكره السيوطى فى طبقات الحفاظ: ص 7/7000 ( نقلاً عن الخطيب )، وابن العماد فى شدرات الذهب: 7/7000 ( نقلاً عن ابن ناصر الدين ) .

<sup>(</sup>٤) كسما في « المنتظم » لابن الجوزى : ٧/ ١٤ ، وابن كشير في « البداية والنهاية » : (٤) كسما في « الكيال في « الكواكب النيرات » : ص ٣٦٣ ( نقلاً عن الخطيب ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح المغيث : ٣٦٦/٣ .

\* وأما حكم رواية « المختلط » من حيث الرد والقبول ، ففيه تفصيل (١) :

أولاً : ما رواه المختلط قبل اختلاطه ، فهو مقبول .

ثانيًا : ما رواه المختلط في الاختلاط مما وافق فيه الثقات وتميّز ، فهو مقبول أيضًا .

ثالثًا : ما رواه المختلط في الاختلاط مما لم يوافق فيه الثقات ، فهو مردود ، لا يقبل .

رابعًا : ما أشكل أمره بحيث لم يعلم أن ما رواه كان في الاختلاط أو قبله ، ولم يوافق فيه الثقات :

فقال بعضهم : فهو أيضًا مردود .

وقال آخرون : فيتوقف في قبولها أو ردها ، حتى يدل عليه دليل آخر .

خامسًا: ما أخرجه الشيخان في « صحيحيهما » من حديث المختلطين ، فهو مما انتقيا من حديثهم ما وافقوا فيه الثقات . أو مما تبيّن لهما أنه كان قبل الاختلاط .

\* أما حكم رواية المصنف ابن قانع في كتابه « معجم الصحابة » فهو من باب «رواية المختلط قبل الاختلاط » حيث روايته مقبولة معتبرة .

فإن راوية الكتاب الشيخ أبا الحسن على بن أحمد الحمّامي ، قد صرّح في بداية الكتاب بما يفيد أنه سمعه من مصنفه قبل اختلاطه ، فقال :

« أنا القاضى أبو الحسين عبد الباقى بن قانع بن مرزوق ، قراءة عليه فى سنة سبع وآربعين وثلاثمائة » ا هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح: ص ٤٤٢ ، محاسن الاصطلاح: ص ٩٤٠ ، هدى السارى: ص ٤١٦ ، فتع المغيث: ٣/ ٣٦٦ ، تدريب الراوى: ٢/ ٣٧١ - ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) « معجم الصحابة » لابن قانع ، نسخة مكتبة كوبريلي : (ق ١/ب) .

وقد سبق أن المصنف عبد الباقى بن قانع حدث به اختلاط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين ، يعنى أنه اختلط سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ، أى بعد رواية الكتاب بسنتين عيث توفى رحمه الله سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ، فقد ظهر بجلاء أن كتابه «معجم الصحابة » مما رواه المصنف ابن قانع قبل اختلاطه ، فلا يضره هنا ما قيل فيه من الاختلاط ، والله أعلم .

قول ابن حزم (۱) فيه بالنكارة في الحديث ، وأنه تركه أصحاب الحديث :

قال ابن حزم: « اختلط ابن قانع قبل موته بسنة (كذا!) وهو منكر الحديث، تركه أصحاب الحديث جملة » ا هـ .

فقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : « قلت : ما أعلم أحدًا تركه ، وإنما صــح ّ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة ، الفقيه الحافظ ، المتكلم الأديب الوزير ، على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ٤٥٩هـ) صاحب « المحلي في شرح المجلي » ، و « الإيصال إلى فهم كتاب الخصال » ، و « الإحكام لأصول الأحكام » ، وغيرها.

أثنى عليه غير واحد من العلماء ، وانتقده آخرون . قال أبو حامد الغزالى : « وحدث فى أسماء الله تعالى كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسى ، يذل على عظم حفظه ، وسيلان ذهنه». وقال أبو عبد الله الحميدى : « كان ابن حزم حافظًا للحديث وفقهه ، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة ، متفننًا فى علوم جمّة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ ، وكرم النفس والتدين » .

وقال الذهبى فى « السير » : « نشأ فى تنعم ورفاهية ، ورزق ذكاءً مفرطًا ، وذهنًا سيّالاً ، وكتبًا نفيسةً كثيرة . . . . ثم قال : فإنه رأس فى علوم الإسلام ، متبحر فى النقل ، عديم النظير ، على يبس فيه ، وفرط ظاهرية فى الفروع ، لا الأصول . . . ثم قال : وبسط لسانه وقلمه ، ولم يتأدّب مع الأئمة فى الخطاب ، بل فجّج العبارة ، وسبّ وجدّع ، فكان جزاؤه من جنس فعله ، بحيث إنه أعرض عن تصانيف جماعة من الأئمة ، وهمجروها ، ونفروا من جنس فعله ، بحيث إنه أعرض عن تصانيف جماعة من الأئمة ، وهمجروها ، ونفروا منها ، وأحرقت فى وقت ، واعتنى بها آخرون من العلماء ، وفتشوها انتقادًا واستفادة ، وأخذًا ومؤاخذة » ا ه . ومات سنة ٢٥٦ه .

<sup>(</sup> جذوة المقتبس : ص ٣٠٨ ، الصلة : ٢/ ٤١٥ ، سير أعلام النبلاء : ١٨٤/١٨ ، تذكرة الحفاظ : ٣/ ١٩٤ ، البداية والنهاية : ٢١/ ٩١ ، لسان الميزان : ١٩٨/٤ ) .

أنه اختلط ، فتجنبوه » ا هـ (١) .

قلت : فـقوله « منكر الحـديث » ليس بمصيب ، فـإنه وصف للرجل يستـحق به الترك لحديثه ، وإنما قد يقال فيه : « روى أحاديث منكرة » ، أو بتعبير أنسب : «فى بعض حديثه نُكْرَة » ، فإنه يعنى أنه وقع له فى بعض الأوقات لا دائمًا (٢) .

٦ - وأغْرَبُ من ذلك وأبشع ما قيل في الإمام الحافظ ابن قانع رحمه الله : ما
 رماه به ابن حَزْم من الكذب والوضع ، حيث قال :

« ابن سفيان (٣) في المالكيين نظير ابن قانع في الحنفيين ، وجد في حديثهما الكذب البحت ، والبلاء المبين ، والوضع اللائح ، إما تغييرًا ، وإما حملاً عمّن لا خير فيه من كذاب ، ومغفل يقبل التلقين ، وإما الثالثة وهي أن يكون البلاء من قبلهما ، وهي ثالثة الأثافي ، نسأل الله السلامة انتهى » (١) . وقال أيضًا : « فإما تغير حفظهما ، وإما اختلطت كتبهما » (٥) .

قلت : أتناول هذا الكلام بالرد عليه من حيث قائله ، ومن حيث مضمونه :

أولاً: من حيث قائله وهو ابن حزم ، فإنه ، كما قال المحدثون الحفاظ: من المتعنتين في الجرح ، ومن المتشددين في النقد ، وإن تعنته واضح جلى ، منتشر في مؤلف اته ، يشهد له كل من وقف عليها ، بالإضافة إلى ما كان يجهله من الأئمة الحفاظ وكتبهم ، ويهجم عليهم بالجرح والتجهيل .

<sup>(</sup>١) كما في لسان الميزان : ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>۲) فانظر مثلاً : الحديث رقم (۹۸) ، والحديث رقم (۸۰۸) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم بن سفيان المالكى : قال الذهبى : وَهَّاه أبو محمد بن حزم ، ما أدرى لماذا ؟ وقال ابن حجر : كان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب مع المتقنين فن التاريخ والأدب مع الدين والورع .

<sup>(</sup> الميزان : ١٤/٤ ، اللسان : ٥٨/٥) .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان : ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان : ٥/ ٣٤٥ .

كما قال الإمام الذهبى: « وقد امتحن لتطويل لسانه فى العلماء ، وشرد عن وطنه ، فنزل بقرية له ، وجرت له أمور ، وقام عليه جماعة من المالكية ، وجرت بينه وبين أبى الوليد الباجى مناظرات ومنافرات . . » ا هـ ، ونقل عن أبى العباس بن العريف أنه قال : « كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين » ا هـ (1) .

وقال الإمام تاج الدين السبكى: « وابن حزم هذا رجل جريء بلسانه ، مــــــرع الى النقد بمجرد ظنه ، هاجم على أئمة الإسلام بألفاظه » (٢) .

وقال الحافظ ابن حجر: «كان واسع الحفظ جدّا ، إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة » (٣) .

وقال الحافظ السخاوى: « . . . وكابن حزم ، فإنه قال فى كل من أبى عيسى الترمذى ، وأبى العباس الترمذى ، وأبى القاسم البغوى ، وإسماعيل بن محمد الصفار ، وأبى العباس الأصم ، وغيرهم من المشهورين : إنه مجهول » (٤) .

وقال الحافظ ابن حجر: « وهذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوى يجِله ، ولو عبر بقوله : « لا أعرفه » لكان أنصف ، لكن التوفيق عزيز » (٥) .

وكذلك قول ابن حزم المذكور في ابن قانع يلوح عليه التعنُّت والتهوّر والتسرع ، ويخلو مما ينبغي أن يتصف به العالم من اعتدال وإنصاف ، وتأنّ في الحكم على عالم، أو على أثر من آثاره .

ثانيًا : من حيث مضمونه ، فقد اشتمل قول ابن حزم هذا جرحًا شديدًا للإمام الحافظ عبد الباقى بن قانع – رحمه الله – يخدش في حفظه ، وضبطه ، وعدله .

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء: ١٩٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان : ١٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث ( طبعة الهند ) : ص ٤٨٢ ، الرفع والتكميل للكنوى ( ط ٣ ) : ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان : ١/ ٢٣١ .

فأقول - وبالله التوفيق - إن « معجم الصحابة » لابن قانع لم يشترط فيه مؤلفه لنفسه جمع الأحاديث الصحيحة ، ولم يُرِدْ انتقاءَ أصح ما ورد في الباب ، وإنما أخرج لكل صحابي مترجَم له حديثًا أو حديثين أو أكثر مما تحمّله من شيوخه ، وجل مقصوده في الكتاب بيان أن للمترجَم له صحبة ، وقد اعتنى فيه بمن يُذْكَر في إسناد حديثه « أن له صحبة » ، أو أنه كان من أصحاب النبي عَيَّيِ ، أو أنه قال فيه راوية : « رأيت رسول الله عَلَيْ » ، أو « وفدت إليه » ، أو « كنت معه » ، أو « سمعته يقول » وما إلى ذلك مما يفيد صحبة راويه .

أما توصيف ابن حزم لـه بـ ( التغيير ) فليس بصحيح ، فـإن ابن قانع من الأئمة الأجلاء الذين يتميزون بالعناية التامة بالأمانة العلمية ، فإنه في مواضع من كتابه روى الحديث على الخطأ كمـا تحمَّله من شيخه ، ثم بيَّن مـا هو الصواب ، أو ذكر الرواية الصحيحة .

وإنما يقال فيه : إنه لم يتجنّب إيراد أحاديث مناكير ، وإن كانت قليلة ، شأنه في ذلك شأن المتقدمين ممن صنّف في التاريخ ، أو في تراجم الصحابة ، حيث يورد فيها ما اشتهر به الصحابي المترجم له ، أو ما انفرد به من أحاديث ، دون تمحيص في ذلك ، ويكتفى بذكر إسناد الحديث للتخلص من العهدة ، وإن كان الأفضل في ذلك الإثارة إلى درجة الحديث من حيث القبول والرد ، ولو بالاختصار .

وكيف نوفِّق قول ابن حزم: (إما حملاً عمن لا خير فيه من كذاب، أو مغفَّل يقبل التلقين) مع قول الذهبي في ابن قانع: (كان واسع الرحلة، كثير الحديث، بصيرًا به)?.

وأما قول ابن حزم: (وأما الشالئة: وهي أن يكون البلاء من قبلهما) فهو تعسنُّف منه سامحه الله، ومجازفة، فإنه نوع اتهام له بالكذب، ولم يقله أحد ممن قبله، ولا بعده، في حدود مطالعتي، وإنني عندما قمت - بعون الله تعالى - بتخريج أحاديث الشطر الأول من كتاب « معجم الصحابة » لابن قانع، وعددها (١١٠٠) حديث، لم أقف على أحد من العلماء أعل حديثًا منها بابن قانع، وإنما

وجدت فيها أحاديث أعلّها العلماء برجال ورد ذكرهم في إسناد الحديث لمعلول عندهم ، فقول ابن حرم في ابن قانع ومن سواًه به : ( وهي أن يكون البلاء من قبَلهما ) فيه شيء من التهور والتعنّت ، وإن ذكره احتمالاً ثالثًا .

٧ - وقد وصفه العلامة ابن فَتْحُون (١) المالكي بكثرة الأوهام في كتابه « معجم الصحابة » ، وبظلم الأسانيد ، ونكارة المتون فيه .

وقال فى « ذيل الاستيعاب » : « لم أر أحدًا ممن ينسب إلى الحفظ أكثر أوهامًا منه، ولا أظلم أسانيد ، ولا أنكر متونًا ، وعلى ذلك فقد روى عنه الجلَّةُ ، ووصفوه بالحفظ ، منهم أبو الحسن الدارقطنى ، فمن دونه » ا هـ (٢) .

قال : « وكنت سألت الفقيه أبا على - يعني الصَّدَّفي (٣) - في قراءة «معجمه»

<sup>(</sup>۱) « ابن فَتْحُون » هو الفقيه المحدث الحافظ ، أبو بكر محمد بن خَلَف بن سليمان بن فتحون الأندلسي المالكي ( ت ١٩ههـ ) ، وهو من شيوخ القياضي عياض . ولد في أوريولة من عمل مرسية ، روى عن أبيه أبي القياسم خلف بن سليمان ، وأبي على الصدفي ، ومات بمرسية في سنة تسع عشرة وخمسمائة .

ومن مؤلفاته : ذيل الاستيعاب المسمى « الاستلحاق على الاستيعاب لابن عبد البر ، والإعلام والتعريف بما وقع لابن قانع فى معجمه من الأوهام والتصحيف » ، و « أوهام كتاب الاستيعاب » . ( الوافى للصفدى : % ، الصلة : ص % ، الصلة : ما الميزان : % ، الرسالة المستطرفة : ( ط % ) : ص % ، معجم المؤلفين : % ، % ) .

<sup>(</sup>٢) كما في « لسان الميزان » : ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) «أبو على الصدفى » هو الفقيه المحدث الحافظ الحسين بن محمد بن فيره بن حيون المعروف بابن سكرة (ت ١٥هـ) : وصفه الذهبى فى «تذكرة الحفاظ » بقوله : الإمام الحافظ البارع ، وقال : وله الباع الطويل فى الرجال والعلل والأسماء والجرح والتعديل ، مليح الخط متقن الضبط ، حافظ المتن والإسناد » ، ولى القضاء وتجول فى الأندلس ، ورحل فى طلب الحديث إلى البصرة وواسط وبغداد ، وأقام بها خمس سنين ، وحج وسمع بمكة ، ثم رحل الناس إليه . ومن مؤلفاته : المعجم ، والتعليقة الكبرى فى الخلاف . مات سنة أربع عشرة وخمسمائة . (مرآة الجنان : ٣/ ٢١٠ ، الصلة : ص ١٤٥ ، بغية الملتمس : عشرة وخمسمائة . (مرآة الجنان : ٣/ ٢١٠ ، الصلة : ص ١٤٥ ، بغية المؤلفين : ص ٢٥٣ ، تذكرة الحفاظ : ١٢٥٣ ، شذرات النهب : ٤٣/٤ ، معجم المؤلفين :

عليه ، فقال لى : فيه أوهام كثيرة ، فإن تفرَّغتُ إلى التنبيه عليها فافعل " اهـ(١) . قال : « فخرَّجت ذلك ، وسـميّته « الإعلام والتعريف بما لابن قانع في مـعجمه من الأوهام والتصحيف " ا هـ (٢) .

قلت: ومن المعروف أن كثرة الأوهام - التي تنشأ عن الغفلة والنسيان - مما يخدش في حفظ الراوى وضبطه وثقته ، فإذا رأينا نسبة الوهم إلى ابن قانع توهمنا أن ذلك من هذا الجنس ، وليس كذلك ، وليس هو بكثير الأوهام بجنب ما رواه من أحاديث كثيرة ، وأما ظلم أسانيده فهو مردود على قائله ، ويشهد عليه ما قمت بتحقيقه من الكتاب .

بل غالب الأوهام التي تنسب إلى ابن قانع ، إنما هي من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل ، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يُعد خطأ في الرواية ، فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الأئمة الكبار ، فضلاً عن المحدثين الحفاظ الذين دونهم .

ومما نسب إلى ابن قانع من الأوهام ما قد أورده فى « معجم الصحابة » من الأحاديث ، وقد وهم فيها أحد الرواة فى الإسناد ، فأوردها ابن قانع ، كما تحملها من شيوخه ، وهو يعلم أن فيها وهما ، فحينئذ بين ما هو الصحيح الصواب فى ذلك . وربما اكتفى ببيان أن فيها وهما ، ولم يذكر ما هو الصواب . وربما ذكرها على الخطأ فى موضع من الكتاب ، ثم ذكرها على الصواب فى موضع آخر منه ، من دون بيان لرأيه فى الموضعين . كما سأتناول هذا الموضوع – إن شاء الله – بشى من التفصيل فى الفصل الرابع من قسم الدراسة . ( ص ٨٦ )

ومن ناحية أخرى: أن بعض المؤلفين يتعمَّد رواية الأحاديث الغرائب ، ويجعل كتابه مصدرًا للغرائب . وفي هذا خدمة عظيمة للسنة ، وأشهر من فعل ذلك الإمام

<sup>(</sup>۱) كما في « لسان الميزان » : ٣/٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) كما في « لسان الميزان » : ٣/٤/٣ .

الطبرانى فى « المعجم الأوسط » ، والإمام أبو نعيم الأصبهانى فى كتابه « حلية الأولياء » ، وكذا فى كتابه « معرفة الصحابة » فإنه اتبع منهجًا خاصًا فى كتابه «حلية الأولياء » . وهو إيراد الأحاديث المشاهير والغرائب للمترجم له . وكذا فعل فى كتابه «معرفة الصحابة » الأمر الذى جعل كتابيه هذين من أجل المصادر فى معرفة الغرائب . وفيهما شىء كثير من الأحاديث المشاهير أيضًا .

وهذا أمرٌ لا يُعَاب عليه المصنف ، بل يجب أن يُثنَى عليه . فإن رواية الغرائب بقدر ما تدل على سعة اطلاع المصنف في هذا الفن ، فإنها تجعله هدفًا للطعن به .

لا سيما إذا لم يتكلم على الإسناد ، ولا يبيِّن موضع التفرُّد ، لذا قالوا : « من طَلَبَ الغرائبَ لم يَسْلَمُ » .

وعلى كل حال ، فابن قانع كما قال الحافظ ابن كيثير الدمشقى : « كان ثقةً أمينًا حافظًا » .

وكما قال الحافظ الذهبي : « إمام ، حافظ ، بارع ، واسع الرحلة ، كثير الحديث بصيرٌ به » .

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

\* \* \*

# الفصل الثالث

# فى التعريف بالصحابة ، ومكانتهم ، وأشهر المصنفات فى تراجمهم

### ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: أهمية معرفة الصحابة وتراجمهم وفضائلهم.

المبحث الثاني : أشهر ما صُنِّف في تراجم الصحابة وفضائلهم .

# المبحث الأول: أهمية معرفة الصحابة وتراجمهم وفضائلهم

سمى المصنف كتابه بـ « معـجم الصحابة » حيث رتَّب فـيه من أخـرج له من الصحابة على حروف الهجاء ، والعنوان يتكون من كلمتين : معجم الصحابة :

۱ - «المعجم»، وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة، أو الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء، كـ « معجم الطبراني الكبير» المؤلّف في أسماء الصحابة على حروف المعجم» اهـ (١).

#### ٢ - « الصحابة » : معناه :

- أ ) لغة : مصدر بمعنى الصَّحْبَة بضم الصاد ومنه الصحابى ، والصاحب ، ويجمع على أصحاب وصَحْب بفتح الصاد ، وسكون الحاء ويستعمل «الصحابة» كثيراً بمعنى « الأصحاب » .
- ب) اصطلاحًا : من لقى النبي ﷺ مـؤمنًا به ، ومات على الإسلام ، كـما قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (٢) .

وتُعْرَف الصُحْبَة بأحد هذه الأمور:

١ - التواتر : أن يشبت بخبر ورد بطريق التواتر أنه صحابى ، كصحبة الخلفاء الراشدين وباقى العشرة المبشرين بالجنة .

٢ - الشهرة : أن يشبت بطريق الاستفاضة والشهرة ، كصحبة ضِمام بن ثعلبة
 رضى الله عنه ، وعُكَّاشة بن محصن رضى الله عنه .

٣ - إخبار صحابي بأن فلانًا له صحبة .

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ص ٤ ( الفصل الأول في تعريف الصحابي ) .

٤ - إخبار رجل ثقة من التابعين بأن فلانًا له صحبة .

٥ - إخبار الشخص عن نفسه إن كان عدلاً ، وكانت دعواه ممكنة من حيث التاريخ ، فإن آخر الصحابة وفاةً - وهو أبو الطُّفَيْل عامر بن واثلة الليثي رضى الله عنه - توفى سنة ١١٠هـ ، فلا تُقْبَلُ دعوى الصحبة بعد ذلك .

# تعديل جميع الصحابة:

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عـدول ، ولم يخالف فى ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة ممن لا يُعْتَدُّ برأيهم .

ومعنى عدالتهم : أنهم تجنّبوا تعمّد الكذب في الرواية ، والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها ، فيقبل جميع رواياتهم ، من غير أن نتكلف البحث عن عدالتهم ، وأما ما شجر بينهم بعد النبي عليه فمنه ما وقع عن غير قصد ، ومنه ما وقع عن اجتهاد ، فالمجتهد مأجور .

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب « السنة » : « ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله على كلهم أجمعين ، والكفّ عن الذي جرى بينهم ، فمن سبّ أصحاب رسول الله على ، أو واحدًا منهم ، فهو مبتدع رافضى ، حبهم سنة ، والدعاء لهم قُرْبَة ، والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآرائهم فضيلة » ا هـ (\*).

وقال الخطيب البغدادى : « عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم فى نص القرآن ، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلّع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له ، وهذا مذهب كافة العلماء ومن يُعْتَدُ بقوله من الفقهاء » (١) .

<sup>(\*)</sup> السنة للإمام أحمد: ص ٤٩.

<sup>(</sup>١) الكفاية : ص ٩٣ .

## ثناء الله عز وجل على الصحابة الكرام:

منه قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِ بإحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ لَلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ النَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ ورضْوانَّا وَيَنْصُرُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادَقُونَ \* وَالَّذَينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمنينَ إِذْ يُبَايِعُـونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فَي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهُمْ وَٱثَابَهُمْ فَتْحًا قَريبًا ﴾ (٣) .

وما إلى ذلك من الآيات الكريمة .

# ثناء رسول الله على الصحابة الكرام:

منه ما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعًا ، : « لا تسبُّوا أصحابى ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ، ما بَلَغَ مُدَّ أحدهم، ولا نَصِيفَه »(٤). وعن عمران بن حُصين رضى الله عنه مرفوعًا : « خير أمتى قَرْنى ، ثم الذين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: الآية ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في فضائل الصحابة ، ٥ - باب قول النبي ﷺ : « لو كنت متخذًا خليلاً: ٧/ ٢١ رقم ٣٦٧٣ ( مع الفتح ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ، ٥٤ - باب تحريم سب الصحابة : ١٩٦٧/٤ رقم ٢٥٤٠ .

يَلُونَهُم ، ثم الذين يلونهم » (١) .

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه مرفوعًا: « النجوم أَمَنَةٌ للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أَمَنَةٌ للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابى ، فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ، وأصحابى امَنَةٌ لأمتى ، فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون »(٢).

وما إلى ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة .

## أهمية معرفة الصحابة:

من كان هذا شأنهم فقد تعين علينا معرفة أخبارهم وتراجمهم ، والتحلى بأوصافهم الكريمة ، والتخلق بأخلاقهم الطيبة .

فمعرفة الصحابة علم كبير الشأن ، عظيم الفائدة ، وبذلك يمكن تمييز المتصل من المرسل ، ومعرفة أسباب ورود كثير من الأحاديث ، فإنهم أولى الناس بأن تعرف أخبارهم ، وتدرس حياتهم ، وتتبع آثارهم ، وبحبهم قلوبنا عامرة ، وبالثناء والترحم عليهم ألسنتنا رَطْبة .

فكما قال الإمام الطَّحَاوى رحمه الله فى كتابه « عقيدة أهل السنة » : « نحب أصحاب رسول الله ﷺ ، ولا نُفْرِط فى حب أحد منهم ، ولا نتبراً من أحد منهم ، ونُبغض من يبغضهم ، وبغير الحق يذكرهم ، ولا نذكرهم إلاَّ بخير ، وحبُّهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان » (٣) ا هـ .

ومن خلال تراجمهم ومناقبهم وفضائلهم نتعلم العقيدة الصحيحة الراسخة في قلوبهم ، والإخلاص لوجه الله ، والوقوف ضد البدع والضلال والشرك ، كما نتعلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في فضائل الصحابة ، ۱ - باب فضائل أصحاب النبي ﷺ : ۳/۷ رقم ٣٦٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، ٥١ - باب بيان أن بقاء النبي على أمان الأمته : ٢٥٦ رقم ٢٥٣١ .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ط (٤) ، ١٣٩١هـ : ص ٥٢٨ .

العبودية الخالصة والجهاد ، والإنفاق في سبيل الله ، وتأسيس دولة الإيمان ، وتمكين شريعة الله على الأرض .

ومن خلال دراسة حياتهم نتعلم كيف تكون الأخوة الإسلامية الصحيحة ، وكيف تكون تربيـة الأولاد والأجيـال ، وكيف حـكمت عقـيدة « لا إله إلاّ الله » القـارات الثلاث والأقوام المختلفة بدون منازع لها .

رضى الله عنهم وأرضاهم ، وجعل الجنة مثواهم .

\* \* \*

# المبحث الثاني: أشهر ما صنّف في تراجم الصحابة وفضائلهم

لقد عُني العلماء من المحدثين والمؤرخين عناية كبيرة بتأليف مصنفات جليلة للتعريف بالصحابة الكرام ، وبيان تراجمهم وفضائلهم ومناقبهم ، وما تحلّوا به من أوصاف حميدة وأخلاق كريمة ، لما لهذا الجيل العظيم ، والقرن الذهبى ، والجماعة الخيرة من خصائص ومزايا نوّه بها القرآن الكريم ، وأشادت بها السنة النبوية المطهرة ، ولنا فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة ، فإنهم أفضل الأمة ، وروّادها ، وأمنة لها . رضوان الله عليهم أجمعين .

ومن أشهر ما صُنّف في الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، ما يلى : وهي مرتبة حسب تاريخ وفيات مصنفيها :

- (۱) الصحابة ، لأبي عُبَيْد مَعْمر بن المثنى (ت ۲۰۸هـ) ذكره ابن كثير (۱) .
- (۲) فضائل الصحابة ، لأسد بن موسى المعروف بأَسَد السّنة (ت ۲۱۲هـ) ذكره السخاوى (۲) .
  - (٣) الطبقات الكبرى ، لابن سعد (ت ٢٤٠هـ) مطبوع .
- (٤) معرفة من نَزَلَ من الصحابة سائر البلدان ، لعلى بن المَدِيني (ت ٢٣٤هـ)(٣) .
  - (٥) تسمية أولاد العشرة وغيرهم من الصحابة ، لعلى بن المديني . مطبوع .
- (٦) الصحابة ، لخليفة بن خَيَّاط (ت ٢٤٠هـ) ذكره ابن كثير (٤) . ولعل المراد به «الطبقات» الآتي .

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد لابن كثير: ٦/٦١.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث : ٣/ ١٢٠ ، الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة المستطرفة: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) جامع المسانيد : ١٢١/٢ .

- (٧) الطبقات ، لخليفة بن خياط أيضًا ، مطبوع . وفيه الصحابة وغيرهم .
- (٨) فضائل الصحابة ، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) مطبوع في مجلدين .
- (٩) الصحابة ، لعبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بمدُّحَيَّم ( ت ٢٤٥هـ ) ذكره ابن كثير (١) .
- (۱۰) الصحابة ، لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى (ت ٢٥٦هـ) ذكره أبو نعيم الأصبهاني (٢) ، والحافظ ابن حجر (٣) .
  - (١١) الوحدان ، للبخاري ، ذكره أبو نعيم الأصبهاني (١) ، والكتاني (٥) .
    - (١٢) التاريخ الكبير ، للإمام البخاري أيضًا ، مطبوع .
  - (١٣) التاريخ الصغير ( وصوابه : الأوسط ) للإمام البخاري أيضًا : مطبوع .
- (۱٤) من نزل فلسطين من الصحابة ، لموسى بن سهل الرَّمْلي (ت ٢٦٠هـ) ذكره الحافظ ابن حجر (٦) .
- (١٥) الطبقات للإمام مسلم بن الحجاج النَّيْسَابُورى (ت ٢٦١هـ) ذكره ابن النَّـديم (٧) ، وفؤاد سَزْكِين (٨) ، وتوجد منه نسخة مخطوطة (٩) . وطبع .
- (١٦) المنفردات والوحدان ، للإمام مسلم أيضًا ، أورد فيه الصحابة الذين لم يــرو

<sup>(</sup>۱) جامع المسانيد: ۱۱۹/۲.

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة: ترجمة رقم ١١٣ ، ١٣٨ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ١/٣.

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة : ترجمة رقم ٤٨ ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة : ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الإصابة: ١١/ ١٥٠ ، ٤٧٢ .

<sup>(</sup>۷) الفهرست: ص ۲۸۶.

<sup>(</sup>٨) تاريخ التراث العربي : ١/٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) مكتبة أحمد الثالث باسطنبول ، رقم (٢٢/ ٢٦) في ١٩ لوحة .

- نهم إلاّ راو واحد فقط ، وهو مطبوع (١) .
- ۱۱) الصحابة ، لأبي زرعة الرازي (ت ٢٦٤هـ) ذكره ابن كثير (٢).
- الصحابة ، لأحسمد بن سَيَّار المَرُوزَى (ت ٢٦٨هـ) ذكسره أبو نعيم الأصبهاني (٣) ، وابن كثير (٤) .
- ۱۹) الصحابة ، لأبي بكر أحمد بن عبد الله المعروف بابن البَرْقي (ت ۲۷۰هـ) ذكره السخاوي (ه) ، والسيوطي (۲) ، والكتاني (۷) .
- ۲۰) الصحابة ، لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵هـ) ذكره ابن كثير (۸) .
- ۲۱) الصحابة ، لأبى حاتم محمد بن إدريس الرازى (ت ۲۷٥هـ) ذكره ابن كثير (٩) .
- ٢٢) المعرفة والتاريخ ، ليعقوب بن سفيان الفِسُوى ( ت ٢٧٧هـ ) وفيه الصحابة وغيرهم .
  - ٢٢) تسمية أصحاب رسول الله ﷺ ، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت

۱) طبع بتحقیق د . عبد الغفار سلیمان البنداری ، والسعید بن بسیونی زغلول ، ۱٤۰۸هـ ، ر الکتب العلمیة ، بیروت .

٢) جامع المسانيد : ١٥٦/٢ .

٢) معرفة الصحابة : ترجمة رقم ٢٨٨ .

٤) جامع المسانيد : ١٤٩/١ .

الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٥ .

٦) طبقات الحفاظ: ص ٢٥٣.

٧) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٧ .

٨) جامع المسانيد: ١/٤٤ .

<sup>٬</sup> جامع المسانيد : ١٥٦/١ .

- ٢٧٩هـ ) أورد فيه المشاهير من الصحابة الكرام ، وهو مطبوع (١) .
- (۲۶) الصحابة ، لأحـمد بن زهير ، المعروف بابن أبي خيثـمة ( ت ۲۷۹هـ ) ذكره ابن كثير (۲) .
- (۲۵) التاريخ ، لابن أبى خيثمة أيضًا ، ذكره الذهبى (۳) ، والسخاوى (٤) ، والكتانى (٥) ، وأكرم ضياء العُمرى (٦) ، وتوجد منه نسخة مخطوطة ناقصة . وفيه الصحابة ومن بعدهم .
- (۲٦) تسمية من نزل الشام من الصحابة ، لأبي زرعة عبد السرحمن بن عمرو الدمشقي (ت ٢٨١هـ) ذكره ابن كثير (٧) .
  - (۲۷) الصحابة ، لمحمد بن يونس الكُدُيْمي (ت ٢٨٦هـ) ذكره ابن كثير (٨) .
- (۲۸) الآحاد والمَشَاني ، لأبي بكر أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ) مطبوع .
- (۲۹) معرفة الصحابة ، لأبى محمد عبد الله بن محمد المعروف بعَبْدَان المَرْوزَى (۲۹) . وابن حجر (۱۰) ، والسخاوى (۱۱) .

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق الشيخ / عـماد الدين أحمد حيدر ، نشرته مؤسسة الكتب الثـقافية في بيروت سنة ١٤٠٦هـ .

<sup>(</sup>٢) جامع المسانيد: ١/١٤.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة : ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) موارد الخطيب : ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>۷) جامع المسانيد : ۳/ ۵۰ .

<sup>(</sup>٨) جامع المسانيد : ١/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٩) جامع المسانيد: ١/ ٦٤ .

<sup>(</sup>١٠) الإصابة: ١/٣.

<sup>(</sup>١١) الإعلان بالتوبيخ: ص ٩٥، فتح المغيث: ٣/ ٨٤.

- والكتاني (١) .
- (۳۰) الصحابة ، لأبي جعفر محمد بن عبد الله الحضرمــــــــــــ المعــروف بــ « مُطَيَّن » (۳۰) .
- (۳۱) الصحابة ، لأبى منصور محمد بن سعد البَاوَرْدى (ت ۲۰۱هـ) ذكره ابن حجر (<sup>3)</sup> ، والسخاوى <sup>(٥)</sup> ، والكتانى .
  - (۳۲) فضائل الصحابة للنسائي (ت ٣٠٣هـ) مطبوع .
- (٣٣) فضائل فاطمة للنسائى أيضًا . مطبوع . وهما جزءان من السنن الكبرى للنسائى .
- (٣٤) الآحاد في المصحابة ، لأبي محمد عبد الله بن الجارود النيسابوري (ت ٣٤) الآحاد في المصحابة ، لأبي معمد عبد الله بن الجارود النيسابوري (ت ٢٠٧هـ) ذكره ابن عبد البرّ أنه من موارد كتابه الاستيعاب (٦) .
- (٣٥) دَرُّ السَّحَابة في وفيات الصحابة ، لمحمد بن إسحاق الصاغاني ( ت ٣٠٧هـ ) ذكره ابن عبد البَرِّ . مطبوع .
- (٣٦) ذيل المذيل من تاريخ الصحابة ، لأبي جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) . ذكره ابن عبد البر (٧٠) . طبع مع «تاريخ الطبري » .
- (٣٧) الصحابة ، لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السِّجسْتَاني (ت ٣١٦هـ) ذكره

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة: ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ٣/١ .

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث : ٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٣/١.

<sup>(</sup>٥) الإعلان بالتوبيخ: ص ٩٥، فتح المغيث: ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب : ١/ ٢٣ .

۲۳/۱ : ۱/۲۳ .

- ابن حجر <sup>(۱)</sup> ، والسخاوي <sup>(۲)</sup> .
- (۳۸) معجم الصحابة ، لأبى القاسم عبد الله بن محمد البَغَوى (ت ۳۱ه ) ذكره ابن حجر (۳) ، والسخاوى (٤) ، والكتانى (٥) ، وتوجد منه نسخة مخطوطة ناقصة فى مكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى تحت رقم (٣٤١) ، (٠٠٤/ تاريخ ) مصورة من المكتبة العامة بالرباط بالمغرب تحت رقم (٣٤١) ، وعندى صورة منه ، وقد راجعته ، واستفدت منه كثيراً ، فإن مؤلفه من مشايخ ابن قانع ، الذين روى عنهم مباشرة ، وذكر أحاديثهم فى كتابه «معجم الصحابة » .
- (٣٩) الطبقات ، لأبى عَرُوبة الحسين بن محمد السُّلَمَى الحَرَّانَى ( ت ٣١٨هـ ) ذكره ابن حجر (٦) ، وعمر رضا كَحَّالة (٧) ، والأَلْبَانَى (٨) ، وفؤاد سَزُكِين (٩) ، وذكر أنه توجد منه مختارات في مكتبة الظاهرية ، وفيه الصحابة وغيرهم .
- (٤٠) الصحابة ، لأبى جعفر محمد بن عمر العُقَيْلِي (ت ٣٢٢هـ) ذكره ابن عبد البر في موارد كتابه « الاستيعاب » (١٠) .
- (٤١) الصحابة ، لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدُّغُولِي (ت ٣٢٥هـ) ذكره

<sup>(</sup>١) الإصابة : ٣/١ .

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث : ٣/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ١/٣.

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث : ٣/ ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة : ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) المعجم المفهرس: ١/ ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين : ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٨) فهرس مخطوطات الظاهرية : ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٩) تاريخ التراث العربي : ١/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب : ١/ ٢٤ .

- السخاوي (١) .
- (٤٢) فيضائل المصحابة ، للقاضى بكر بن العلاء المالكى (ت ٣٣٤هـ) ذكره السخاوى (٢) .
- (٤٣) فضائل الصحابة، لأبي سعيد بن الأعْرابي (ت ٣٤٠هـ) ذكره السخاوي<sup>(٣)</sup>.
- (٤٤) فضائل الخلفاء الأربعة ، لأبى بكر أحمد بن إسحاق النيسابورى (ت ٣٤٢هـ) ذكره حاجى خليفة (٤) .
- (٥٥) فضائل الصحابة ، لخيثمة بن سليمان (ت ٣٤٣هـ) ذكره الذهبى (ه) ، والسيوطى (٦) ، وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (مجموع (7/4)). مطبوع .
- (٤٦) فضائل الصديق ، لخيثمة أيضًا . وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (١/٦٢) .
- (٤٧) الصحابة ، للقاضى أبى أحمد بن محمد العَسَّال (ت ٣٤٩هـ) ذكره أبو نعيم الأصبهاني (<sup>٨)</sup> ، وابن كثير <sup>(٩)</sup> .
- (٤٨) معهجم الصحابة ، للقاضى أبى الحسين عبد الباقى بن قانع ( ت ٣٥١هـ ) وهذا هو الذي أقوم بعون الله بتحقيق الشطر الأول منه .

<sup>(</sup>١) فتح المغيث : ٣/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث : ٣/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث : ٣/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون : ٢/٥٧٢ .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ: ٨٥٨/٣.

<sup>(</sup>٦) طبقات الحفاظ : ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ التراث العربي : ١/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٨) معرفة الصحابة : ترجمة رقم ٥١ .

<sup>(</sup>٩) جامع المسانيد : ٢١٨/٢ .

- (٤٩) معجم الصحابة ، لأبى على سعيد بن عثمان البغدادى المعروف بابن السكن (٣) ، وات ٣٥٣هـ) ذكـره الذهبى (١) ، وابن حـجر (٢) ، والسخاوى (٣) ، والكتاني (٤) .
- (۰۰) الصحابة ، لابن حبان البستى (ت ٣٥٤هـ) ذكره ابن حجر (ه) ، والسخاوى (٢) ، والكتانى (٧) ، وتوجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم (مجموع / ٣٩٠) ، ونسخة أخرى فى مكتبة جامعة اسطنبول بتركيا تحت رقم (١١٠١) (٨) . وهو جزء من كتاب «الثقات».
- (٥١) الثقات ، لابن حبان أيضًا ، في تسعة أجزاء ، وقد خمصَّص الأجزاء الثلاث الأولى منه للصحابة ، وهو مطبوع .
- (٥٢) المعجم الكبير ، لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني (ت ٣٦٠هـ) مطبوع .
- (٥٣) أسماء الصحابة ، لأبي أحمد عبد الله بن عدى الجُرْجاني (ت ٣٦٥هـ)(٩) .
- (٥٤) أسماء الصحابة ، لأبى بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى (ت ٣٧١هـ) ذكره ابن كثير (١٠) .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ : ٩٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ٣/١ .

<sup>(</sup>٣) الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة: ٣/١.

<sup>(</sup>٦) فتح المغيث : ٣/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٧) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>۸) تاریخ التراث العربی : ۲۰۹/۱ .

<sup>(</sup>۹) تاریخ التراث العربی: ۲۲۳/۱.

۱۸۸/۳ - ۹۲/۱ : ۱۸۸/۳ - ۹۲/۱ .

- (٥٥) الصحابة ، لأبى الفتح محمد بن الحسن الأزدى (ت ٣٧٤هـ) ذكره الذهبي (١) ، والكتاني (٢) .
- (٥٦) معرفة الصحابة ، لأبى أحمد الحسن بن عبد الله العَسْكرى (ت ٣٨٢هـ) رتبه على القبائل ، ذكره السخاوى (٣) ، والكتاني (٤) .
- (٥٧) أسماء الصحابة الذين اتفق فيها البخارى ومسلم ، وما انفرد به كل منهما ، لأبى الحسن على بن عسمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة (٥) .
- (٥٨) فضائل الصحابة ومناقبهم ، للدارقطنى أيضًا . توجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة مكتبة الظاهرية بدمشق ( مجموع ٢/٤٧ ) (٦) ، ومصورة عنها فى مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (٣٦٦٤) .
- (٥٩) الصحابة ، لأبى حفص ، عمر بن أحمد المعروف بابن شَاهِين ( ت ٣٨٥هـ ) ذكره ابن حجر (٧) ، والكتاني (٨) .
  - (٦٠) فضائل فاطمة ، لابن شاهين أيضًا مطبوع .
- (٦١) معرفة الصحابة ، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه ( ت ٣٩٥هـ )

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة : ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ التراث العربي : ١/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ التراث العربي : ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٧) الإصابة: ١/٣.

<sup>(</sup>٨) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٧ .

ذكره ابن الأثير<sup>(1)</sup>, والفهبي <sup>(۲)</sup>، وابن حجر <sup>(۳)</sup>، والسخاوی <sup>(3)</sup>، والكتانی<sup>(۵)</sup>، وتوجد منه قطعة فی مكتبة الظاهریة بدمشق تحت رقم <sup>(8)</sup> <sup>(8)</sup> حدیث) <sup>(1)</sup>، ومصورة عنها فی مكتبة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة تحت رقم <sup>(۷)</sup>، وقطعة أخری فی مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنورة بعنوان <sup>(۱)</sup> <sup>(۱)</sup>، وقطعة أخری فی مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنورة بعنوان <sup>(۱)</sup> <sup>(۱)</sup>، وقطعة أخری فی مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنورة بعنوان <sup>(۱)</sup>، وقطعة أخری فی مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنورة بعنوان <sup>(۱)</sup>.

- (٦٢) جزء فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة ، لابن مُنْدَه ، مطبوع .
- (٦٣) معجم الصحابة ، لأبى بكر أحمد بن على بن لأل الهمدانى الشافعى (ت ٣٩٨هـ) ذكره الكتانى (^) ، وقال : « قال القاضى ابن شَهْبَة فى « تاريخه » فى حق معجمه هذا : « ما رأيت شيئًا أحسن منه » ا هـ .
- (٦٤) فضائل الصحابة ، لأبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس ابن أصبغ القُرُ طُبي (ت ٢٠٤هـ) ذكره السيوطي (٩) ، والكتاني (١٠) .
  - (٦٥) معرفة الصحابة ، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) (١١) .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة : ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٣٣/١٧.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ١/٣.

<sup>(</sup>٤) الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة : ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ التراث العربي : ١/٣٥٤ .

<sup>(</sup>٧) فهرست مكتبة عارف حكمت ( بخط الآلة الكاتبة ) : ص ١٩ .

<sup>(</sup>٨) الرسالة المستطرفة : ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٩) طبقات الحفاظ: ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>١٠) الرسالة المستطرفة : ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>۱۱) توجد منه نسخة مخطوطة كاملة في مكتبة أحمد الثالث باسطنبول تحت رقم ٤٩٧ بعنوان طبقات الصحابة ، وطبع جزء من أول الكتاب بتحقيق د . محمد راضي بن حاج عثمان في ١٤٠٨هـ في ثلاثة أجزاء .

- (٦٦) حلية الأولياء ، لأبى نعيم الأصبهاني أيضًا ، مطبوع . وفيه الصحابة وغيرهم .
- (٦٧) فضائل الصحابة ، لأبى نعيم الأصبهاني أيضًا : ذكره ابن تيمية (١) ، والذهبى (٢) ، والسُّبكى (٣) ، والسيوطى (٤) ، وحاجى خليفة (٥) ، والكتاني (٦) .
- (٦٨) معرفة الصحابة ، لأبي العباس جعفر بن محمد المُسْتَغُفِرِي ( ت ٤٣٢هـ ) ذكره السخاوي (٧) ، والسيوطي (٨) ، والكتاني (٩) .
- (٦٩) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرّ (ت ٤٦٣هـ) مطبوع .
  - (٧٠) استدراك على الاستيعاب ، لأبي على الغساني ( ت ٤٩٨ هـ ) .
- (۷۱) ذيل الاستيعاب ، لأبي بكر محمد بن أبي المقاسم المعروف بابن فَتْحُون الاندلسي المالكي (ت ٥١٩هـ) ذكره ابن حجر (١٠) ، والكتاني (١١) .
- (٧٢) الذيل على الاستيعاب ، لأبي الحجاج يوسف بن محمد بن مقلد الجَمَاهـيري

<sup>(</sup>١) منهاج السنة : ١٤/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٤٥٦/١٧ ؛ تذكرة الحفاظ: ١٠٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية : ٤/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الحفاظ : ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون :٢/٢٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الرسالة المستطرفة : ص٥٨ .

<sup>(</sup>٧) الإعلان بالتوبيخ : ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٨) طبقات الحفاظ :ص٤٢٤ .

<sup>(</sup>٩) الرسالة المستطرفة : ص ٥١ .

<sup>(</sup>١٠) الإصابة: ١٠/١، ٥.

<sup>(</sup>١١) الرسالة المستطرفة : ص ٢٠٣ .

- التَّنُوخي الشافعي ( ت ٥٥٨هـ ) ذكره الكتاني <sup>(١)</sup> .
- (٧٣) معجم الصحابة ، لابن عساكر ( ت ٥٧١هـ ) ذكره الكتائي (٢) .
- (٧٤) ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند ، لابن عساكر أيضًا ، مطبوع .
- (۷۰) الصحابة ، لأبى موسى المَدينى محمد بن أبى بكر بن أبى عيسى الأصفهانى (۲۰) (ت ۱۸۰هـ) ذكره ابن الأثير في عداد موارده في « أسد الغابة » (۳) ، وابن حجر (٤) .
- (۷٦) معجم الصحابة ، لأبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَرْصَرِي (۲۶) (ت ٥٨٦هـ) ذكره السيوطي (٥) ، والكتاني (٦) .
  - (٧٧) فضائل الصحابة لأبى المواهب أيضًا ، ذكره السيوطى والكتاني أيضًا .
- (۷۸) ذيل أبى القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقى الغرناطى (ت ٦١٩هـ) على الاستيعاب ، ذكره الكتاني (۷) .
- (۷۹) الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ، لابن قدامة المقدسي (ت ٦٦٠هـ) مطبوع .
- (۸۰) تهذیب روضة الأحباب فی مختصر الاستیاب للأذرعی ، تألیف یحیی بن حمیدة الحلبی (ت ۲۳۰هـ) ذکره الکتانی (۸) .

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة : ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة : ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة : ١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) الإصابة : ١/٤ ، فتح البارى : ١/٣٢٣ .

<sup>(</sup>٥) طبقات الحفاظ: ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) الرسالة المستطرفة : ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٧) الرسالة المستطرفة : ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٨) الرسالة المستطرفة : ص ٢٠٣ .

- (۸۱) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير أبسى الحسن على بن محمد الجَزَري (ت ٦٣٠هـ) مطبوع .
  - (٨٢) نقعة الصديان ( في الصحابة ) للصَّغَاني ( ت ٦٥٠هـ ) مطبوع .
  - (٨٣) مختصر كتاب أسد الغابة للنَّوَوى (ت ٦٧٦هـ) ذكره الكتاني (١).
- (٨٤) مختصر كـتاب أسد الغابة ، لمحمد بن أحمـد الكاشفى النحوى اللغوى (  $^{(7)}$  .
- (۸۵) تجرید أسماء الصحابة ، للذهبی أبی عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ) مطبوع ، وقد اختصر فیه کتاب « أسد الغابة » ، وزاد علیه .
- (٨٦) الإصابة في معرفة الصحابة ، للحافظ ابن حجر ، أحمد بن على بن محمد العَسْقَلاَنِي ( ت ٨٥٢هـ ) مطبوع .
- (۸۷) الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ، ليحيى بن أبي بكر العامري اليمني (ت ۸۹۳هـ) مطبوع .
- (۸۸) عين الإصابة في معرفة الصحابة ، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ) وقد اختصر فيه كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر ، ذكره السيوطي نفسه (٣) ، وحاجي خليفة (٤) ، والكتاني (٥) . (١)

وأنبِّه هنا أن بعض هذه المصنَّفات لا يختص بالصحابة ، بل اشتمل على

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة: ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة : ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۳) تدریب الراوی : ۲۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون : ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة: ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر : كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة . د . أكرم ضياء العُمري .

الصحابة وغيرهم كالتاريخ الأوسط للبخارى الذى طبع خطأ باسم التاريخ الصغير (١)، و « الطبقات الكبرى » لابن سعد ، و « طبقات خليفة » وغير ذلك من المصنفات التى جمعت الصحابة وغيرهم ، غير أنى ذكرتها فى هذا الباب على اعتبار أن من صنف فى الصحابة قد استفاد منها كثيراً .

ويضاف إليها أيضًا كتب « السيرة النبوية » لابن إسحاق ، وكذا « مغازى الواقدى » ، و « تاريخ الطبرى » ، و « تاريخ ابن شَبَّة » وغير ذلك من المصنفات التى تطرقت إلى سيرة رسول الله ﷺ وأصحابه ، أو تحدثت عن تاريخ المسلمين الأوائل .

وكذا تحدث فى الصحابة من صنَّف فى الأنساب ، مثل السمعانى فى كتاب الأنساب ، والكَلْبى فى « نسب قريش » ، والزُّبير بن بكّار فى « نسب قريش » ، والبَلاَذُرى فى « أنساب الأشراف » ، ومصعب الزُّبيسرى فى « النسب » ، وابن حَزْم فى « جمهرة أنساب العرب » .

وكذا قد تحدث في فيضائل الصحابة من صنَّف في العقائد وفي أهل الفرق المختلفة .

بعد سرد أسماء المصنفات في تراجم الصحابة وفضائلهم ، أود أن أقوم بدراسة تفصيلية لكتاب « معجم الصحابة » لابن قانع ، حتى يتبين لنا بوضوح مكانته بين هذه المصنفات وما يتميز به عنها ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر : توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين . د . موفق عبد القادر .

## الفصل الرابع

# في الدراسة التفصيلية لكتاب « معجم الصحابة » لابن قانع

### ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قانع.

المبحث الثاني : منهج المصنف في الكتاب .

المبحث الثالث: أهم خصائص « معجم الصحابة » لابن قانع .

المبحث الرابع: تحقيق ما لابن قانع في «معجمه » من الأوهام والتصحيف .

المبحث الخامس: أثر ابن قانع فيمن بعده من المصنفين.

المبحث السادس: النسخ المخطوطة التي اعتمدت عليها في خلال البحث وأوصافها.

المبحث السابع: دراسة سماعات الكتاب.

### المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قانع

لم يكن في أوساط العلم - في حدود اطلاعي - أي خلاف في صحة نسبة الكتاب « معجم الصحابة » إلى مصنفه ابن قانع رحمه الله ، وذلك أن العلماء قد تناولوا ذكر هذا الكتاب في مؤلفاتهم الحديثية ، والفقهية ، والتاريخية ، وخلافها ، فلا تكاد تجد مشلاً كتابًا صنف في تراجم الصحابة بعده إلا وله « معجم الصحابة » لابن قانع فيه ذكر .

فنسبة الكتاب إلى ابن قانع صحيحة موثوقة ، كما نطقت بنسبته إليه الشواهد العلمية ، وصرّح بذلك العلماء الأفاضل .

ومما يدلك على صحة نسبة الكتاب إلى ابن قانع ما يلى :

أولاً: شيوخ ابن قانع في الأحاديث الواردة في كتابه « معجم الصحابة » هم شيوخه الذين ذكرهم المترجمون له ، ويتضح ذلك للمطالع عند البحث ، والدراسة ، والمتابعة .

ثانيًا: عزو الأحاديث الواردة في « معجم الصحابة » ونسبتها لابن قانع بتصريح عنوان الكتاب ، أو بدون تصريح له ، وتلك حقيقة تظهر بجلاء لمن له إلمام بهذا الفن الشريف ، فقد عزا العلماء الذين تناولوا تخريج الأحاديث ما رواه ابن قانع في «معجم الصحابة » ، ونسبوا ذلك إليه ، وفيه دليل على أن الكتاب صحيح النسبة إلى مصنفه ، وموثوق به بشهادة العلماء ، وأنه كان في متناول العلماء بين أيديهم .

ومن أمثلة ذلك :

١ - أخرج ابن الأثير<sup>(١)</sup> من طريق ابن قانع بسنده عن أثوب بن عُتبة حديثًا مرفوعًا،
 وقد أورده المصنف ابن قانع في « معجم الصحابة » [ برقم ٩٨ ] .

كما نقل من ابن قانع أحاديث ، وتراجــم ، ونصوصًا ، وردت كلها فـــى

<sup>(</sup>١) أسد الغابة : ١/ ٢٤ .

- « معجم الصحابة » لابن قانع (١) .
- ٢ وأخرج البيهقى (٢) حديث « حنين الجِذْع ، عندما صُنع المنبر ووُضِع مكانه «عن أبى عبد الله الحافظ ، عن ابن قانع ، بسنده ، وقد أورده المصنف ابن قانع فى « معجم الصحابة » [ برقم ٩٢٣ ] .
- ٣ وأخرج الذهبى (٣) حديثًا من طريق ابن قانع بسنده عن كعب بن عياض رضى
   الله عنه مرفوعًا: « لكل أمة فتنة ، وفتنة أمـتى المال » ، وقد أورده المصنف
   ابن قانع فى « معجم الصحابة » [ برقم ١٦٢٩ ] .

وأخرج الذهبى أيضًا فى « ميزان الاعتدال » حديثًا من طريق ابن قانع بسنده عن هرم بن خَنْبَش مرفوعًا : « عمرةٌ فى رمضان حجة معى » وقد أورده المصنف ابن قانع فى « معجم الصحابة » [ برقم ٢١٥٨ ] ، وحديثًا آخر من طريق ابن قانع بسنده عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: « أسرى بى ليلةً » الحديث ، فأورده ابن قانع فى « معجم الصحابة » [برقم ٢١٢٨] .

وأخرج أيضًا في « سير أعلام النبلاء » (٤) أحاديث من طريق ابن قانع ، وقلد أوردها المصنف ابن قانع في « معجم الصحابة » .

وأورد في « تجريد أسماء الصحابة » (٥) نصوصًا كثيرة عن ابن قانـــع ،وردت

<sup>(</sup>۱) أسد الخابة : ١/٣٥٢ ، ٥٥٨ ، ٢٠٠ ، ٢٥٠ ـ ٢/١١١، ١٧٠ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢٨٠ . ٣/ ١٧٢ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة : ٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ٨٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعملام النبلاء : ١/٤٤ ـ ١٠/ ٣٠٠ ـ ٩٩/١٢ ، وانظر معجم الصمحابة لابن قانع : حديث رقم ٤٥٣ ، ٩٥٣ ، ١٩٣١ .

<sup>(</sup>ه) تجرید أسماء الصحابة : ١/٨ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٩٧ ، ١٢١ ، ١٤٣ ، ١٥١ ، ٩٧ ، ٢٣٠ ، ٢٥٠ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٠٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ .

كلها في « معجم الصحابة » لابن قانع .

- ٤ وأورد الزيلعى (١) أحاديث من طريق ابن قانع ، وردت كلها في «معجم الصحابة» لابن قانع .
- ٥ ذكر البلقيني (٢) في « محاسن الاصطلاح » حديث « للسائل حق ، وإن جاء على فرس » ، وقال : « رواه ابن قانع في " معجم الصحابة " من حديث الهرماس بن زياد » ا هـ ، وقد ورد فيه كما قال [ برقم ٢١٦٣ ] .

وذكر البلقيني (٣) حديثًا آخر ، نسبه إلى « معجم ابن قانع» ، وقد ورد فيه كما قال [ برقم ٢٧٠ ] .

كما نقل من كتاب « الصحابة » لابن قانع نصًا في نسبة صحابي ، وقد ورد ذكره عند حديث في « معجم الصحابة » [ برقم ٨٣ ] .

7 - نقل ابن حجر في « الإصابة » أحاديث ، وتراجم من ابن قانع ، إما معتمدًا عليه ، وإما مستأنسًا به ، وإما منتقدًا عليه ، وذلك في أكثر من تسعين موضعًا (٤) . وكل ما ذكره ورد في « معجم الصحابة » لابن قانع ، وإن كان قد وقع في بعضها فروق .

وأخرج ابن حجر في « لسان الميزان » (٥) أحاديث عزاها إلى ابن قانع ، وقد ورد ذلك في « معجم الصحابة » .

<sup>(</sup>١) نصب الراية : ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) محاسن الاصطلاح: ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) محاسن الاصطلاح: ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان : ٣/ ١٠٢ - (٦) ، ١/ ١٥ ، ١٠١/٤ .

وكذا ما ورد في « التلمخيص الحبير » (١) من أحاديث أوردها ابن قانع في «معجم الصحابة» .

٧ - وأخرج السيوطى فى « الجامع الصغير » (٢) أحاديث عزاها إلى ابن قانع ، وقد وردت كلها فى « معجم الصحابة » لابن قانع .

وكذلك ما عزاه في « اللآلي المصنوعة » <sup>(٣)</sup> من أحاديث .

وكل ذلك يؤكد صحة نسبة كتاب « معجم الصحابة » إلى مصنفه ابن قانع ، والله ولى التوفيق .

ثالثًا: ويؤكد صحة نسبة الكتاب إلى ابن قانع ، سند النسختين المخطوطتين المدوَّن عليهما ، حيث يتصل رجاله بابن قانع ، وينقل الكتاب عنه ، بالإضافة إلى السماعات المدوَّنة على المخطوطتين التي تشهد لذلك ، وتوثّقه ، وسأختص هذه السماعات بالدراسة في المبحث السابع ، إن شاء الله تعالى ص ١١٧.

رابعًا: ومما يوثّق نسبة الكتاب إلى ابن قانع اشتغال العلماء عليه منسوبًا إليه ، بالدراسة والسماع ، والنقد ، والتفتيش .

وقد تقدم فى موضوع (آراء العلماء فى ابن قانع) أقوال بعض العلماء فى «معجم الصحابة » بالأخذ به ، أو المؤاخذة عليه ، وفى ذلك دليل على أن الكتاب كان معروفًا لديهم بصحة نسبته إلى مصنفه .

\* أما عنوان الكتاب : فقد ذكره غير واحد من المترجمين لابن قانع بعنوان « أما عنوان الكتاب : فقد ذكره غير واحد من المترجمين لابن قانع بعنوان « معجم الصحابة » ، منهم : أبو بكر الإشبيلي (٤) ، وابن تَغْرِي بَرْدي (٥) ،

<sup>(</sup>١) التخليص الحبير: ١/ ١٥ ـ ١٠١/٤ .

<sup>(</sup>۲) الجامع الصفير ( مع فيض القدير ) : ۲/۳/۱ ، ۲۰۵ \_ ۲/۱۸۱ \_ ۳/۳۵٥ \_ ۶/۲۲ ، ۳۲ ، ۲۲۹ . ۲۲۹ . ۲۲۹ . ۲۲۹ . ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) اللآلي المصنوعة: ٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) الفهرست : ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة : ٣/ ٣٣٣ .

والذهبي (١) ، والسيوطي (٢) ، والكتَّاني (٣) ، والزِّرِكُلي (٤) ، وكَحَّالة (٥) ، وفؤاد سَزْكِين (٦) ، ويؤكد ذلك ما أَثْبَتَه الناسخ على المخطوطة من سند الكتاب .

کما ذکره بذلك بعض العلماء الذین نـقلوا منه نصوصًا، منهم : ابن ماکُولاً (۷)، والخطیب البغدادی (۸)، وابن الصـلاح (۹)، وسراج الدین البُـلْقِینِی (۱۰)، وابن حجر (۱۱)، والمُناوی (۱۲).

وقد ذكره بعض العلماء بـ « المعجم » ، أو « معجم ابن قانع » كـما هى عادتهم فى ذكر أسماء الكتب بالاختصار ، فقد ذكره بذلك ابن الأثير (١٣) ، والذهبى (١٤) ، وسراج الدين البُلْقِينى (١٥) ، وابن حجر (١٦) ، والسيوطى (١٧) ، والمنساوى (١٨) ،

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٨٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ: ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة المستطرفة : ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الأعلام: 3/73.

<sup>(</sup>٥) معجم المؤلفين : ٣/ ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ التراث العربى : ١/ ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الإكمال لابن ماكولا : ٧/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٨) تلخيص المتشابه : ٨٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) علوم الحديث: ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>١٠) محاسن الاصطلاح: ص ٣٩١.

<sup>(</sup>۱۱) لسان الميزان : ۲/۲ .

<sup>(</sup>۱۲) فيض القدير : ١/ ٤٠٥ ـ ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>١٣) أسد الغابة : ٢/ ٣٨٩ .

<sup>(</sup>١٤) تجريد أسماء الصحابة : ١/٨، ٣٧، ٣٨، ٥٢ ، ١٥١، ١٧٩ .

<sup>(</sup>١٥) محاسن الاصطلاح : ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>١٦) لسان الميزان : ٣/ ٢٣١ ـ ٦/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>١٧) اللآلي المصنوعة : ١/٤٢٧ ، فيض القدير : ١/٥٠٥ ـ ٣/ ٥٥٣ ـ ٥/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۱۸) فيض القدير : ۳۲/۶ ـ ٥/٣٢٥ .

وحاجى خليفة (١) .

\* أما تسمية الكتاب بـ « المعجم في أسماء الصحابة » كما قال قاسم بن قُطْلُوبُغَا(٢) ، أو « المعجم في الصحابة » كما قال ابن الكيَّال (٣) ، فليس بتسمية عَلَميَّة له ، إنما هي تسمية منهم توضح مضمون الكتاب .

وأما تسميته بـ « معجم الشيوخ » كما قال حاجى خليفة (٤) ، وإسماعيل باشا البغدادى (٥) فليست بصحيحة ، فإن الكتاب لم يراع المصنف في ترتيبه ذكر شيوخه، وإنما رتّبه على أسماء الصحابة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كشف الظنون : ص ١٧٣٧ .

<sup>(</sup>٢) تاج التراجم : ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الكواكب النيرات: ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون : ص ١٧٣٥ .

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين: ١/ ٤٩٥.

# المبحث الثانى: منهج ابن قانع في كتابه « معجم الصحابة »

اتسم كتاب « معجم الصحابة » لابن قانع - رحمه الله - بأمور تمتاز بها كتب الأئمة المتقدمين :

### الأمر الأول: حسن التصنيف والتبويب:

اتَّسَم كتاب « معجم الصحابة » لابن قانع - رحمه الله - بجودة التصنيف وحسن الترتيب .

فقد رتّبه المصنف وفقًا للترتيب الهجائى لأسماء الصحابة ، حيث بوّب لكل حرف من حروف الهجاء بابًا خاصًا ، فقال مثلاً : (باب الألف) ، فذكر تحته من ابتدأ اسمه بحرف الألف من الصحابة ، فيبدأ مشلاً بـ (أُبَيّ بن كعب) فيذكر نسبه مطولاً، لأنه مشهور ، فيقول مثلاً : (أبى بن كعب بن قيس بن زيد بن معاوية بن عمرو بن تيم الله بن ثعلبة بن الخزرج بن حارثة ) ، ثم يخرج له حديثًا ، أو أكثر مسندًا ، يبدأ بـ (حدثنا) في الغالب .

ثم يذكر صحابيًا آخر سميّة ، فيقول مشلاً : (أبيّ بن عمارة ، أبيّ بن مالك ، أبي أبو النّضْر) ، أو ينتقل إلى آخر ، فيقول مثلاً : (أسامة بن زيد بن حارثة) ، ولكنه لا يراعى الترتيب في الحرف الثاني والثالث من أسماء الصحابة ، وإنما يقدم ما هو أشهر من الأسماء على ما كان دون ذلك ، فذكر أولاً من اسمه (بلال) ، ثم (بشر) ، ثم (بشير) ، وهكذا ، ولكنه خالف عادته في موضعين ، حيث ذكر (العارض بن هشام) و(الفراسي) في باب الألف . ولعله اعتبر (ال ) عندما تكون متصلة بالاسم تكون من بأب الهمزة .

وقد ذكر فى الشطر الأول من كتابه « معجم الصحابة » (١١٠٠) حديثًا تحت (٦٢٥) ترجمة ، ولم يترك صحابيًا بدون إخراج حديث له ، وربما ذكر فيه حديثًا يدل على صحبته أو رؤيته للنبى عَلَيْهُ ، مما لم يسنده الصحابى إليه عَلَيْهُ ، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه بسنده عن البراء بن مالك قال : لقد قتلت مائة من المشركين .

[الحديث رقم ١٧٩] .

وإذا تناولنا مثلاً (۱۰۰) صحابی من أول الكتاب ، رأینا أن (۲۰) صحابیاً أخرج المصنف لكل منهم حدیثیا واحداً فقط ، و(۲۱) صحابیاً أخرج لكل منهم حدیثین ، و(۱۲ صحابیاً أخرج لكل منهم ثلاثة أحادیث ، و(٤) صحابة أخرج لكل منهم أربعة أحادیث ، و(۲) من الصحابة أخرج لكل منهما خمسة أحادیث ، وصحابی (۱) أخرج له ستة أحادیث ، وقلما أخرج لصحابی سبعة أحادیث ، وإن كان الصحابی من المكثرین من الروایة .

ونستدل من ذلك على أن المصنف لم يقصد في كتابه هذا استيعاب جميع أحاديث الصحابة المذكورين فيه ، ولا الاستقصاء ، وإنما أراد زيادة التعريف بالصحابة المذكورين فيه ، بما أخرج لهم من الأحاديث ، كأمثلة من مروياتهم ، أو أنه اكتفى بذكر ما استحضره من الحديث لكل من ترجم له من الصحابة حين أراد جمع ذلك في مصنفه هذا .

وليس من عادة المصنف أن يترجم للصحابى بترجمة يبرز فيها أهم ملامح حياته، وإنما يكتفى بذكر نسبه فقط، وربما يصفه بما اشتهر به من لقب، أو صفة، أو ميزة تخص به، إن كان ذلك مما لابد منه للتعريف به، وإذا كان الصحابى غير معروف بنسبه يقول: «لم ينسب »، أو «لم ينسبه » يعنى الراوى لحديثه.

وقد أورد المصنف فى كـتابه هذا من يمكن أن يقـال فيه « إنه صحابى » ، بدليل حديث ورد فيـه التصريح بأنه كان من أصحاب النبى ﷺ ، أو أنه رأى النبى ﷺ ، أو أنه رأى النبى ﷺ ، أو أنه وفـد إليه ﷺ ، وما إلى ذلك مما يدل على صحبته ، وإن كـان هذا ليس بصحابى عند الجمهور بسبب أدلة أخرى استدلوا بها ، وربما يذكر فى الصحابة رجلاً أخطأ الراوى لحديثه فى تسميته ، فيصوبه كما فى الحديث رقم (٢٤٩) .

وأورد المصنف في تراجم الصحابة رجالاً سماهم ، ثم قال : « كذا قال » وهذا يعنى أن الراوى لحديثه كذا ذكره ، وإن كان ذلك غير مشهور عند الجمهور ، أو غير مقبول ، وفيه دلالة واضحة على دقة المصنف ابن قانع وتحريره للأقوال ، انظر مثلاً :

ترجمة رقم (٨٤ ، ١٠٠ ، ١١٤) .

علمًا بأنه ليس كل من أورده ابن قانع فى « معجم الصحابة » من التراجم تأكد لديه أنه صحابى ، فإنه أورد فيه تراجم صرّح فيها عدم تأكده من صحبتهم ، فقال مثلاً فى ترجمة ( أمية بن خالد ) - رقم ٤٤ - ما نصه :

« أمية بن خالد بن أسيد بن أبى العيص ، وأحسبه له رؤية ، وهو صغير » ا هـ . وقال غير واحد من العلماء بأنه لا تصح له صحبة ، وقد ذكره ابن أبى شيبة ، والقواريرى ، والبغوى ، وابن قانع فى الصحابة لما ورد عنه عن النبى عَلَيْكُم : أنه كان يَسْتَنْصر بصعاليك المهاجرين .

#### الأمر الثاني: دقته وتحريره في الصناعة الحديثية:

ويتلخص ذلك فيما يلي :

أ ) يورد المصنف حديثًا قد تلقاه من شيخين أو أكثر في إسناد واحد ، وهي من الأساليب الفنية في صناعة الإسناد ، استخدمها الأثمة المحدثون - وبرزت بجلاء عند الإمام مسلم في «صحيحه » - بخاصة إذا أخرجوه من طريق واحدة كما في الحديث رقم (٣٣) ، حيث قال : «حدثنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ؛ وحدثنا محمد بن حيان التّمّار ، نا إبراهيم بن بشار ، قالا : نا سفيان بن عيينة . . . » .

وكما في الحديث رقم (٩٩) ، حيث قال : « حدثنا محمد بن عيسى ، وحمدويه الطيالسي محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل بن سورة، قالوا : نا أبو الوليد . . . » ا هـ .

وكما في الأحــاديث التالية أرقــامها : (٥٦ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٣ ، ١٢٢ ) .

ب) والمصنف ابن قانع - رحمه الله - دقيق في أداء ما سمعه ، فإذا أراد أن يُزيل إهمال راو بيّن ذلك :

كما فى الحديث رقم (٣٠) حيث قال : (نا القاسم - يعنى الجرمى - ) . وكما فى الحديث رقم (٣٤) حيث قال : (عن عبد الله بن عبد الله - يعنى ابن عمر - ) .

وكما في الحديث رقم (٦٢) حيث قال : ( نا سفيان - قال ابن قانع : وأحسبه ابن حبيب - عن ابن جريج ) .

وكما في الأحاديث التالية أرقامها : (٤٥ ، ٢١٤ ، ٧١٩) .

جـ) وهو دقيق أيضًا في أداء ما سمعه من كل شيخ ، وفي تحديد لفظه ، إذا سمعه من أكثر من واحد وقد عُنِيَ به تمام العناية :

كما في الحديث رقم (٢٧٢) حيث قال : (قال ابن قانع : لم يقل الأبَّار : عن رجل ) ا هـ .

وكما في الحديث رقم (٧٢١) حيث قال : ( واللفظ لابن منيع ، وقال ابن بكَّار : عن أبيه ، عن جده ، فقط ).

وكما في الأحاديث التالية أرقامها : (٣١٩ ، ٣٦٥ ، ٢٠٧ ، ٦٧٢ ، ٧٧٤ ، ٧٨٣ ، ٧٨٤ ، ٧٨٣ . ٧٨٠ .

- د ) ومن دقته أنه قد يورد طرقًا من الحديث مقتصرًا عليها ، ثم يقول : « وذكر حديثًا طويلاً » كما في الحديث رقم (١٦٤ ، ٣٩٧ ، ٢٨٨) ، ربما يقول : ذكر الحديث بطوله » كما في الحديث رقم (١٥٣ ) ، وربما يقول : « ذكر الحديث » كما في الحديث رقم (٦٣٦ ، ٨١٨ ، ٨١٨ ) ، وربما يقول : « ذكر نحوه » كما في الحديث (١٠٤ ، ٨١٨ ، ٨١٨ ) ، وربما يقول : « ذكر نحوه » كما في الحديث (١٠٤ ) .
- هـ) ومن دقته أنه إذا أراد أن يبيِّن رأيه في سند الحديث أو متنه يفرِّق بين الحديث وكلامه بقوله: (قال ابن قانع) كما في الحديث رقم (٢٧٢)، وربما يقول: (قال أبو الحسين ابن قانع) كما في الحديث رقم (٢١٤)، وربما يقول: (قال عبد الباقي بن قانع) كما في الحديث رقم (٢١٤)، وربما ورد: (قال

القاضى عبد الباقى ) كما فى الحديث رقم (٩٧٨) . وربما ورد هكذا (قال القاضى). كما فى الحديث (٨٤) . وهذا من كلام الناسخ أو راوى الكتاب .

وقد يكون هذا من كلام الراوى عن ابن قانع ، وعلى أى حال فهو أمر يدل على الدقة والعناية اللتين يتميز بهما الكتاب ، ويؤكد ذلك قول الراوى عن ابن قانع فى نهاية الحديث رقم (٥٨١) : « وهو حديث طويل اختصره القاضى » ا هـ .

ولكنه ربما لا يستخدم الناسخ أى تعبير للتفريق بين الحديث وكلامه عند عدم الالتباس كما في الحديث رقم (١٩٢ ، ٢٤٩ ، ٥٤٧ ، ٥٥٦ ) .

- و) ومن عادته أنه لا يستخدم غالبًا الرمز الذي يدل على تحويل الإسناد، وإنما يكتفى بقوله: (وحدثنا) إذا كان التحويل في بداية الإسناد، كما في الحديث رقم (٣٣، ٨٤، ٥٦، ٧٨ . . . . الخ) . والعطف بالواو من علامات تحويل الإسناد أيضًا .
- \* وقد استخدم مرة علامة تحويل ، وهي (ح) في الحديث رقم (٢٤) حيث قال: «حدثنا جعفر بن محمد بن الليث الزيادي بالبصرة ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا أبو هلال ، (ح) وحدثنا عبد الوارث بن إبراهيم بن العسكري ، نا عبد الرحمن بن المبارك ، نا أبو هلال ، عن عبد الله بن سوادة القشيري . . . » ا ه. .
- \* أشار المصنف ابن قانع في الغالب إلى نقطة الاتفاق بقوله: (قالا) كما في الحديث رقم (٣٣) حيث قال: «حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدى ، وحدثنا محمد بن محمد بن حيان التمار، نا إبراهيم بن بشار، قا لا: نا سفيان بن عينة ».

وكما في الحديث رقم : (٥٦ ، ٩٥ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ، ٣١٩ ، ٣١٩ ، ٣١٩ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ .

وربما يقـول : ( جميعًـا ) بدل ( قالا ) كـما في الحـديث رقم (١٧٢ ، ٢٠٣، ٢٧٦ ، ٢٧٣ . ٢٧٣ . ٢٧٣ . ٢٧٣ .

وأما إذا كان عدد الرواة في نقطة الاتفاق أكثـر من اثنين فيقول : ( قالوا ) كما في الحديث رقم (٩٩ ، ١٠٨ ، ١٦٣ ، ٢٧٦ ) .

\* وربما يستخدم فى نقطة الاتفاق قوله: (كلهم) كما فى الحديث رقم (٨٥) حيث قال: «حدثنا بشر بن موسى ، نا ابن الأصبهانى ، وحدثنا عبد الله بن أحمد، نا هنّاد ؛ وحدثنا الحسن بن المثنى ، نا عفان ، كلهم عن أبى الأحوص . . . . » ا ه . . وكما فى الحديث رقم (٢٠٦) .

\* وربحاً لا يشير إلى نقطة الاتفاق ، فيستصعب على القارئ معرفته لأول وهلة ، وقد استخدمت هذا الرمز ( ؛ ) حيث نقطة الاتفاق تسهيلاً للقارئ ، كما في الحديث رقم (١٨٤) حيث قال : « حدثنا عبيد بن شريك البزار ، نا عبد الغفار بن داود ؛ وحدثنا المَعْمَري ، عن كامل بن طلحة ؛ نا ابن لهيعة ، نا أبو صخر . . . » . وكما في الأحاديث التالية أرقامها : (٢٥٢ ، ٢٧١ ، ٤٣٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ ، ٧٥٥ ،

ز ) ولم يتعرض المصنف ابن قانع - رحمه الله - للرجال بجرح أو تعديل ، مع أنه من أئمة نقد الرجال ، إلا في مواضع يسيرة ، كما في الحديث رقم (٨٠٨) قال في ( خالد بن خداش) : « قال القاضي : هذا مما ضُعِف خالد به ، وأنكر عليه » ا ه.

وكما في الحديث رقم (١٠١٠) من طريق ابن أبي ليلي ، عن أخيه قال : دخلنا على عبد الله بن عكيم نعوده ، فقلنا : لو علَّقْتَ شيئًا قال : لو مُتُ لم أفعل ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ومن علَّق شيئًا وكل إليه » ، قال القاضى : هكذا قال ، وهو عندى وهم مُ . قبوله : « سمعت » وهم مُ ، ولا أعلم أن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي لقى عبد الله بن عُكيم ، وإنما روى عنه عبد السرحمن بن أبي ليلي لقى عبد الله بن عُكيم ، وإنما روى عنه عبد السرحمن بن أبي ليلي الله عنه عبد السرحمن بن أبي ليلي » . ا ه . .

ح ) وكذلك لم يتعرَّض المصنف لشرح الغريب من الألفاظ إلا في مواضع يسيرة ، كما في الحديث رقم (٣٠١) حيث قال : « قال القاضي ابن قانع القُمُط : أن

يرتبط الحائط بالحائط » ا ه. .

وكـمـا في الحـديث رقم (٦٧٧) حـيث قال : « قـال القـاضي : « يَبِـسُّـون : يَبِـسُّـون : يَبِـسُّـون : يَبِـسُّـون : يَبِـسُّـون : يَبِـسُّـون : « يَبِـسُلُـون : « يَبْـسُلُـون : « يَبْـسُـون : « يَبْـسُلُـون :

وكما في الحديث رقم (٨١٥) حيث قال : قال القاضي : « المحبّر يعني فرسه » . وكما في الحديث رقم (١٠٢٠) حيث قال : « الضّفير : الحبل » .

ط) وقد اهتم المصنف بإيراد الحديث العالى الإسناد ، فعند دراسة مائة حديث من أول الكتاب نرى أنه ذكر حديثًا واحدًا رباعي الإسناد ، وذكر من مائة حديث (١٧) حديثًا خماسى الإسناد ، و(٤٤) حديثًا سداسى الإسناد ، وذلك مما يدل على تقدمه في العلم ، وحرصه على الطلب .

وقد وجدت له نزرًا يسيرًا من الأسانيد نزل فيها ، وعددها (٢٩) حديثًا ففيها (٧) وسائط فيما وسائط فيما بينه وبين رسول الله ﷺ ، ومنها (٩) أحاديث ففيها (٨) وسائط فيما بينه وبين رسول الله ﷺ ، ولم يذكر حديثًا واحدًا من مائة حديث، فيه (٩) وسائط. وجاءت الأحاديث في الكتاب في الغالب ( سُداسيَّة ) الإسناد .

ى) لم يذكر المصنف ابن قانع فى « معجم الصحابة » أحاديث معلقة إلا نادراً. فما أورده فيه من الأحاديث كلها متصلة ، ولكنه خالف ذلك فى الحديث رقم (١٦٩) حيث قال : « روى خليفة بن خياط ، عن محمد بن سواء ... » كذا رواه المصنف ابن قانع معلقاً ، فإنه روى عن خليفة بن خياط بواسطة كما فى الحديث رقم (٥٦) و(٦٦) ، ولم يَلْقَ خليفة ، وهو شيخ شيوخه ، ولعل بينه وبين المصنف ابن قانع أبو القاسم البَغَوى حيث روى الحديث فى « معجم الصحابة » له .

وقال في بداية إسناد الحديث رقم (٨٦٢): «قال شعيب: عن الأوزاعي، عن أبي سلمة ، عن يعيش ، عن أبيه نحوه » ا هـ حيث لم يذكر ابن قانع من بينه وبين شعيب .

والأحاديث التى ساقها المصنف ابن قانع تبدأ فى الغالب بقوله: (حدثنا) ، إلا أنه خالف ذلك فى عدة أحاديث ، وذلك مما نستدل به على دقته ، وتحريره، وأمانته ، حيث استخدم فى بعض الأحاديث لفظ ( ذكر ) ، أو (حدَّث) ، أو ( فى كتابى ) ، بدلاً من قوله: (حدثنا ) :

فقال مثلاً في بداية إسناد الحديث رقم (٨١٢): « ذكر إبراهيم الحربي » بدلاً من قوله: « حدثنا إبراهيم الحربي » ، كما هو عادته في سائر الأحاديث ، فلعل سبب ذلك يرجع إلى أنه لم يأخذ هذا الحديث سماعًا ، وإنما أخذه مذاكرةً ، أو بواسطة راو عن إبراهيم الحربي ، وهو شيخه في أحاديث أخرى ، وذلك بما يدل على دقته في التعبير ، وتحرّجه في الرواية ، والتزامه بأداء الأمانة العلمية تمام الأداء .

وقال في بداية إسناد الحديث رقم (٨٦٥): «حدّث منجاب بن الحارث » بدلاً من قوله: «حدثنا منجاب بن الحارث » ، فإنه لم يسمع الحديث من منجاب بن الحارث ، حيث مات منجاب سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، أى قبل أن يولد المصنف ابن قانع بأربع وعشرين سنة ، فقول المصنف : «حدّث منجاب » يدل على تحريه ودقته في التعبير ، وأمانته في الأداء ، رحمه الله رحمة واسعة ، ولعل المصنف ابن قانع وجد الحديث في « معجم الصحابة » لشيخه البغوى حيث قال فيه : «حدثني منجاب بن الحارث » ، فرواه ، فعلى صحة هذا الاحتمال يفيد ذلك أنه يرى جواز الرواية عن طريق الوجادة ، والله أعلم .

وقال في بداية إسناد الحديث رقم (٥٧٦): « في كتابي بخطى: عن إسماعيل بن الحصين المعمري . . . » ا هـ .

وقال في بداية إسناد الحديث رقم (٧٨٦): « وفي كتابي : أحمد بن صالح الوزان ، نا محمد بن مقاتل المروزي . . . » ا هـ .

وقال في بداية إسناد الحديث رقم (٨٨٢) : « في كتابي : عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه . . . » ا هـ .

ويعنى كل ذلك أنه كذا وجد الحديث في كتابه ، ولم يتذكر أنه سمعه من هذا

الشيخ ، أو سمعه من شيخ آخر رواه عنه ، وهذا يدل على دقـة المصنف في رواية الحديث ، وعنايته بها أداءً للأمانة العلمية على أحسن وجه ، والله أعلم .

\* ومن لطائف الإستاد عند المصنف ابن قانع: أنه إذا سمّى رجلاً فى سند الحديث ، ثم أراد أن ينسب إليه زيادة ، فإنه يكنيه ، أو يذكره بكنيته ، وأيضًا إذا كنّاه أولاً ، فعند الزيادة يسميّه ، وهذا من باب تغيير الأسلوب ، لتشحيذ ذهن السامع ودفعه إلى البحث لمعرفة هذا الاسم الذي لم يذكره من قبل .

فقال مثلاً في الحديث رقم (٢٧٢): «حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، نا زهير بن حرب، وحدثنا أحمد بن على بن مسلم، نا إبراهيم بن زياد، قالا: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبيد بن هوذة الربعى، قال: حدثنى رجل، أنه سمع جرموز الهجيمى يقول: قلت: يا رسول الله، أوصنى، قال: «أوصيك أن لا تكون لعانًا»، قال ابن قانع: لم يقل الأبّار: «عن رجل» اه، والأبّار هو أحمد بن على بن مسلم، المذكور في أول الحديث.

وكذا قول المصنف في الحديث رقم (٧٨٣) ، و(٨٣٢) .

ك ) وقد تكلم ابن قانع على بعض الأسانيد ، وتعرّض لبعض المرويات التي ذكرها بنقد وتقييم وتصحيح ما هو خطأ عنده ، وبيّن لعلل بعض الأحاديث :

وذلك كما في الحديث رقم (٨) حيث قال : « هذا الحديث خطأ ، إنما هو عن الرَّحَّال ، عن النضر بن أنس » ا هـ .

وكما فى الحديث رقم (٥٣) حيث أخرجه من طريق ( ذى الجَوْشَن رجل من الضّبَاب ) ثم قال : ومن قال : « اسمه شمر فلم يَعْمَلُ شيئًا ، وشمر ابنه الذى خَرَجَ برأس الحُسَين عليه السلام . » ا ه. .

وكما في الحديث رقم (٨٤) حيث جاء فيه : « قال القاضى : وقال ثابت البُنَاني : عن الأغَرَّ أغرَّ مُزَيِّنَة ، وجاء بالكلام مثله . قال القاضى : فعندى حيث قال مُزَيِّنَة أخطأ . » ا هـ .

وكما في الحديث رقم (١٦٢): «قال القاضى ابن قانع: وهذا أقرب إلى الصواب » ا هم .

وكما في الحديث رقم (١٧١) : « قال القاضي ابن قانع : وهو الصحيح » .

وكما في الحديث رقم (١٨٨) : « قال القاضى ابن قانع : هذا حديث فاحش الخطأ » ا هـ . ثم بيّن ابن قانع ما هو الصواب .

وكما في الحديث رقم (١٩٢) « وهو الصحيح » ا هـ .

وكما في الحديث رقم (٢٤٩) : « والصواب جَبْر » .

وكما في الحديث رقم (٢٩٩) : « وجوَّده ابن جُرَيْج » .

وكما في الحديث (٣٧٠): « عن شيبان بن عبد الرحمن ، - قال القاضى ابن قانع : وأخطأ - عن خالد بن دُرينك ، عن ابن مُحيريز ، عن أبي جُمعة ، عن النبي وأخطأ - والصواب : أسيد - » ا ه. يعنى شيبان بن عبد الرحمن خطأ ، وصوابه أسيد بن عبد الرحمن .

وكما في الحديث رقم (٤٣٢): «قال ابن قانع: ولم يشك كما شك غيره»اه.

وكما في الحديث رقم (٥٣٩) قال القاضى وأحسِبُه سعيد بن عمرو بن نُفَيَّل. ١٩هـ.

وكما في الحديث رقم (٥٤٧) : «كذا قال : وقد أَسْنَدَه غيره » .

وكما في الحديث رقم (٥٥٦) : « وزاد غيرهما رجلاً » .

وكما في الحديث رقم (٦٠٥) : « قال القاضي : وقال غيره : سليمان » .

وكما في الحديث رقم (٦٠٦) : فقال : سليمان ، وأخطأ » .

وكما في الحديث رقم (٦١٤): « قال القاضي : الصحيح إسرائيل عن عبد الأعلى » .

وكما في الحديث رقم (٦٢٨) : « وهو الصحيح » .

وكما في الحديث رقم (٩٤٧) : « والصحيح محمد بن إسماعيل » .

وكما في الحمديث رقم (٩٦٣): « وقمد روى هذا الحمديث عن الزهرى ، عن مسعود بن الحكم ، وهو الصحيح » .

وكما في الحديث رقم (٩٦٤) : « وهذا هو الصحيح » .

وكما في الحديث رقم (٩٨٦) : «كذا قال ، والله أعلم ، وقد وجدت علة هذا الحديث » .

وكما في الحديث رقم (١٠١٠) : « هكذا قال ، وهو عندى وهم . قوله : (سمعتُ) وهم " .

وفى الكتاب أمثلة أخرى كثيرة تدل على اهتمام المصنف ابن قانع بنقد وتصحيح وتقييم المرويات التي ساقها .

- وقد يكرر الحديث نفسه لفائدة ، كأن يتغير اسم الصحابى فيه عند أحد رواة الحديث ، مثلاً : ذكر الحديث رقم (٩) تحت تسرجمة ( أبى بن لَبَا ) ، ثم أعاده مرة ثانية برقم (١٦٨٨) تحت ترجمة ( لُبيّ بن لَبَا ) .

وذكر الحديث رقم (١٠١١) لكى يشبت أن قبول الراوى في الحديث السابق (١٠١٠): « سمعت رسول الله عَلَيْكُ » هو وهم ، فإن الحديث رواه شعبة وغيره عن محمد بن عبد الرحمن بإسناده ، ولم يقل: « سمعت » .

 \* ومن ذلك العرض يتبين لنا أن ابن قانع - رحمه الله - صاحب طريقة بديعة في التصنيف ، شأنه في ذلك شأن العلماء المحدثين الذين برعوا في فنون توثيق المعلومات والفهرسة ، وتخزين المعلومات بدقة بالغة ، وأجادوها قبل أن يعرفها العالم بمئات السنين ، فجزاهم الله خيراً .

米 米 米

### المبحث الثالث: أهم خصائص « معجم الصحابة » لابن قانع

يعتبر « معجم الصحابة » لابن قانع ذا قيمة حديثية وفقهية وتاريخية كبيرة ، فإنه يتميز بخصائص عديدة ، أهمها :

- تقدمه على كثير من المصنفات التي تناولت تراجم الصحابة ومناقبهم وفضائلهم فإن مصنفه من المتقدمين ، وله فضل السبق في هذا المجال على المتأخرين .
- كون مؤلف أحد المحدثين الحفاظ البارعين المشهورين في أواخر القرن الثالث الهجرى ، وأوائل القرن الرابع الهجرى .
  - تفرده بأحاديث عديدة ، ليست في غيره من المصنفات الحديثية والتاريخية .
- إيراده لأحاديث ورد فيها عند ذكر راوى الحديث التصريح بصحبته ، أو رؤيته للنبى ﷺ ، فمن المعلوم أن هذا التصريح له أهمية كبيرة ، إن كان صدر من صحابي أو تابعي .
- إخراجه لكل من ترجم له من الصحابة حديثًا أو أكثر بالإسناد المتصل إلى النبى
- إخراجه للأحاديث من طرق جديدة غير مشهورة في الكتب الحديثية ، مثل ما فعله أصحاب « المستخرجات » ، الأمر الذي يفيد لمن يبحث عن متابعات وشواهد لجبر الأحاديث التي هي دونها من حيث الدرجة .
- دقته وتحريره فى ذكر الأسانيد والتزامه بالأمانة العلمية على الوجه الأكمل كما سيأتى بيانه إن شاء الله فى مبحث ( منهج المصنف فى الكتاب ) فى الفصل الرابع.
- اعتماد المصنفين الذين ترجموا للصحابة الكرام عليه اعتمادًا كبيرًا في إثبات صحبة لعدد من الصحابة ، وذكر نسب غير واحد منهم ، وكذا استشهادهم بما قاله المصنف ابن قانع ، أو استئناسهم به ، علمًا بأن اعتمادهم عليه وحده في إثبات صحبة لعدد من الصحابة دليل على براعة المصنف ابن قانع ، وأهسمية كتابه « معجم الصحابة » ، ورفعة مكانته عندهم .

# المبحث الرابع: تحقيق ما لابن قانع في «معجمه » من المبحث الرابع الأوهام والتصحيف

تقدم فى سرد (آراء العلماء فى ابن قانع) ردًا على من انتقده بكثرة الأوهام أن غالب الأوهام التى تنسب إلى ابن قانع هى من الخطأ الاجتهادى الذى يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل، وما قد يكون فى ذلك مما يسوغ أن يُعد خطأ فى الرواية، فهو أمر هين إذا قل أو ندر، لا يسلم من مثله أحد.

ومن الخطأ الاجتهادى: أنه قال في الحديث رقم (٨٤) ما نصه: «قال ثابت البناني: عن الأغر أغر مزينة ، وجاء بالكلام مثله » ، ثم قال: « فعندى حيث قال مزينة أخطأ » ا هـ . قلت: لعل المصنف ابن قانع اعتمد في ذلك على قول الراوى في الحديث (٨٢): «عن رجل من جهينة ، يقال له « الأغر » ، وكان من أصحاب النبي عَلَيْقُ » ا هـ ، وعلى أن مسعرًا نسبه أيضًا جهنيًا ، وقال البخارى بأن المزنى أصح ، ورجّحه غير واحد ، منهم الحافظ ابن حجر حيث قال في « التهذيب » أصح ، ورجّحه غير واحد ، منهم الحافظ ابن حجر حيث قال في « التهذيب »

وبما ينسب إلى ابن قانع من الأوهام ما قد أورده فى « معجم الصحابة » من الأحاديث ، وقد وهم فيها أحد رجال الإسناد ، فنقلها ابن قانع كما تحملها من شيوخه ، وهو يعلم أن فيها وهمًا .

ففي هذه الحالة نرى أن ابن قانع قد سلك أحد الطرق التالية :

أما ذكر الرواية التي فيها وهم ، فبين ما هو الصحيح الصواب في ذلك ، من أمثلة ذلك : أنه أخرج الحديث رقم (١٨٨) ، ثم تكلم في إسناده ، حيث قال:
 « هذا حديث فاحش الخطأ ، قوله : عن أشعث ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن تميم ، إنما هو عن السدى ، عن أبي هريرة ، عن أنس مشهور ، رواه الثوري وغيره كذلك عن السدى » اه. وكما في الترجمة رقم (١١٤) وما يليها من الحديث برقم (١٩٠ ، ١٩١) . وكما في الترجمة رقم (١٢٠)

حيث ذكرها على الخطأ ، وبيّن ما هو الصحيح عنده .

ب ) وإما اكتفى ببيان أن فيها وهمًا ، ولم يذكر الصواب .

جـ) وإما ذكر الرواية على الخطأ في موضع من الكتاب ، ثم ذكرها على الصواب في موضع آخر منه ، من دون بيان لرأيه في الموضعين ، كما في الحديث رقم (١١٤) حيث ذكر الصحابي باسم ( أَبْجَر بـن غالب ) وهو أحد الـوجوه في تسميته ، ثم أعاد الحديث برقم (١٥١) حيث ذكر الصحابي باسم ( غالب ابن أبْجَر ) ، ثم أعاده في موضع ثالث برقم (١٥١١) حيث ذكر الصحابي باسم (غالب بن ذيخ ) ، ولم يبيّن ما هو الصواب ، ومثل ذلك لا يعد وهما، فإنه لم يتأكد له أيهم أصح ، وإنما ذكر الحديث كما تحمله من شيوخه، وإن كان الأفضل بيان ما هو الراجح عنده .

١ - ومما اتهمه العلماء بالوهم: أنه أورد في الصحابة ( أُبِيّ بن لَبَا ) ، فوهم في اسمه ، إنما الصواب ( لُبَيّ بن لَبَا ) كذا قال الخطيب البغدادي ، وابن ماكولا ، وابن الصلاح ، وابن حجر ، رحمهم الله .

قلت: فلا وجه للاعتراض على المصنف ابن قانع رحمه الله ، فإنه سمع الحديث رقم (٩) من شيخه ، واسم صحابية (أبى بن لبا) ، وجاء فيه : «كانت له صحبة»، فترجم له في (حرف الألف) ، ثم سمعه مرة أخرى من شيخ له آخر ، وفي حديثه هذا (رقم ١٦٨٨) تسمية الصحابي (لبي بن لبا) فترجم له في (حرف اللام) ، ولم يتعرض لغير ذلك ، ولم يعقب هنا ، ولا هناك بأن الصواب في اسمه (لبي بن لبا) ، وسكت عن ذلك ، وربما لم يتبيّن له أيهما أصح ، وقد اتضح لمن بعده من الأئمة صوابه ، فبيّنوه ، فجزاهم الله خيراً .

ولكن لو كان المصنف - رحمه الله - جمع الحديثين في ترجمة واحدة ، ولم يفرد لكل منهما ترجمة مستقلةً ، حتى لا يظن الظان أنه قال بأن كلاً من ( أبى بن لبا ) و( لبى بن لبا ) عنده صحابى ، لكان أنسب .

وكان على المعترضين عليه من العلماء أن يذكروا أن ابن قانع قد أخرج الحديث في

ترجــمة ( أُبِي بن لَبــا ) ، ثم أعاده في ترجــمــة ( لُبَي بن لَبَا ) فلم يذكــروا ذلك ، سامحهم الله ، وانظر للتفصيل ترجمة رقم - ٥ - ( أبي بن لبا ) .

٢ - ومن أمثلة ذلك أيضًا: أن المصنف ابن قانع ذكر حديث « استغفار القصعة لمن لَحَسَهَا » ( برقم ٧٠٥) في ترجمة ( سحر الخير ) ، ثم أعاده ( برقم ٢٠٦٢) في ترجمة ( نُبَيشة الخير ) ، والمشهور في تسمية صحابية ( نبيشة الخير ) . وقد عد الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (٢/٢٣١) سحر الخير تصحيفًا ، حيث قال : «وقد صحفّه ابن قانع تصحيفًا شنيعًا ، وقال : سحر الخير . . . . وهذا الرجل هو نبيشة الخير » ا هـ .

قلت: والظاهر أنه ليس هناك تصحيف ، وإنما وجد المصنف ابن قانع الحديث عن سحر الخير ، وفيه التصريح بأنه «كانت له صحبة» فترجم له ، كما وجد الحديث نفسه عن نبيشة الخير ، فترجم له أيضًا في «معجمه» هذا . ولم يذكر الحافظ ابن حجر أن ابن قانع ذكره أيضًا في ترجمة (نبيشة الخير) ، وقوله يوهم أن ابن قانع ذكره في (سحر الخير) فقط . وأضف إلى ذلك أن الذهبي ذكره في «تجريد أسماء الصحابة» (١/٨٠٢) ولم يتهمه بالتصحيف ، حيث قال : «سحر الخير : أخرج حديثه ابن قانع ، وهو رجل من هذيل » اه . وذكر ابن الأثير في ترجمة (نبيشة الخير) أنه قبل فيه أيضًا (سلمة الخير) ، ولا يبعد أن يكون قد قبل فيه أيضًا (سحر الخير) ، ولا يبعد أن يكون قد قبل فيه أيضًا (سمر الخير) ، ولا يبعد أن يكون قد قبل فيه أيضًا (سمر الخير) ، ولا يبعد أن يكون قد قبل فيه أيضًا المنف ابن قانع واتهامه بتصحيف شنيع ، والله بسبب وجيه يدعونا إلى تخطئة المصنف ابن قانع واتهامه بتصحيف شنيع ، والله أعلم.

وهناك أمثلة أخرى في هذا الباب ، فقارن مثلاً الحديث رقم (٢٥٢) و(٦٠١) والحديث رقم (٢٥٢) وحديث رقم والحديث رقم (٣٩٦) وحديث رقم (٧١٤) .

ومن هذا العرض الموجـز يتضح لنا أن ما اتهمـه العلماء بالوهم والتصـحيف ليس بنقد في محله في الغالب ، فإن الذين ترجموا للصـحابة من المتقدمين مثل البغوى ،

وابن أبى عاصم ، وابن قانع ، وغيرهم وجُهوا عنايتهم بذكر مرويات لمن ترجموا له فهو لهم فى عداد البصحابة . على أن ذلك لا يعنى كل من ترجموا وأخرجوا له فهو صحابى عندهم ، وشأنهم فى ذلك شأن كل متقدم فى كل فن ، فيشكرون على سبقتهم وبراعتهم وريادتهم .

\* \* \*

# المبحث الخامس: أثر ابن قانع العام فيمن بعده من المبحث الحديثية )

حيث إن « معجم الصحابة » لابن قانع يعتبر ذا قيمة حديثية وفقهية وتاريخية كبيرة، تناوله العلماء بالسماع والدراسة والبحث ، واستفادوا من النصوص النبوية التي يشتمل عليها ، ونقلوها عنه .

ولا يكاد يوجد كتاب صُننف بعده فى تراجم الصحابة ، وإلا ولمه فيمه ذكر ، وكذلك أقوالمه فى نقد رجال الحديث ، وفى بيان وفياتهم ، حظيت بقبول العلماء وتقديرهم .

## أثره في نقد الرجال ومرتبته بين النُقَّاد:

كان ابن قانع من جهابذة العلماء في فن الجرح والتعديل ، ممن برزوا بمعرفة رجال الحديث وأخبارهم ، ووقفوا على أوصافهم ، وبينوا أحوالهم من حيث الجرح والتعديل ، وبذلك قدّموا للسنّة النبوية خدمة كريمة في سبيل تمييز الصحيح عن الضعيف ، وقد ذكره الإمام الذهبي في الطبقة التاسعة ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (١) .

وقد ورد فى كتب التراجم نقولاً كمثيرة عن ابن قانع فى الحكم على الرواة ، وعندما قورنت الأقوال الائمة النقاد المعول على بعض الرواة بأقوال الائمة النقاد المعول عليهم فى نقد الرجال ظهرت بجلاء براعته فى علم الجرح والتعديل ، ورسوخ قدمه فيه ، ويتبيّن أنه من العلماء المعتدلين المنصفين فى باب الجرح والتعديل .

وممن نقل منه أقواله في الرجال :

<sup>(</sup>۱) ذِكْرُ من يُعْتَمَدُ قُولُه في الجرح والتعديل ، للإمسام الذهبي : ط (۱) ، ١٤٠٠هـ ، ص ١٩٤

الذهبي في « ميزان الاعتدال » (١) ، و « المغنى في الضعفاء » (٢) .

وابن حجر في « تهذيب التهذيب » (٣) في مواضع كثيرة :

#### أثره في بيان وفيات رجال الحديث:

استفاد العلماء في تحديد وفيات جماعة من رجال الحديث من كتاب « الوفيات » لابن قانع ، وكان في مقدمة من استفادوا في ذلك الخطيب البغدادي ، حيث نقل منه في « تاريخ بغداد » ، و « السابق واللاحق » وغيرهما من مؤلفاته نصوصًا كثيرةً ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على كتاب « الوفيات » في عداد مؤلفاته (٤).

### أثره في تراجم الصحابة:

حيث إن ابن قانع من المتقدمين في تصنيف تراجم الصحابة ، ومن العلماء البارعين في ذلك ، استفاد منه كل من ألف في الصحابة ممن جاء بعده ، واعتمدوا عليه في تعيين جماعة من الصحابة ، وبيان نسبه ، ومروياتهم التي لا توجد غالبًا في الجوامع ، والسنن ، والمسانيد ، والمعاجم .

فمنهم: ابن عبد البر في « الاستيعاب » (٥).

وابن الأثير في « أسد الغابة » نقل من ابن قانع نصوصًا عديدة وتراجم وأنسابًا معتمدًا عليها .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال : ٣/٣ ، ٤٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) المغنى في الضعفاء : ١/ ٥٨٧ ، ٢/ ٤٢٦ .

<sup>(</sup>۳) تهذیب التهذیب : ۲/ ۲۳۲ – ۳/ ۲۸ ، ۳۶۶ ، ۱/۱۵ ، ۱۵ ، ۱۹۱ ، ۱۹۷ ، ۲۰۶ – ۱/۱۶ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۳ – ۱/۲۳ – ۱/۲۳ – ۱/۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مؤلفات ابن قانع.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب : ١٦٨٦/٤ .

والإمام الذهبي في مواضع كثيرة من « تجريد أسماء الصحابة » (١) اعتمد على ابن قانع ، واستفاد منه .

والحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » (٢) اعتمد على ابن قانع في صحبة غير واحد من الصحابة . وكذا في « لسان الميزان » (٣) ، كما اعتمد عليه في بيان نسب بعض الصحابة (3) .

وقد انفرد ابن قانع بذكر رجال فى الصحابة ، لم يسبق إليهم فى ذلك من قبل الأئمة قبله ، وقد اعتمد عليه من بعده من المترجمين للصحابة ، ولم يتهموه فى ذلك بالوهم والغلط والتصحيف ، ومن هؤلاء الصحابة :

أثوب بن عتبة : له ترجمة برقم (٥٥) وحديث برقم (٩٨) .

أوس المزني ( المرئي ) : له ترجمة برقم (٢٦) وحديث برقم (٥٠) .

بشر بن حنظلة : له ترجمة برقم (٧٨) وحديث برقم (١٣٥) .

جبر الأعرابي : له ترجمة برقم (١٤٨) وحديث برقم (٢٥٤) .

جهم غير منسوب : له ترجمة برقم (١٤٩) وحديث برقم (٢٥٥).

الحارث بن خزرج الأنصارى : له ترجمة برقم (١٨٦) وحديث برقم (٣٣٣) .

الحجاج بن منبه بن الحجاج : له ترجمة برقم (٢٢١) وحديث برقم (٣٩٦) .

رجاء الغنوى : له ترجمة برقم (٢٤٣) وحديث برقم (٤٤٤) .

زياد بن عبد الله الأنصاري : له ترجمة برقم (٢٦٥) وحديث برقم (٤٨٠).

<sup>(</sup>۱) كما تقدم ذكر بعض المواضع من « أسد الغابة » و« تجريد أسماء الصحابة » في المبحث الأول ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب : ۱۰۹، ۱۲، ۱۳۹/

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان : ٢/ ٣٣٧ ـ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب : ٣/ ٤٧٢ .

سلمة بن الحضرمي : له ترجمة برقم (٣٣١) وحديث برقم (٥٨٦).

سلمة بن سحيم الأسدى : له ترجمة برقم (٣٣٢) وحديث برقم (٥٨٧).

سويد غير منسوب : له ترجمة برقم (٣٥٢) وحديث برقم (٦١٩).

عبد الله السلمي : له ترجمة برقم (٥٠٤) وحديث برقم (٨٨٨)

عبد الله بن شماس : له ترجمة برقم (٥٥٥) وحديث برقم (٩٧٧).

\* \* \*

# المبحث السادس المبحث التي اعتمدت عليها في خلال البحث وأوصافها

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسختين مخطوطتين تيسر له تصويرهما: إحداهما: نسخة مكتبة كوبريلى باسطنبول ، والثانية: نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق . وما أحببت الإشارة إليهما بالحروف عند بيان الاختلاف فيما بينها ، وإنما أشرت إلى الأولى بـ ( نسخة كوبريلى ) أو ( الأصل ) ، وإلى النسخة الثانية بـ (نسخة الظاهرية) .

#### النسخة الأولى

هى النسخة المخطوطة بمكتبة (كوُبُرِيلِي ) باسطنبول تحت رقم (٤٥٢) ، والتى اعتمدت عليها ، ولا أحيد عنها إلاّ فيما نبّهت إليه وإن قل شأنه ، وجعلتها أصلاً ، وحيثما ذكرت ( الأصل ) فهى التى قصدتها .

وقد أشرت إلى بداية الورقة من هذه النسخة ، ورمزت للصفحة الأمامية بحرف (أ) ، والخلفية بحرف (ب) ، ووضعت ذلك بين معكوفتين [ ] محافيًا للسطر الذي بدأت به الورقة ، فقلت مثلاً : [ق ١/١٧] حيث إن حرف القاف يعنى الورقة ، وبعد الشرطة المائلة رمز الوجه ، كما هو دأب الباحثين.

ويوجد من هذه النسخة ميكروفيلم فى مكتبة مركز البحث العلمى التابع لعمادة إحياء التراث الإسلامى ، بجامعة أم القرى ، بمكة المكرمة ، تحت رقم (٩٦٦ / الحديث ) وأخرى تحت رقم ١٦٨١ / التاريخ والتراجم ) .

وقد ورد في الورقة الأولى من المخطوط (١/١) عنوان الكتاب وسنده ، وقد قرأت العنوان وبداية السند ، عندما تصفحت المخطوطة في مكتبة كُوبُريلي ، إلا أنه لا يمكن الاطلاع عليه إلا بصعوبة بالغة ، فضلاً عن تصويره ، حيث إن الورقة

الأولى ملصقة بالورقة الثانية بصَمْغ قوى ، ومحاولة التفريق بينهما قد تؤدى بتمزيق الورقة .

وتتكون النسخة من ( ١٩٦) ورقة ، بالترقيم المثبت على النسخة ، وصوابه (١٩٨) ورقة ، حيث تكرر استعمال نفس الرقم لورقتين مختلفيين ، وكل ورقة صفحيان ، وتشتمل الصفحة على (٢٦) سطراً بمعدل (١٥) كلمة في كل سطر ، طول الورقة من المصورة (٢٥) سم ، وعرضها (١٩) سم ، وهي مرقمة بأرقام لاتينية (١/2/3...).

وهى نسخة أصلية وقديمة جدًا ، قليلة الهسوامش ، نادرة التصويبات عليها ، وقد كتبت بخط عادى مقروء ، مع بعض الإهمال للحروف والنقاط كما سيأتي بيانه .

وهذه النسخة قد تمت تجزئتها عند النسخ إلى أحد عشر جزءًا ، ويبدو أنها من تصرف الناسخ ، وكانت في الأصل المنسوخ منه خمسة عشر جزءًا كما ورد في السماع في ٧٦٣هـ المدون في آخر النسخة ، ما نصه : « وسمعوا جميع الكتاب كذلك من أوله ، وهو خمسة عشر من الأصل الذي نسخ منه ، وأحد عشر من هذه النسخة ، وصح » ا ه .

ترجمة ( بشير بن كعب ) ، وينتهم إلى وسط الورقة (٣٠/ب) وقد أشير إلى انتهاء الجزء بخط يغاير خط الناسخ ، ورسمه : ( اخر الجز البانى ب ) ، ولم يدون هنا أى سماع ، ولا بلاغ .

الجزء الثالث: وهو في (١٠) ورقمة ، ناقص الوسط ، ويبدأ من وسط الورقة (٣٠/ب) اعتبارًا بمن اسمه ( أبو قمتادة الحارث بن ربعي ) ، وينتهي إلى نهاية الورقة (٢٤/أ) ، وتنتهي الورقة (٤١/ب) قبل أن يتم متن الحديث الذي يرويه ( حرملة بن عُلَيْهَ العَنْبَري ) - وهو الحديث رقم ٣٤٣ - ، وهنا نقص أقدره بثلاث ورقات على الأقل ، وثماني ورقات على الأكثر ، حيث إن الجزء الأول من المخطوطة (١٤) ورقة ، والخامس (١٨) ورقة والحمادي عشر (١٦) ورقة ، وبقية الأجزاء كل منها (٢٠) ورقة ، بينما يتكون الجزء الثالث هذا من (١٠) ورقات فقط ، وكان في القسم الساقط من الجزء الثالث بقية ( باب الحاء ) أعنى الأحاديث التي تبدأ أسماء من يرويها من الصحابة بحرف الحاء ، وكذلك أبواب ( الخاء ، والدال ، والذال ، وبداية باب الراء ) . ولا يمكنني القول بأن هذا القسم الساقط من هذا الجزء مفقود إطلاقًا ، فإن من المحدثين من يخرج أحاديث من هذا القسم الساقط ، أو يحيل إلى تراجم الصحابة الوارد ذكرهم فيه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر للمثال ، لا للحصر ما قال الذهبي في « تجريد أسسماء الصحابة » (١/١٢١) : « حريث العذري : روى عنه ابنه عمرو في « معجم ابن قانع » ا هـ ، وقال في موضع آخر (١/١٥) : « خالد بن سلمة : روى عنه أبو قلابة ، أخرج له ابن قانع في معجمه » ا هـ وقال في موضع آخر (١/١٧١) : « ربيعة خادم رسول الله ﷺ ، روى عنه أبو عمران الجوني ، له في معجم ابن قانع » ا هـ . وقال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (١٠/ ٣٢٩) في ترجمته من طريق شعيب بن في ترجمة ( حجر بن على الكندي ) : « وروى ابن قانع في ترجمته من طريق شعيب بن حرب عن شعبة ، عن أبي بكر بن حفص عن حجر بن عدى - رجل من أصحاب النبي ﷺ قال : « إن قومًا يشربون الخمر ، يسمونها بغير اسمها » ا هـ . وقال في ترجمة ( خالد بن سلمة ) : « وروى ابن قانع في معجمه من طريق خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن خالد النبي شيئة أعمتق غلامًا ، فقال : « ولاؤه لك » أخرجه ابن قانع عن عمر بن الحسن الأشناني ، وهو أحد الضعفاء » ا هـ . وقال الإمام السيوطي في « الجامع ==

الجزء الرابع وما يليه من الأجزاء: كل منها يتكون من (٢٠) ورقة ، ماعدا الجزء الأخير - وهو الجنزء الحادى عشر - فإنه (١٦) ورقة ، وقد اختل ترتيبها حيث إن ثلاث أوراق من بداية الجزء - وهى الورقة (١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣) وضعت فى وسط الجزء ، وبوضعها فى بداية الجزء ، مع إعادة ترقيم أوراق هذا الجزء على الوجه الصحيح المرتب يكون هذا الجزء الأخير قد تم ترتيبه ، وليس فى هذا الجزء أى نقص، كما قيل ، وربما اطلع بعض الناس على هذا الجزء الأخير ، وهو مختل الترتيب ، ولم يُمْعِن النظر ، وقال بأن فى أواخر المخطوطة نقصًا ، وليس كذلك .

\* وينتهى الجنوء الأخير من المخطوطة بمن اسمه (أبو رمثة يثربى بن رفاعة بن عمرو التميمى) وبإيراد حديثه ، ويليه قيد الفراغ من النسخ ، كتبه مُموَّس بن الحسين الدَّربُنْدى ناسخ المخطوطة ، وقد دُوِّنت في آخر ورقة من المخطوطة (ق الحسين الدَّربُنْدى ناسخ عديدة سأقوم - بعون الله تعالى - بدراستها في المبحث السابع الاتي . (ص ١١٧) .

# ختم الوقف على المخطوطة:

ويوجد في وجه الورقة الثانية من المخطوط (ق ٢/أ) ، وبالتحديد في نهاية السطر الخامس عشر : ختم مدور مكتوب فيه بخط « الثُّلُث » ما يلي :

<sup>=</sup> الصغير » (١/ ٤٩٠ – مع الفيض ) : « استشفعوا بما حمد الله تعالى به نفسه قبل أن يحمده خلقه ، وبما مدح الله تعالى به نفسه : ( الحمد لله ) و( قل هو الله أحد ) ، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله – ابن قانع ، عن رجاء الغَنَوى » ا هـ .

قلت : وقد تبين لنا بذلك أن هذه الأحاديث ، وهذه التراجم التى عنزاها المحدثون للاسمعجم» ابن قانع ، ولم ترد فى القدر الموجود من « المعجم » هى من جملة الأوراق الساقطة من المخطوطة ، وأنها وصلت إلى أيدى هؤلاء المحدثين مخطوطة كاملة ، ثم اعتراها النقص ، وهو نقص ليس بكبير ، نسأل الله العلى القدير أن يَمُنَّ علينا بالعثور عليه .

هذا مما أوقفه الموزير أبو العباس أحمد بن الله محمد الله محمد عرف بكُوبريلي أقال الله عثارها سنة ١٥٨٨

وهذا مما زاده توثيقًا واعتمادًا عليه ، فإن الواقف الوزير أبو العباس أحمد ابن الوزير أبى عبد الله محمد المشهور بـ ( كُوبْرِيلى زاده أحمد فاضل باشا ) رحمه الله كان يعرف بالعلم ، والفضل ، والصلاح ، وكان يهتم بانتقاء المؤلفات القيمة النادرة ، والعناية بها ، والحفاظ عليها ، وقد جمع من نوادر المؤلفات وفرائدها ، وأودعها فى هذه المكتبة العامرة المعروفة بمكتبة «كوبُريلى » باسطنبول ، وأوقفها لأهل العلم ، وقد ساعده فى ذلك إحرازه مقام الصدارة العظمى - أى رئاسة الوزراء بتعبير اليوم - في ما بين (١٦٧١هـ - ١٨٠٧هـ ، الموافق ١٦٦١م - ١٦٧٦م) فى عهد السلطان / محمد خان الرابع العثمانى (١٥٠١هـ - ١٩٠٩هـ ، الموافق ١٦٤٧م - ١٦٧٨م) .

# أوصاف المخطوط من حيث الرسم والإملاء:

أود أن أشير إلى بعض ما تعوَّد عليه كاتب هذه النسخة في رسم خطه ، وذلك فيما يلي :

أ) حذف الناسخ الألف الواقعة في وسط بعض الأسماء:

فكتب ( صلح ) بدل ( صالح ) كما في الورقة (١/ب) .

وكتب ( النعمن ) بدل ( النعمان ) كما في الورقة (٢/١) .

وكتب ( عثمن ) بدل ( عثمان ) كما في الورقة (٢/أ) .

وكتب ( سفين ) بدل ( سفيان ) كما في الورقة (٢/ب ، ١/١٢ ، ٤٠١ و ب).

وكتب ( خلد ) بدل ( خالد ) كما في الورقة (٢/ب ، ١٨/ب ، ١٤/ب) .

وكتب ( الحرث ) بدل ( الحارث ) كما في الورقة (١٨/ب) .

وكتب (ملك) بدل (مالك) كما في الورقة (١/١، ١١/ب) .

ولكنه قد يثبت هذه الألفات في بعض الأسماء ، ولو كان ذلك نادراً ، فكتب مثلاً ( مالك ) - كما هو معروف مألوف - في ترجمة ( أبي عمرة الأنصاري ثعلبة ابن عمرو ) ( ق ٢٠/أ ) حيث ذكر نسبه ، فقال : ( أبو عمرة الأنصاري ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك . . . ) كذا رسمه ، على خلاف عادته ، وقد رسمه في الورقة نفسها (٢٠/أ) على عادته ، فقال : ( ثعلبة بن أبي ملك ) .

س) وأسقط الهمزة المتطرفة في آخر الأسماء:

فكتب ( الأنبيا ) بدل ( الأنبياء ) كما في الورقة (١/ب) .

وكتب ( الحذا ) بدل ( الحذاء ) كما في الورقة (٢/ب ، ١٨/ب) .

وكتب ( دوا ) بدل ( دواء ) كما في الورقة (٣/ أ) .

وكتب ( البرا ) بدل ( البراء ) كما في الورقة (١٧/أ) .

وكتب ( السما ) بدل ( السماء ) كما في الورقة (٣٧ أ) .

وكتب ( سفهاكم ) بدل ( سفهاءكم ) كما في الورقة (1/1) .

وربما يثبت الهمزة ، ولو كان قليلاً ، فكتب مثلاً في الورقة (١/١٨) :

( ابو شعبه : توءم وهو خطا ) ، فترك الهمزة في « ابو » و « خطا » ، وأثبتها في « تَوْءَم » ، ويبدو أنه أثبتها على غير عادته منعًا للاشتباه ، وكذا في كلمة (أُحزومه) في الورقة (٣٨/ أ) .

- ج ) واستخدم حرف الياء ، أو النبرة بدل الهمزة الواقعة في وسط بعض الألفاظ : فكتب (شيت ) بدل (شئت ) كما في الحديث رقم (٤ ، ٥) .
  - وكتب ( طايفة ) بدل ( طائفة ) كما في الورقة (٣/ أ) .
  - وكتب ( ايتني ) بدل ( اثتني ) كما في الورقة (٢٧/ب) .
    - وكتب ( عايذ ) بدل ( عائذ ) كما في الورقة (٤٠/ أ) .
  - وكتب ( اسمايه ) بدل ( أسمائه ) كما في الورقة (-3/1) ) .
    - وكتب ( زايدة ) بدل ( زائدة ) كما في الورقة (٤٠/ب) .
  - وكتب ( عايشة ) بدل ( عائشة ) كما في الورقة (٤١/ب) .
  - د) ورسم الألف المقصورة التي تكتب على صورة ياء ألفًا ، وبالعكس :
    - فكتب ( فانحنا ) بدل ( فانحنى ) كما في الورقة  $(\pi/ \gamma)$  .
      - وكتب ( اربا ) بدل ( أربى ) كما في الورقة (١/٤) .
      - وكتب ( معافا ) بدل ( معافى ) كما في الورقة (١/٤) .
      - وكتب ( يتغنا ) بدل ( يتغنى ) كما في الورقة (١٦/١) .
      - وكتب ( النوا ) بدل ( النوى ) كما في الورقة (١٨/١) .
        - وكتب ( أومى ) بدل ( أومأ ) كما في الورقة (٣/أ) .
- هـ) أهمل النقاط فى الألفاظ التى لا تستشكل على القارئ قراءتها ، فكتب مـثلاً (حدثنا ) بدل (حدثنا ) ، وذلك فى كثير من الأحاديث ، وترك تنقيطها تمامًا فى أواخر الكتاب ، وقد نقطها فى مواضع فى أوائل الكتاب .

وكذلك لفظ (قال) في بداية متن الحديث ، فلم ينقطه غالبًا ، وكذلك « التاء المربوطة » في نهاية الأسماء ، فلم ينقطها بصورة مستمسرة ، وكذلك « ياء النسبة » في نهاية الأسماء .

- و) استخدم كاتب هذه النسخة الرمز في (حدثنا) ، فكتب منه (نا) فقط ، أما في بداية كل حديث فقد أثبته كما هو الأصل : (حدثنا) ، فكتبت ذلك كما كتبه الناسخ ، لاشتهار هذا الرمز (نا) في الكتب الحديثية .
- ز) واقتصر الناسخ على الرمز في (صلى الله عليه وسلم)، فكتبه بصورة مستمرة هكذا: (صلى الله عسم) كما في الأحاديث رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٣، ٢، ٨، ١٠، ١٠، ١٠، وما إلى ذلك)، وقد التزمت بالمحافظة على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ورد ذكره، بدون اختصار.
- ح) علامة إهمال: استعمل الناسخ في كتابته قواعد الضبط والتقييد المعروفة لدى العلماء السابقين، منها: استخدام علامة إهمال، ومنها: الضبط بالشكل، ومنها: استخدام علامة تصحيح، وما إلى ذلك.

أما استخدام علامة إهمال فلها أهمية كبيرة في تمييز الحرف المهمل من المعجم ، وذلك مثل قلامة ظفر مضطجعة هكذا ( U ) ، وقد وضعها الناسخ فوق ( الراء ) ، وتحت ( الحاء ) ، ولم يترك ذلك من أول الكتاب إلى آخره ، وربما كتب تحت حرف الحاء ( ح ) بدلاً من علامة إهمال ، كما في كلمة ( الاحزونه ) في الورقة (٣٨/ أ) ، إلا أنه لم يستخدم علامة الإهمال مع ( الدال ) و( السين ) و( الطاء ) المهملة في الغالب .

ط) وربما استخدم مع حرف (الصاد) ولو كان نادرًا ، كما في كلمة (خصفة) في الورقة (٤/أ) حيث وضع تحت الصاد رأس الصاد (ص) علامة لإهمالها ، ولا يستخدم في الغالب أي علامة .

وكذا يضع تحت حرف ( العين ) رأس العين هكذا ( ع ) علامة لإهمالها ، ولو كان ذلك قليلاً ، كما في كلمة ( حايعه ) في الورقة (0/1) ، وفي كلمة ( لا يعرض لهم ) في الورقة نفسها ، وفي كلمة ( الجعفي ) و( لا تبيعوا ) في الورقة (0/1) ، وفي كلمة ( دعوته ) في الورقة (0/1) ، وفي ترجمة ( عبد الله بن السعدى ) في الورقة (0/1) .

- ى) الضبط بالشكل: ضبط الكاتب بالشكل بعض الأعلام ، والأنساب ، والألفاظ الغريبة التى قد تستشكل على القارئ قراءتها ، وقد بذل فيه جهدًا مشكورًا، فكتب مثلاً:
  - ( أُبِيّ بن عُمَارة الأنصاري ) كما في الورقة (١/ب) .
    - و ( أُسامة بن أخْدَري ) كما في الورقة (٢/ب) .
  - و( أوس بن عَبُّد الله بن حُجْر الأسلمي العَرْجِيِّ ) في الورقة (٦/ أ) .
    - و( أُسيد بن ظُهَيْر ) في الورقة (٧/ أ) .
    - و( أُمية بن مَخْشيّ الخزاعي ) في الورقة (٨/ أ) .
    - و( أُسَيْر بن عُمرو الكندى ) في الورقة (١/١٤) .
      - و( أَثُوَب بن عُتُبة ) في الورقة (١/١٥) .

وهذه في التراجم ، وكذلك استخدم الناسخ طريقة الضبط بالشكل في أسانيد ومتون الأحاديث ، وبذلك وقر للقارئ والباحث جهودًا كثيرة .

- ك) استخدم الناسخ الدائرة المنقوطة وهي للدلالة بالدائرة على الفصل بين الجمل وبالنقطة على المقابلة بالأصل لما قبلها من الكلام (ن) في نهاية كل ترجمة للصحابي ، وفي نهاية كل حديث ، إلا ما أسرع فيه القلم ، وهذا شيء مهم جدا للتفريق بين ترجمة الصحابي وحديثه ، وبين الحديث ، والحديث ، حيث لم يرقم الأحاديث ، ولا التراجم اتباعًا لأهل عصره من النساخ .
- ل) علامة التصحيح: استخدم الكاتب بصورة مستمرة «علامة التي رأى التصحيح»، وهي طرف حرف الصاد هكذا (صر) أو (صرح) فوق الكلمة التي رأى أنها صحيحة مطابقة للأصل المنقول منه ، أو أنها صحيحة لكنها خالفه فيها غيره، أو أن الكاتب توقّع أن يَعْرِض للقارئ شك في صحة ذلك ، فكتب فوقها هذا الرمز (صر) إزالة للاشتباه ، أو تأكيدًا لصحة ما اختاره في كتابتها .
  - \* فمثال ما هو صحيح مطابق للأصل المنقول منه :

قوله: (كذلك سوقا) في الحديث رقم (٢٢) في الورقة (٣/أ) حيث وضع (ص) على كل منهما. وكذا قوله: (عبد الله) في الحديث رقم (٣٤) في الورقة (٤/أ).

# \* فمثال ما هو صحيح عنده ، ولكنه خالفه فيه غيره :

قوله: (محمد المهاجر) في الحديث رقم (٤٥٨) في الورقة (٤٤/أ) فإنه وضع فوق هذه الكلمة علامة التصحيح، تنبيها إلى أنه هو الصواب عنده، خلافًا لغيره، فإن الصواب فيه (محمد بن المهاجر). وكذا قوله: (ابن مكتوم) في الحديث رقم (٤٦٥) في الورقة (٤٤/ب)، والصواب (ابن أم مكتوم)، وكذا قوله: (مسلم) في الحديث رقم (٥٤٥) في الورقة (٥٢/ب)، وجاء في الهامش ما صورته: (في أخرى: مسلمة) يعني في نسخة أخرى للكتاب، وهكذا ذكره المترجمون له في «مسلمة»، وهذا هو الأصح.

#### \* ومثال ما استخدمه إزالةً للشك :

قوله في الحديث رقم (٧): «وحدثنا معاذ بن المثنى ، نا أبي ، نا شعبة . . . » فإنه وضع علامة التصحيح فوق (أبي) الأول والثانى ، إزالةً لشك القارئ في صحة تكرارها . وكذا قوله في الحديث رقم (٣٦) : (عن عبد الله بن عبد الله يعنى ابن عمر ) فإنه وضع علامة التصحيح (ص) فوق (ابن) لتشبيت الصحة . وكذا في الحديث رقم (٣٢) : (عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده قال ) حيث وضع فوق (أبيه) و (جده ) علامة تصحيح (ص) . وكذا في الحديث رقم (٤٦) : (عن أوس بن أبي أوس ) حيث وضع على (أبي ) علامة تصحيح . وفي هذا الباب أمثلة كثيرة تشهد لدقة الناسخ والمصحح ، وعنايتهما بالكتاب .

م) إلحاقات تكميل وتصحيح: يوجد في النسخة إلحاقات متممة للنص، أو مصححة له بخط الناسخ، وقد يكون بخط غيره، ويشير إلى ذلك بما وضعه فوق الكلمة هكذا: (/)، ويكتب اللحق محاذيًا للسطر المناسب له، كما في الحديث رقم (٣١): (قلت: فما أملك إذا لم أملك يدى، فلا تَقُلُ بلسانك إلا معروفًا)

حيث سقط منه لفظ (قال) بعد (يدى) ، فأثبته بجانب السطر المناسب له . وكما فى الحديث رقم (٣٦) : ( ذَأَرَ النساء على أزواجهن ) وقد صححه بجانب السطر هكذا : ( ذَئِرَ ) . وكما فى الحديث رقم (٣٠) حيث وقع فى النص : ( عن أبى معيط ) ، وصوبه بجانب السطر : ( معيد ) . وكما فى الحديث رقم (٣٧) حيث سقط من النص ( أن ) فأثبته بجانب السطر . وكما فى الحديث رقم (٤٤٥) حيث سقط ( من ) من قوله : ( فكتب لى كتابًا : محمد رسول الله . أما بعد ) فاثبته بجانب السطر .

ن) إلحاقات بيانية: ومن مظاهر عناية الناسخ بتوضيح الفاظ الكتاب: أن اللفظ إذا اضطرب رسمه، وإذا صعبت على المطالع قراءتها كتب بيانها، وبيان جزء يستشكل قراءته منها على الحاشية، كما في لفظ: (الفِرْدوس) في الورقة (٢٤٦) حيث كتب في الهامش (فرد).

ص) ربما ختم الكاتب اللحق بكلمة «صح» كما هو مقرّر عند المحدثين ، كما في الحديث رقم (١٠٤) في الورقة رقم (١٠٠/ب) حيث وضع على حرف السين من (سمير)، وقد صححه الناسخ في الهامش محاذيًا للسطر، حيث قال: «ش: صحح» اه.

ع) وربما ذكر الكاتب الحديث بكامله في اللحق ، كــما في الحديث رقم (١٢٥) في الورقة (١٢٨) . وكما في الحديث رقم (٩٤٠) في الورقة (٨٥/ب) .

ومن الجدير بالذكر أننى أضفت إلى النص ما سقط من الأصل ، وألحق به فى الحاشية بالخط نفسه .

هذا ، وقد قام الناسخ بجهود مشكورة لعرض الكتاب على أهل العلم بصورة صحيحة سالمة عن الأخطاء ، مطابقة للنسخة الأصلية المنقول منها ، وأُضيف إلى ذلك بعض التعديلات والتصويبات العلمية من قبل أهل الحديث عند سماع الكتاب ومقابلته مع أصله ، لمغايرة خطوطهم عن خط الناسخ المعتاد .

فهذه النسخة قيمة ومهمة ، فإنها - بمعنى الكلمة - أصيلة ومضبوطة

وصحيحة، وإلى جانب قدم كتابتها وكونها من النوادر برز فيها الناسخ بالثقة والعناية والتأنى في الكتابة والتثبت فيها ، ولم يصل إليها أيدى العابثين والمنتحلين ، ومازالت محفوظة ومصونة بحفظ الله تعالى ، وحفظ عباده المخلصين بكل ما يملكونه من وسائل .

(٢) النسخة الثانية: (وفيها الجرء الأول فقط من الكتاب، والكتاب يتكون من أحد عشر جزءًا):

وهى من مصورًات قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى المسجلة برقم ( ٦٢٩ فيلم) ، والمصورة عن مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق ( مجموع رقم ١٩) .

وهذه المخطوطة ضمن مجموع بدار الكتب الظاهرية ، يحتوى على عدة رسائل، وهي الرسالة ( السابعة ) منه ، وتبدأ من الورقة رقم (٥٨) ، وتنتهى بالورقة رقم (٧٥) .

وتتكون النسخة من (١٨) ورقة ، كل ورقة صفحتان ، وتشتمل الصفحة على (٢٠) سطرًا ، بمعدل (١٦) كلمة في كل سطر ، طول الورقة من المصورة (٢٤) سم، وعرضها (٣١) سم ، وهي مرقمة بأرقام عربية (٥٨ ، ٥٩ . . . ) .

وهى نسخة قديمة جدًا ، أكلتها من تحتها الأرضَة من كل صفحة تقريبًا ، يظهر فى كثير من الأوراق طرف أصبع للمصور ، يبدو أنه وضعها لكى يتم تصويرها على أتم وجه .

وهذه النسخة على أنها ناقصة ومبتورة ، لها أهمية كبيرة ، عليها سماعات مدونة في أولها وآخرها ، تدل على أنها تداولته أيدى العلماء الأجلاء بالقراءة ، والسماع ، والدراسة ، والاستفادة .

ولا توجد بينها وبين نسخة كوُبْريلى التى اعتمدت عليها فروق كبيرة وكشيرة ، وسأنبّه - إن شاء الله - في قسم التحقيق إلى أهمها وأكثرها شأنًا . (٣) النسخة الثالثة: وتوجد من الكتاب نسخة مخطوطة أخرى ثالثة ، قيل : إنها نسخة كاملة ، كتبت بخط الإمام الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) ، وهي محفوظة بمكتبة خاصة في قرية (بُوستدام POSTDAM) وتبعد ٧ كيلومترات عن برلين ، وكانت تابعة لألمانيا الشرقية سابقًا ، ولم أتمكن من الحصول عليها ، وتصويرها ، والاستفادة منها .

وقد ورد ذكر هذه النسخة في قائمة المخطوطات المحفوظة في تلك المكتبة التي تشتمل على مخطوطات نادرة جدًا من أمهات المؤلفات الحديثية وتفاسير القرآن ، وقد شغلت بال الكثير من الباحثين نوادر المخطوطات الموجودة في تلك المكتبة ، وحاولوا للاطلاع عليها محاولات مكثفة وجادة بصورة مستمرة ، مستخدمين في سبيل ذلك وسائل وطرقًا مختلفة ، فلم يوفقوا في ذلك ، لأوضاع سياسية حرجة ، وظروف اجتماعية صعبة تعانى منها ألمانيا الشرقية في تلك السنوات .

وعندما سمعت بوجود هذه النسخة المخطوطة في تلك المكتبة ، وقد تغيرت الأوضاع هناك ، وتوحدت الألمانيتان ، بدأت أشعة الأمل للحصول على المقصود تتقوى يومًا بعد يوم ، فاتصلت ببعض الإخوة الساكنين في برلين الغربية ، راجيًا من الله عز وجل أن يوفّقني في الحصول على هذه المخطوطة ، وقد تناول الموضوع أحد الإخوة العرب الساكنين هناك ممن يجيدون اللغة الألمانية ، فذهب إلى تلك القرية ، وقابل الجهات المعنية هناك ، وقد تأكد في خلال المباحثات من وجود هذه النسخة المخطوطة بالذات في تلك المكتبة ، ولكنه أيضًا لم يسمح له الاطلاع عليها ، حيث إن المكتبة لم تفتح أبوابها حتى الآن لاستقبال روادها ، بعد اتحاد الألمانيتين ، بسبب الثقافة الألمانية . . . فلم يقدر لي الاستفادة من هذه المخطوطة والإفادة ، ولكن أملي بالله كبير في انتقال ذلك التراث الإسلامي القيم إلى أيدى أصحابه من جديد – إن بالله تعالى – حتى يتمكنوا من إحيائه بعون الله تعالى ، وخدمته بكل إخلاص ، كما كانت في الماضي المشرق – وبالله التوفيق .

# المبحث السابع: دراسة السَّمَاعَات المدوَّنة على كل من المخطوطتين للكتاب

لقد جرت عادة الأئمة المحدثين تلقى الحديث عن مشايخهم سماعًا بالإسناد المتصل من شيوخهم إلى رسول الله ﷺ، ثم تلقّوا كتب الحديث كذلك بالإسناد المتصل من شيوخهم إلى مؤلفى تلك الكتب ، حتى يطمئنوا إلى صحة نسبتها ، وسلامة نقلها ، وحسن ضبطها ، صيانةً من التحريف والتصحيف والتزوير .

وقد تميزُوا بزيادة التحقيق ، وتمام العناية ، وبالغ الإتقان ، بالإضافة إلى التحلى بالتقوى ، والورع ، والإخلاص الله عز وجل ، وما إلى ذلك من أخلاق حميدة ، وكان لهم أكبر الفضل في الجهود المبذولة في التثبت ، والتأكد من الصحة ، والمحافظة على المرويات بكل دقة وعناية .

واستخدموا في توثيق المرويات طريقة بديعة تتلخص في تدوين السماعات على الكتب الحديثية ، وتحديد البلاغات ، والمجالس ، وضبط القراءات في طبقات ، وساروا على قواعد متينة أبدعوا فيها تمام الإبداع ، وحافظوا بها على ذلك التراث العلمي الهائل ، وتلك المادة الحديثية النقية . بارك الله في جهودهم ، وجزاهم عن أهل العلم خير الجزاء (١) .

فالكتاب الذى بين أيدينا الآن عليه سماعات مدونة مسجلة من قبل علماء أجلاء، لها فوائد توثيقية قيمة ، منها : أن الكتاب مضبوط الأصل ، ومحفوظ من أيدى العابثين . ومنها : أنه موثوق به بشهادة هؤلاء الرجال المذكورة أسماؤهم ، وهم من أهل العلم المعروفين الموثوقين ، المشهود لهم بالأمانة والعدالة ، كما يظهر

<sup>(</sup>۱) وانظر فى دراسة السماعات وما يتصل بها : كتاب « صفحة مُشْرِقَة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين » بقلم عبد الفتاح أبو غُدَّة ، وكتاب « عناية المحدثين بتوثيق المرويات » للدكتور أحمد محمد نور سَيْف .

بجلاء في تراجمهم . ومنها : أن الكتاب تداولته أيدى العلماء بالقراءة والسماع والإجازة . ومنها : أن الإسناد إلى مؤلف الكتاب إسناد صحيح بالمعنى الاصطلاحي حيث توفرت فيه شروط الإسناد الصحيح .

# أما سماعات النسخة الأولى (نسخة كُوبْريلي):

فأقوم بدراستها مركزًا على أمرين :

أولاً: رجال سند الأصل من نسخة مكتبة كُوبْريلي (١):

جاء ذكرهم في بداية الجزء الرابع (ق ١/٤٣) ، وهذا نصه :

« الجزء الرابع من كتاب معجم الصحابة

تأليف القاضي أبي الحسين ، عبد الباقي بن قانع بن مرزوق ، رحمه الله

- رواية أبى الحسن ، على بن أحمد بن عمر المعروف بابن الحَمَّامي عنه ،
- رواية أبى القاسم ، عبد الواحد بن على بن محمد بن فهد العَلاَّف عنه ، سماع على بن محمد بن على الهَرَوى » ا هـ .
  - \* يستفاد من ذلك :

أنه يرويه عن المؤلف:

- (١) أبو الحسن ، على بن أحمد بن عمر المعروف بابن الحَمَّامي .
- (٢) ثم أبو القاسم ، عبد الواحد بن على بن محمد بن فهد العَلاَّف ، عنه .

ثانيًا: رواة النسخة في طبقات السماعات:

توجد على هذه النسخة عدة سماعات :

<sup>(</sup>۱) ستأتسى ترجمة جميع الرجال الواردين في السماعات في نهاية « دراسة السماعات » ص (۱۱۱) وما يليها إن شاء الله تعالى .

أ) سماع (فى ٤٦٤هـ) مدون فى بداية الجزء الرابع من النسخة (ق ٢/٤)، وهذا نصه: «سَمِعَ الجزء جميعة ، من الشيخ الجليل أبى القاسم عبد الواحد بن فهد رضى الله عنه ، صاحبه الشيخ الرئيس أبو الحسن على بن محمد بن على الهروى ، فى صفر ، نفعه الله وإيانا بالعلم ، وأبو إبراهيم حكيم بن إبراهيم بن حكيم اللَّكْزي، ومُموس بن الحسين بن يوسف المعروف بالدّربندى ، بقرائته ، وصح » ا هه.

#### \* يستفاد من ذلك أنه يرويه :

- (۱) أبو الحسن ، على بن محمد بن على الهروى ، وهو صاحبها ، كما جاء التصريح به فى السماع ، بحق سماعه من : أبى القاسم عبد الواحد بن على بن محمد بن فهد العكلاَف .
  - (٢) وأبو إبراهيم ، حكيم بن إبراهيم بن حكيم اللَّكْزى .
- (٣) ومُمَوِّس بن الحسين بن يوسف المعروف بالدَّرْبَنْدى ، وهو قارئ النسخة ، وناسخها أيضًا، كما يتبين من قيد الفراغ المدوَّن في آخر النسخة (ق ١٩٦/ب).

أما تاريخ النسخ فقد أشار إليه الناسخ بقوله : ( في صفر ) يعني سنة (٢٤هـ) حيث فرغ من نسخه في اليوم الرابع من ربيع الأول منها .

وقد دُوِّن هذا السماع في بداية الجزء السرابع (ق ١/٤٣) ، واكتفى الناسخ في بداية الجنوء الحسادس (ق ١/٨١) بالإشارة إلى هذا السماع بقوله : « سماع لعلى بن محمد بن على الهَرَوى » فقط .

ب ) سماع غير مؤرَّخ يحتمل أنه كان في سنة ٤٦٤هـ أيضًا في بـداية الجزء السابع من النسخة (ق ١٠١/أ) ، وهذا نصه :

« سَمِعَ الجزءَ جميعَه من الشيخ الجليل الصالح أبى القاسم عبد الواحد بن محمد ابن على بن فهد العلاف رضى الله عنه: صاحبه الشيخ الرئيس المعمر أبو الحسن على بن محمد بن على الهروى ، وحكيم بن إبراهيم بن حكيم اللَّكْزى ، وأبو القاسم عبد الصمد بن أحمد بن كامل الدِّينُورى بقراءة مُمُوِّس بن الحسين بن يوسف

المعروف بالدُّربُنْدي ، وصح ذلك ، وصح » ا هـ .

\* يستفاد من ذلك بالإضافة إلى ما تقدم:

- أنه حضر في السماع، أبو القاسم عبد الصمد بن أحمد بن كامل الدِّينَوري أيضًا.

وقد دُوِّن السماءُ المذكور في بداية الجزء الثامن ( ق ١٢١/ أ ) أيضًا .

وأما في بداية كل من : الجنوء التاسع (ق ١٤١/أ) والجزء العاشر (ق ١٦١/أ) والجواء العاشر (ق ١٦١/أ) والحادى عشر (ق ١٩١/أ) فقد اكتفى الناسخ بالإشارة إلى هذا السماع بقوله : «سماع لعلى بن محمد بن على الهَرَوي» .

جـ) قيد الفراغ المدوَّن في نهاية النسخة ( ق ١٩٥/ب ) بخط ناسخها ، وهذا نصه :

\* يستفاد من ذلك ما يلى:

أولاً: أنه نسخة مُمُوِّس بن الحسين المعروف بالدَّرْبَنْدي .

ثانيًا: أنه تم نسخه في عشية اليوم الرابع من ربيع الأول سنة أربع وستين وأربعين .

ثالثًا: أن النسخة قديمة ، قريبة من عهد المؤلف ، كتبت بعد وفاته بمائة وثلاث عشرة سنة ، حيث مات المؤلف ابن قانع سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة .

رابعًا: أن السماعات المدوَّنة على الكتاب اعتبارًا من الجزء الرابع إلى آخره قد كتبها مموس بن الحسين ، لاتحاد الخطوط في السماعات كلها .

د) البلاغ المدوَّن في آخر النسخة بعد قيد الفراغ ، وهذا نصه :

« بَلَغَ سماعًا من أوله: من الشيخ الجليل الزاهد أبي القاسم عبد الواحد بن على بن محمد (١) بن فهد العلاف رضى الله عنه: صاحبُه الشيخ الرئيس المعمّر أبو الحسن على بن محمد بن على الهروى ، نفعه الله تعالى وإيانا بالعلم بمنّه ، وحكيم ابن إبراهيم بن حكيم اللَّكْزى ، بقراءة مُموس بن الحسين بن يوسف المعروف بحسين الدَّرْبُنْدى ، وسمعوا جميع الكتاب كذلك من أوله ، وهو خمسة عشر من الأصل الذي نسخ منه ، وأحد عشر من هذه النسخة وصح . وسمع هذا الجزء من أوله إلى هنا : أبو القاسم عبد الصمد بن أحمد بن كامل الدِّينورى ، وكذلك من أول الثامن من الأصل إلى هنا ، وصح له أيضًا ، بحمد الله ومنّه » ا ه .

- \* بالإضافة إلى ما تقدم يستفاد من هذا البلاغ:
- أولاً: أن الكتاب في الأصل المنسوخ منه: خمسة عشر جزءًا ، وأما في هذه النسخة فأحد عشر جرزءًا ، وذلك اختلاف في التجزئة فقط ، وليس في مضمون الكتاب .
- ثانيًا: أن الشيخ أبا القاسم عبد الصمد بن أحمد بن كامل الدِّينُورى حضر في سماع الجزء الثامن من الأصل ، وما يليه إلى آخر الكتاب .
- هـ) سماع في سنة ٧٦٣هـ مـدوَّن في آخر النسخة ( ق ١٩٦/ أ ) ، فيه جـماعة من الرواة ، ولكي لا يطول بنا الكلام أريد تلخيص ما ورد فيه بما يلي :
  - \* الإسناد الأول:
  - (١) قَرَأَهُ شهاب الدين أحمد بن على بن العرياني .
  - (٢) على فتح الدين أبي الحرم محمد بن محمد بن أبي الحرم الحنبلي .

<sup>(</sup>١) وقع في المخطوط ( محمد بن على ) ، وهو مقلوب عن المعروف المشهور في نسب الشيخ العلاف ، فصوبته من مصادر ترجمته .

- (٣) بحق سماعه للأول والثانى والثامن إلى آخر المعجم ، على الشيخ أبى على يعقوب بن أحمد بن فضائل الحلبى ، وإجازت منه لباقى الأجزاء ، وهى الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع .
  - (٤) سماعًا من عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادى .
- (٥) بسماعه لما كان سماعًا منه للحاجب أبى الحسن بن العَلاّف ، من شيخه أبى الحسين ( عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد ) بن يوسف .
- (٦) عن ابن العَـلاَّف (وهو: عـبـد الواحـد بن على بن مـحـمـد بن على بن العَلاَف).

#### \* الإسناد الثاني:

- (۱) وقد رواه الشيخ أبو محمد عبد اللطيف ( بن يوسف بن محمد بن على البغدادي ) ، لما لم يكن سماعًا .
  - (٢) إجازة عن القاضى عماد الدين على بن أحمد الدَّامغَاني .
    - (٣) عن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي .
      - (٤) عن ابن فهد العكلاف.
        - (٥) عن ابن الحَمَّامي .
    - (٦) عن المؤلف ابن قانع رحمه الله تعالى .

#### \* الإسناد الثالث:

- (١) فسمعه كاملاً الولد أبو إدريس .
- (٢) ومحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامي .
- (٣) وأبو الفضل محمد بن محمد المقدسي الشافعي نزيل القاهرة وهو كاتب السماع .
- (٤) كلهم من فتح الدين أبى الحرم محمد بن محمد بن أبى الحرم القَلاَنِسِي الحنبلي، بإسناده .

ثم ذكر من سمع منه بعض الأجزاء بتحديد الأجزاء ، وهم :

- (١) الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن رشيد السلمي الحجازي .
  - (٢) الشيخ صدر الدين أحمد بن محمد بن على بن سعد .
  - (٣) الشيخ الصوفى زين الدين بن خليل العجمى القُيْسُراني .
    - (٤) الشيخ سعد بن محمد بن سليمان العمى السنحوري .
      - (٥) الشيخ شمس الدين محمد بن على

كلهم عن أبي الحُرَم محمد بن محمد الحنبلي ، بإسناده .

\* \* \*

وجاء في آخر السماع ما نَصُّه :

« وذلك في مجالس آخرها في يوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وستين وسبعمائة ..... بجوار المدرسة ..... وإجازتنا ولمن سَمِعَ معنا شيئًا من روايته عنه ، وجميع ما يجوز له وعنه روايته بشروطه ، والحمد لله .

ثم جاء بخط كبير جدًا يبدو أنه خط الشيخ أبى الحرم - رحمه الله - ما نصه : « السماع والإجازة صحيحان ، وكتب أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد»اه. وتحته عبارة ( نقله الرافقي ) .

※ ※ ※

## وأما سماعات النسخة الثانية (نسخة الظاهرية)

فأقوم بدراستها مركزاً على أمرين :

أولاً: رجال سند الأصل من نسخة دار الكتب الظاهرية:

جاء ذكرهم في بداية النسخة ( ق ٥٨/ أ ) ، وهذا نصه :

« الجزء الأول من كتاب المعجم :

- تأليف القاضي أبي الحسين عبد الباقي بن قانع .
- رواية أبى الحسن على بن أحمد بن عمر المعروف بابن الحَمَّامي ، عنه .
  - رواية أبي الحسن على بن محمد بن على بن العَلاَّف ، عنه .

\* \* \*

#### \* رواية الشيوخ:

- أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر .
  - وأبى طالب المبارك بن على بن محمد بن خُضَيْر الصَّيْرَ في .
- وأبى طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السّلفي الأصبهاني ، كلهم عنه » .

## \* يستفاد من ذلك :

أنه يرويه عن المؤلف:

- (١) أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المعروف بابن الحَمَّامي .
  - (٢) ثم أبو الحسن على بن محمد بن على بن العكلاف ، عنه .

\* وقد تبيّن لنا بذلك وبما تقدم فى دراسة سماعات النسخة الأولى: أنه سمعه من ابن الحَمّامى: الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن على بن العَلق، كما هو هنا ، وابنه الشيخ أبو القاسم عبد الواحد بن على بن محمد بن العلاف ، كما هو مدوّن فى سماعات النسخة الأولى ( نسخة كوُبْرِيلِى ) فقد سمعه من ابن الحمّامى كل

#### منهما .

- كما اتضح لنا أن هذه النسخة (نسخة الظاهرية) غير النسخة الأولى ، وليست إحداهما بمنقولة عن الأخرى ، حيث إن لكل منهما إسنادًا مستقلاً .
- وهذه النسخة يرويها عن على بن محمد بن فَهْد بن العَلاّف ثلاثة من الشيوخ:
  - (١) أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر اليوسفى .
    - (٢) وأبو طالب المبارك بن على بن محمد بن خُضَيْر الصَّيْرُفي .
      - (٣) وأبو طاهر أحمد بن محمد أحمد السِّلَفي .

## ثانيًا: رواة النسخة في طبقات السماعات:

توجد على هذه النسخة عدة سماعات:

أ) صورة سماع ( في ١٩٤هـ) مدوَّن في آخر النسخة ( ق ٧٥/ب ) وهذا نصه:

" وعلى الأصل أيضًا صورة سماع نقلت من خط ابن البنّاء ، ومنه نسخ الأصل الذى كتب أمامه ، بلّغ السماع من أوله : من الشيخ أبى الحسن على بن أحمد الحمامي ، بقراءة أبى نصر أحمد بن الحسن الصيّر في ، محمد بن على بن العلاف ، وابنه على ، وعلى بن محمد بن فهد العلاف ، وذكر جماعة ، وسمع من ترجمة (أسامة بن زيد) إلى آخره : أحمد بن علاء الدين ، في صفر سنة تسع عشرة وأربعمائة .

#### \* ويستفاد من ذلك أنه:

- (١) يرويه محمد بن على بن العَلاّف ، بحق سماعه من ابن الحَمَّامي .
  - (۲) وابنه على .
  - (٣) وعلى بن محمد بن فهد العَلاّف .
    - (٤) وجماعة لم يسمهم .

- (٥) وأبو نصر أحمد بن الحسن الصيّرفي وهو قارئ النسخة .
- (٦) وأحمد بن علاء الدين ، ولكنه سمع من ترجمة (أسامة بن زيد) إلى آخره.

أما تاريخ النسخة فقد بيّنه بقوله : ( في صفر سنة تسع عشرة وأربعمائة ) .

ب) صورة سماع ( في ٧٧٥هـ ) مـدوّن في آخر النسخة ( ق ٧٥/ب ) ، وهذا صه ·

# « صورة سماع الشيخ موفَّق الدين عبد اللطيف البغدادى :

سَمِع تقي الدين وولده عبد اللطيف: جميع ما رواه الشيخ أبو الحسن بن العلاف، من « معجم » ابن قانع ، عن أبى الحسن بن الحَمامى ، عنه ، على أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف ، وهو الأول ، والثالث ، والخامس من أجزاء الشيخ أبى على بن البناء ، ومن أول الثامن منها إلى آخر الكتاب ، وهو خمسة عشر جزءا ، بقراءة نصر بن أبى الفرج في ( بحواس ) ، آخر أيام محرم من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة .

نقله عبد الله بن بَيْرَم بن يوسف ، كما شاهده في . . . . . ، ونقلته من خطه .

كتبه عبـد الرحمن بن محمد بن عبد الرحـمن بن يوسف البعلبكي ، حامدًا لله ، ومصليا على رسوله ﷺ وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### \* ويستفاد من ذلك أنه:

١ - يرويه تقى الدين [ يوسف بن محمد البغدادي ] .

٢ - وولده [ موفق الدين ] عبد اللطيف [ بن يوسف بن محمد البغدادى ] بحق سماعها على أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر [اليُوسُفِي]
 عن ابن الحمامى ، عن المؤلف . ولكنهما سمعا الأجزاء ( الأول ، والثالث ، والخامس ، والثامن إلى آخر الكتاب ) يعنى فاتهما سماع أربعة أجزاء، وهى : الثانى ، والرابع ، والسادس والسابع من تجزئة ( ابن البناء ) .

٣ - ونَصْر بن أبي الفَرَج ، وهو قارئ النسخة ، كما صرح بذلك .

أما تاريخ السماع فقد ذكره بقوله: « آخر أيام محرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة .

- وصورة السماع هذه نقلها عبد الله بن بيراً م بن يوسف ، كما شاهده .
- ومنه نقلها عبد الرحمن بن محمد بن يوسف البعلبكي ، كما أثبته بخطه .

# جـ) سماع - غير مؤرَّخ - مدوَّن في آخر النسخة (ق ٧٥/ب):

#### وهذا نصه:

#### \* ويستفاد من ذلك أنه:

- يرويه الموفق عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادى بسماعه - لما كان له سماعًا - من شيخه أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفى ، عن أبى الحسن على بن العلاف ، عن ابن الحمّامى ، عن المؤلف .

وأما ما لم يكن سماعًا فيرويه بطريق الإجازة :

- عن القاضى عماد الدين على بن أحمد الدَّامِغاني .
  - عن أبى البركات عبد الوهاب بن الأنْماطى .

- عن عبد الواحد بن فهد العَلاَّف ، عن ابن الحمَّامي .

وذلك لبقية الأجزاء التى لم يسمعها من شيخه أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفى .

د) سماع (بعد ٧٠٠هـ) مدوَّن في بداية الجنزء الأول (ق ١/٥٨) ، وهذا نصه:

" سَمِع هذا الجزء كلَّه على الشيخ الجليل الأوحد المُعَمَّر علاء الدين سُنْقُر بن عبد الله العضامي الحلبي ، بسماعه من الموقّق عبد اللطيف بن يوسف ، أنبأ أبو الحسين عبد الحق بن يوسف ، بقراءة محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي : السادة : فخر الدين عثمان بن بَلْبَان المقاتلي ، وزين الدين عمر بن حسن بن عمر بن حبيب ، وأحضر ابنيه فاطمة ومحمد وفتاهما بَلْتُون وآخرون ، على نسخة الأصل ، لمعجم ابن قانع ، وقف تربة الأشرفيّة ، وصح بقراءة مُثْبَتة ، في شهر ربيع الآخر سنة . . . . وسبعمائة بحلّب » ا ه . . .

## \* ويستفاد من ذلك أنه:

- (۱) يرويه الشيخ علاء الدين سُنْقُر بن عبد الله العضامى الحلبى ، بحق سماعه من الموفَّق عبد اللطيف بن يوسف ، عن أبى الحسين عبد الحق بن يوسف [اليُوسفي] عن ابن العلاف ، عن ابن الحمامى ، عن المؤلف .
  - (٢) وفخر الدين عثمان بن بَلْبَان الْمُقَاتِلي
  - (٣) وزين الدين عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الحكبي .
  - (٤) وفاطمة بنت عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الحلبية .
    - (٥) ومحمد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الحلبي .
      - (٦) وآخرون .
  - (٧) ومحمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي وهو قارئ النسخة .

قلت : وقد تبيّن لنا مما تقدم أن السماعات التي دُونَت على كل من النسختين المخطوطتين لكتاب « مُعْجَم الصّحَابة » لابن قانع ، لها قيمتها وأهميتها في معرفة تداول هذا الكتاب بين أيدى أهل العلم ، ودراسته ، واتصال سنده من جيل إلى آخر، ومن طبقة إلى أخرى .

واتضح لنا أيضًا قدَم هاتين النسختين وقيمتهما ، وأنهما نستختان جليلتا القدر ، ومحفوظتان من التَحريف والتزوير ، وذات شأن أثرى ، وفنى ، وعلمى ، وقد اعتبرهما الخبراء المتخصصون فى هذا المجال من نوادر المخطوطات وفرائدها .

#### \* \* \*

وإليك الآن شجرة إسناد النسختين المخطوطتين لكتاب « معجم الصحابة » لابن قانع ، لكى يظهر لك بجلاء اتصال الإسناد من الناسخ إلى المؤلف ، ويلى ذلك ترجمة رجال إسناد المخطوطتين .



# تراجم رجال إسناد النسختين لكتاب « معجم الصحابة » لابن قانع

روى كتاب «معجم الصحابة » عن ابن قانع تلميذه المشهور ابن الحمّامى ، عمر رواه عنه تلامذته ، ثم روى عنهم جماعة ، حتى وصل إلينا بالسند المتصل إلى ابن قانع ، وقد جاء بمستهل الجزء الأول ، والجزء الرابع ، وما يليه من الأجزاء إثبات السند الذي روى به عن المصنف حتى كاتب طبقة السماع ، كما جاءت في أول النسخة وآخرها ، وفي أوائل الأجزاء سماعات مدونة . وسأترجم هنا لرجال هذا الإسناد وتلك السماعات ، لبيان توثيق النسختين اللتين حققت الكتاب معتمدًا على الأولى منهما ، ومستأنسًا بالثانية ، وأبدأ بالمصنف رحمه الله :

(۱) ابن قانع : الإمام الحافظ القاضى الشيخ أبو الحسين عبد الباقى بن قانع بن مرزوق البغدادى (ت ٣٥١هـ) ، مصنف الكتاب : تقدمت ترجمته فى أول الدراسة فى فصل مستقل .

(٢) ابن الحمّامى: أبو الحسن على بن أحـمد بن عـمر المعروف بابن الحـمّامى المقرئ ( ت ٤١٧هـ ) : تقدمت ترجمته في عداد « تلامذة ابن قانع » . (ص٣٣) .

(٣) العَلاَّف: هو أبو الحسن على بن محمد بن على بن فهد العَلاَّف - بفتح العين وتشديد اللام - يقال هذا لمن يبيع العلف ويجمعه ، ولعل بعض أجداده يفعل ذلك . ( اللباب : ٣٦٦/٢ ) :

لم أجد له ترجمة .

(٤) ابن العَلاَّف: هو أبو القاسم عبد الواحد بن على بن محمد بن على بن فهد العلاف البغدادي (ت ٤٨٦هـ):

قال الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سُكَّرة : « كان شيخًا خيِّرًا صالحًا ».

قال السمعانى : « شيخ صالح صدوق مكثر مأمون متواضع ، ذهبت له أصول كثيرة » .

وقال ابن النجار : « وكان صدوقًا صالحًا خيرًا مأمونًا ، ذهبت كتبه حريقًا ونهبًا ،

وكانت سماعاته في أصول الناس » .

وذكره الإمام الذهبي في « تذكرة الحفاظ » فيمن مات سنة ست وثمانين وأربعمائة، ووصفه بالمُسْند، وآخر أصحاب ابن أبي الفوارس.

ووصفه في « سير أعلام النبلاء » بقوله : « الشيخ المُسْنِد الصالح الصادق . . . مات سنة ست وثمانين وأربعمائة » .

( المنتظم لابن الجمورى : ٩/ ٧٨ ، ذيل تاريخ بغمداد لابن النجمار : ١١٩٩ ، سير أعملام النبلاء : ٦٠٤/١٨ ، العبر : ٣/ ٣١٢ ، تذكرة الحفاظ : ٣/ ١١٩٩ ، شذرات الذهب : ٣/ ٣٧٨ ) .

(٥) الصَّيْرَفَى: هو أبو طالب المبارك بن على بن محمد بن خُضَيْر - بالتصغير البغدادى البزّار الصَّيْرَفي (ت ٥٦٢هـ):

ولد سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وسمع بنفسه ما لا يوصف كثرة ، وبورك له في حديثه ، وحدث بأكثر مسموعاته مرارًا .

وقال أبو سعد السمعانى : « سمع الكثير ، ونسخ ، وله جد فى الطلب على كبر السن ، وهو جميل الأمر ، سديد السيرة » ا هـ . وقال محمد بن سعيد بن محمد ابن الدّبيثى : « كان ثقة » .

وقال ابن النجار: «كان من المكثرين سماعًا وكتابة وتحصيلاً إلى آخر عمره، وله في ذلك جد واجتهاد، وكانت له حال واسعة من الدنيا، فأنفقها في طلب الحديث، وعلى أهله إلى أن افتقر، كتب الكثير وحصل الأصول الحسان، وكان عفيفًا نزيهًا صالحًا متدينًا، يسرد الصوم»، ثم قال: « وكان صدوقًا مع قلة معرفته بالعلم، وسوء فهمه» ا ه.

ووصفه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » بقوله : « الإمام المحدث الصادق المفد».

( المختصر المحتاج من تاريخ أبي عبد الله الدبيثي (اختصار الذهبي ): ص ٣٣٧،

سير أعلام النبلاء: ٢٠/٢٠، تذكرة الحفاظ: ٣١٩/٤، العبر: ١٧٩/٤، تبصير المنتبه: ١/٩/٤، النجوم الزاهرة: ٥/٣٧٦، شذرات الذهب: ٢٠٦/٤).

(٦) اليُوسُفِي: هو أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر ابن محمد بن يُوسف اليُوسفي - نسبة إلى يوسف جد جد أبيه (ت ٥٧٥هـ):

ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، وكان أبوه من المحدثين الحفاظ ، وأسمعه الكثيرين . قال ابن الجورى : « كان حافظًا لكتاب الله ، دينًا ثقةً » . وقال ابن الأخضر : « كان لا يحدث بما سمعه حضورًا تورعًا » . وقال أبو الفضل بن شافع : هو أثبت أقرانه » .

ووصف الذهبي في « سير أعلام النبلاء » بقوله : « الشيخ العالم الخير المُسْنِد الثقة . . . من بيت الحديث والفضل » .

( الكامل لابن الأثيس : ١١/١١ ، سير أعلم النبلاء : ٢٠/٥٥ ، العبر : ٤/٢٥ ، ول الإسلام : ١٨/٢٠ ، تذكرة الحفاظ : ١٣٦٦/٤ ، النجوم الزاهرة : ٢/٢٥ ، شذرات الذهب : ٢٤١/٤ ) .

(٧) السلّفى: هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلّفى - بكسر السين المهملة ، وفتح اللام ، نسبة إلى سلّفة ، ويعنى الغليظ الشفة وهو لقب جده أحمد، وأصله بالفارسية سلبه، وكثير ما يمزّجون الباء بالفاء - ( ت ٥٧٦هـ ) :

قال الحافظ ابن نقطة: «كان السلّفى جوالاً فى الآفاق ، حافظاً ثقة متقناً ، سمع منه أشياخه وأقرانه » . وقال أبو سعد السمعانى : « السلفى ثقة ، ورع ، متقن ، متثبت ، فهم ، حافظ ، له حفظ من العربية ، كثير الحديث ، حسن الفهم، والبصيرة فيه » . وقال ابن ناصر : «كان ببغداد كأنه شعلة نار فى تحصيل الحديث» .

وقال الذهبى فى « تـذكرة الحفاظ » : « كان جيد الضبط ، كثير البحث عـما يشكل، وكان أوحد زمانه فى علم الحديث ، وأعرفهم بقوانين الرواية والتحديث ، جمع بين علو الإسناد وعلو الانتقاد ، وبذلك تفرد عن أبناء جنسه » . ووصفه فى

«سير أعلام النبلاء» بأنه: « الإمام العلامة المحدث الحافظ المفتى شيخ الإسلام » .

(الأنساب للسمعاني مادة (السلفي)، وتهذيب تاريخ دمشق: ١/ ٤٤٩، الكامل لابن الأثير: ١٩١/١١، اللباب لابن الأثير: ١/ ٥٥٠، المختصر المحتاج: ١/ ٢٠٦، سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٥، وتذكرة الحفاظ: ١٢٩٨/٤، العبر: ٢/ ٢٠٠، ميزان الاعتدال: ١/ ٥٥٠، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٦/ ٣٢، البداية لابن كثير: ٣٢/١، لسان الميزان: ١/ ٢٩٩).

- (٨) نَصْر بن أبى الفَرَج: ورد ذكره في السماعات المدونة في آخر مخطوطة الظاهرية (ق ٧٥/ب) وهو قارئ النسخة .
- (٩) تقى الدين : هو يوسف بن محمد بن على البغدادى (ت ٥٧٦هـ) ، والد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف :

قال الإمام الذهبى فى « المختصر المحتاج من تاريخ أبى عبد الله الدّبيثي » : «سمع الكثير ، وصحب أبا النجيب السّهروردى ، وتفقه عليه ، وسمع القاضى أبا بكر وإسماعيل بن السّمروقندى وأبا منصور بن خيرون ، وأبا الحسن بن عبد السلام ، وحدث . قال عمر بن على الدمشقى : كتبت عنه ، وكان فاضلاً صادقًا . ولد تقريبًا سنة خمس عشرة وخمسمائة ، وتوفى فى محرم سنة ست وسبعين وخمسمائة» اه. ( المختصر المحتاج : ٣٨٤/١٥) .

(١٠) الموفَّق: هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادي الموصلي الأصل (ت ٦٢٩هـ):

ذكره الذهبي في « تذكرة الحفاظ » فيمن توفي في سنة ٦٢٩هـ عن اثنتين وسبعين سنة .

قال ابن الدمياطى: « تفقه فى صباه على مذهب الإمام الشافعى ، وقرأ العربية على عبد الرحمن الأنبارى ، وصحب شيخنا الوجيه أبا بكر النضرير النحوى مدة ، حتى برع فى النحو ، وقرأ علم الطب حتى أحكمه ، وصنف مصنفات فى الأدب وغيره . . . » ، ثم قال : « وكان غزير الفضل كامل العقل » ا ه .

( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : ١٧٣/١٩ ، أنباه الرواة : ١٩٣/٢ ، فوات الوفيات : ١٩٣/٢ ، مرآة الجنان : ١٨/٤ ، بغية الوعاة : ص ٣١١ ، تذكرة الحفاظ: ١٤١٤/٤ ، شذرات الذهب : ٥/١٣٢ ، الأعلام لخير الدين الزركلي : ١٨٣/٤ ) .

(۱۱) الهَرَوى: هو الشيخ الرئيس المعمَّر (۱) أبو الحسن على بن محمد بن على الهَرَوى:

لم أجد له ترجمة . وقد ورد ذكره في السماعات المدونة على الكتاب ، حيث جاء في الورقة (٤٣/أ) مثلاً : « سمع الجزء جميعه من الشيخ الجليل أبي القاسم عبد الواحد بن فهد رضى الله عنه ، صاحبه الشيخ الرئيس أبو الحسن على بن محمد بن على الهروى . . . » .

وقد تبيَّن لـنا بذلك أن النسخة من ممتلكات الشيخ أبى الحسن الهروى ، وله حق الرواية لهذا الكتاب ، حيث ثبت ذلك بالسماع المذكور آنفًا .

(۱۲) اللَّكْزى: هو أبو إبراهيم حكيم بن إبراهيم بن حكيم اللَّكْزى (ت

فقيه شافعى صالح سديد السيرة ، تفقه على الإمام أبى حامد الغزالى ببغداد ، والموفق الهروى بمرو ، وسمع الكثير ، وأقام ببخارى إلى أن توفى فى شوال سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .

واللَّكُزى - بفتح اللام وسكون الكاف ، وفي آخرها زاى - نسبة إلى لَكُز ، وهي بليدة بدَرْبَنُد خزران ، نسبت إلى بانيها ، وهم اللكز .

( اللباب لابن الأثير : ٣/ ١٣٢ ) .

(١٣) الدُّرْبَنْدي: هو مُمَوِّس بن الحسين بن يوسف المعروف بالدَّرْبَنْدي - نسبة

<sup>(</sup>۱) كــذا وصف الناسخ في الســماع المدوَّن فــي الورقة (۱/۱۰۱) ، وفي الورقــة (۱/۱۲۱) من «معجم الصحابة» لابن قانع .

إلى دَرْبُنْد خزران - كما تقدم آنفًا:

لم أجد له ترجمة ، وقد ورد ذكره في سماعات مخطوطة كوبريلي ، وهو ناسخها ، وقد تبين لنا من قيد الفراغ المدون في آخر المخطوطة (١٩٥/ب) أنه فرغ من نسخها عشية رابع ربيع الأول سنة أربع وستين وأربعمائة ، وأنه حضر في مجالس سماعات الكتاب ، وهو بذلك ممن يستحق له رواية الكتاب .

(١٤) الدِّينَورى: أبو القاسم عبد الصمد بن أحمد بن كامل الدِّينَورى:

لم أجد له ترجمة ، وقد ورد ذكره في السماع المدون في مخطوطة كوبريلي (ق 1/۱۲۱) وهو ممن شارك في مجالس السماع للكتاب سماعًا .

(١٥) الأَنْمَاطى: هو المحدث الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الحسن بن بُنْدَار الأَنْمَاطى البعدادى (ت ٥٣٨هـ)، ولد سنة اثنتين وستين وأربعمائة:

قال السمعانى: «هو حافظ ثقة متقن ، واسع الرواية ، دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر ، حسن المعاشرة ، جمع الفوائد ، وخرج التخاريج ، لعله ما بقى جزء مروى إلا وقد قرأه وحصل نسخته » . وقال السلّقى : «كان عبد الوهاب رفيقنا ، حافظًا ثقة ، لديه معرفة جيدة » . وقال ابن ناصر : «كان بقية الشيوخ ، سمع الكثير وكان يفهم ، مضى مستورًا ، وكان ثقة ، ولم يتزوج قط » . وقال ابن الجوزى : «كنت أقرأ عليه ، وهو يبكى ، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتى بروايته ، وكان على طريقة السلف ، انتفعت به ما لم ينتفع بغيره » . وقال أبو موسى فى « معجمه » : «هو حافظ عصره ببغداد ، مات فى حادى عشر المحرم سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة » . وقال الذهبى فى « تمذكرة الحفاظ » : « الحافظ العالم محدث بغياد » . ووصفه فى « سير أعلام النبلاء » بقوله : « الشيخ الإمام الخافظ المفيد الثقة المُسْند بقية السلف » ا ه .

( المنتظم : ١٠٨/١٠ ، صفة الصفوة : ٢/ ٤٩٨ ، ذيل تاريخ بغداد : ١/ ٢٨٠ ، سير أعلام النبلاء : ١٣٤/٢٠ ، تذكرة الحفاظ : ١٢٨٢/٤ ، العبر :

٤/٤ ، البداية والنهاية : ٢١٩/١٢ ، شذرات الذهب : ١١٦/٤ ) .

(١٦) الدَّامغَاني: القاضي عماد الدين على بن أحمد الدامغاني:

لم أقف على ترجمة له .

(١٧) سُنْقُر: هو الشيخ الجليل الأوحد المعمَّر (١) علاء الدين سُنْقُر - بوزن قُنْفُذ - ابن عبد الله العضامي الحلبي . من شيوخ الإمام الذهبي :

لم أجد له ترجمة .

(۱۸) ابن حُبیب : هو زین الدین عمر بن حسن بن عمـر بن حبیب الدمشقی، ثم الحلبی ، ویعرف بابن حبیب الحلبی (ت ۷۲۱هـ) :

ذكره الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » فى عداد شيوخه ، حيث قال : « سمعت من الشيخ المحدث العالم الرئيس زين الدين عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الدمشقى ، نزيل حلب ومحتسبها ، ولد سنة ثلاث وستين وستمائة ، وسمع من ابن بلبان ، وابن شيبان ، وابن البخارى ، وفى الرحلة من ابن حمدان ، والأبرقوهى ، وكان ذكيًا ، كتب وتعب ، خرجت له معجمًا عن أزيد من خمسمائة نفس ، مات غريبًا عن أزيد من خمسمائة نفس ، مات غريبًا عراغة فى سنة ست وعشرين وسبعمائة ، رحمه الله » ا ه.

(تذكرة الحفاظ: ١٥٠٦/٤ ، الدرر الكامنة لابن حجر : ١٥٨/٣ ، إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادى: ٢/٩٠٠ ، معجم المؤلفين: ٢٨١/٧ ) .

(١٩) فاطمة: هي بنت عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الحلبية:

لم أجد لها ترجمة ، وقد وقع ذكرها في السماع المدون في مستهل الجزء الأول لمخطوطة الظاهرية (ق ١/٥٨) حيث جاء فيه : « سمع هذا الجزء كله . . . . . . . . . السادة فخر الدين عشمان بن بلبان المقاتلي ، وزين الدين عمر بن حسن بن عمر بن حبيب ، وأحضر ابنيه فاطمة ومحمد وفتاهما بَلْتُون » ا ه .

<sup>(</sup>١) جاء وصفه بذلك في السماع المدوَّن في مستهلِّ نسخة الظاهرية ( ق ١/٥٨) .

وقوله: (أحضَر ابنيه) يعنى أنهما حضرا المجلس، وهما دون خمس سنين. قال ابن الصلاح: « يكتبون لابن خمس فصاعداً " يسمع " »، ولمن لم يبلغ خمساً « حضر » أو « أحضر »، والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص » ا هـ (١).

## (۲۰) محمد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الحلبى:

لم أجد له ترجمة ، وقد وقع ذكره فى السماع المذكور آنفًا . وسمع منه محمد ابن على الحسينى ، كما أثبت فى بداية الجيزء الأول من مخطوطة الظاهرية (ق

ورد ذكره فى المساع المدون فى مستهل الجزء الأول لمخطوطة الظاهرية (ق ١٥٨١) كما تقدم آنفًا . وقول الناسخ فيه : « وأحضر عليه فاطمة ، ومحمد ولداهما » فيه إشارة إلى أنهما كانا صغيرين لتعبيره بالولد ، وبالإحضار . وكان العلماء يحضرون أطفالهم إلى مجالس سماع الحديث الشريف ، ويكتبون أسماؤهم فى محضر السماع، وفى ذلك شىء من التشريف لأولاد العلماء ، وتشجيعهم على العلم ، وإعدادهم للمستقبل العامر بالعلم والصلاح والفضل ، إن شاء الله تعالى (٢) .

(٢١) الذَّهبَى: هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى الدمشقى الشافعى فى الفروع ، الحنبلى فى الأصول ، (ت ٧٤٨هـ) ، وهو مؤلف « سير أعلام النبلاء » ، و « تذكرة الحفاظ » ، و « ميزان الاعتدال » ، وغيرهما من نفائس الكتب .

قال تلميله تاج الدين السبكى : « وأما أستاذنا أبو عبد الله فبحر لا نظير له ، وكنز هو الملجأ ، إذا نزلت المُعْضِلَة ، إمام الوجود حفظًا ، وذهب العصر معنى ولفظًا ، وشيخ الجرح والتعديل » أه. .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح : ص ١١٧ ، التاريخ لابن معين برواية الدورى : ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين » بقلم عبد الفتاح أبو غدة : ص ١٣٠ ، هامش رقم (١) .

وقال تلميذه صلاح الدين الصّفدى: «حافظ لا يجارى ، ولافظ لا يبارى ، أتقن الحديث ورجاله ، ونظر علله وأحواله ، وعرف تراجم الناس ، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس .... » ا ه. .

وقال الحافظ ابن حـجر: « هو من أهل الاستقراء التـام فى نقد الرجال » ا هـ . ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين بأنه « الحافظ الهـمام مـفـيـد الشام ، ومـؤرخ الإسـلام»اهـ .

(طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : ٩/ ١٠٠) ، الوافى بالوفيات : ١٦٣/٢، شرح نخبة الفكر : ص ٧٥ ، سير أعلام النبلاء (المقدمة) : ١٢/١ .

(۲۲) ابن بَلْبَان : هو فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلي ( ت ۷۱۷هـ ) :

ذكره الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » فى عداد شيوخه ، حيث قال : « سمعت من المحدث العالم فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلى ، سمع الكثير ، ورحل وكتب وتعب ، وكان مُزْجى البضاعة ، لكنه له ذكاء وفهم وعناية بالرواية ، مات بمصر سنة عشرة وسبعمائة ، وله اثنتان وأربعون سنة ، روى عن عمر بن القواس وجماعة رحمة الله عليهم » ا ه .

(تذكرة الحفاظ: ١٥٠٧/٤).

(٢٣) الحسينى: هو الحافظ الفقيه المحدث المؤرخ ، شمس الدين أبو عبد الله وأبو المحاسن ، محمد بن على بن حسن بن حمزة الحسينى الدمشقى الشافعى ، (ت ١٦٥هـ) ، مؤلف « التذكرة برجال العشرة » ، و « ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى » وغيرهما :

ولد بدمشق في شعبان سنة ٧١٥هـ، وسمع من جماعة من الأعيان جمعهم في معجمه » الذي خرّجه لنفسه ، وولى مشيخة دار الحديث البهائية ، وكان شاهدًا للمواريث بها ، وتتلمذ للذهبي .

ترجم له شيخه الإمام الذهبي في « المعجم المختص » فقال : « العالم الفقيه

المحدث ، طلب وكتب ، وهو في زيادة من التحصيل والتخريج والإفادة » ا هد . وقال الحافظ العراقي لما سئل عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ : مُغْلَطَائي ، وابن كثير، وابن رافع ، والحسيني ؟ ، « أعرفهم بالشيوخ المعاصرين وبالتخريج : الحسيني ، وهو أدونهم في الحفظ » ا ه. .

وقال ابن ناصر الدين : « كان إمامًا حافظًا مؤرخًا ، له قدر كبير ، وكان حسن الخلق ، رضى النفس ، من الثقات الأثبات » ا ه . وتوفى الحسينى بدمشق فى آخر شعبان سنة خمس وستين وسبعمائة ، رحمه الله .

(البداية والنهاية لابن كثير: ٣٠٧/١٤، الدرر الكامنة لابن حجر: ٢١/٤، له ترجمة في مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني: ص ب، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ تقى الدين محمد بن فهد المكى: ص ١٥٠، وذيل طبقات الحفاظ للخافظ السيوطى: ص ٣٦٤، البدر الطالع للشوكانى: ٢/٤٠، الأعلام لخير الدين الزركلى: ١٧٧/٧).

# (٢٤) يعقوب الحلَبي: هو أبو على يعقوب بن أحمد بن فضائل الحلبي:

لم أجد له ترجمة ، وقد ورد ذكره في السماع المؤرخ ٧٦٣هـ والذي دون في آخر مخطوطة كوبريلي (ق ١٩٦/أ) حيث سمع من الشيخ الموفق عبد اللطيف بن يوسف البغدادي الجزأين الأول والثاني ، كما سمع اعتبارًا من الجزء الثامن إلى آخر «معجم الصحابة» لابن قانع ، وروى عن شيخه الموفق أيضًا بقية الأجزاء بالإجازة عن شيخه القاضي عماد الدين الدامغاني ، بإسناده . وسمع منه الشيخ أبوالحرم محمد ابن محمد بن محمد بن أبي الحرم الحنبلي .

(٢٥) أبو الحَـرَم: هو فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أبى الحرم القَلاَنسى الحَنْبَلي : وهو معروف بعلو سنده في «صحيح مسلم».

لم أجد له ترجمة ، وقد وصفه ناسخُ النسخة بقوله : « الشيخ الإمام العالم المسنِد الملهم الرحلة مفيد المشايخ » ا هـ .

(۲٦) العُرْيانى: شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن قاسم العريانى الشافعى (ت ٧٧٨هـ).

ورد ذكره في السماعات المدونة في نهاية مخطوطة كوبريلي (ق ١٩٦٦) وهذا نصه: «قرأ جميع هذا الكتاب "معجم الصحابة "... من الأصل ، سيدنا الشيخ الإمام العالم المحدث الحافظ الثبت الأمير شهاب الدين أحمد بن على بن العرياني ، على شيخنا ... أبى الحرم محمد بن محمد بن محمد بن أبى الحرم » اه. .

ومن تصانيفه : شرح الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ، ولغات مسلم.

( الدرر الكامنة لابن حجر: ١/٢١٦ ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى: ٦/٢٦ ، إيضاح المكنون: ١/٢٢١ ، معجم المؤلفين: ٢/٢٢).

# (٢٧) الولد أبو إدريس:

ورد ذكره في السماعات المدونة في نهاية منخطوطة كوبريلي ( ق ١٩٦/ أ ) وهذا نصه : « فسمعه كاملاً الولد أبو إدريس » ا هـ .

والظاهر أنه ابن الشيخ أبى الفضل محمد بن محمد . . . . المقدسى الشافعى نزيل القاهرة ، وقد تقدم فى ترجمة محمد بن عمر بن حسن برقم (٢٠) إحضار العلماء أولادهم فى مجالس السماع .

# (٢٨) محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامى :

لم أجد له ترجمة ، وقد ورد ذكره في السماعات المدونة في نهاية مخطوطة كوبريلي (ق ١٩٦/أ) وهذا نصه: « فسمعه كاملاً الولد أبو إدريس ، ومحمد بن سيدنا الشيخ الإمام العالم العامل القدوة العلامة مفتى المسلمين شهاب الدين إبراهيم ابن أحمد بن عبد الواحد الشامي . . . » ا ه .

(٢٩) أبو الفضل المَقْدسي: هو محمد بن محمد الشافعي نزيل القاهرة:

لم أجد لـ ترجمة ، وقـد ورد ذكره فى السـماعـات المدونة فى نهاية مـخطوطة كوبريلى (ق 1/197)، وكان هو الناسخ للسماع كما صرّح بذلك فى نهايته بقوله : « وخادم السنة أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن القاهرة المحروسة . وهذا خطه » ا هـ .

(۳۰) شهاب الدین : هو شهاب الدین احمد بن عبد الله بن رشد السلمی الحجازی :

كذا ورد ذكره في السماعات المدونة في نهاية مخطوطة كوبريلي ( ق ١٩٦٦).

(٣١) ابن إمام المُشْهَد: صدر الدين أبو المعالى أحمد بن محمد بن على بن سعيد بن سالم الأنصارى الدمشقى الشافعى (ت ٧٥٢هـ):

وهو محدث فقيه أصولى مقرئ لغوى ، ولى الحِسْبَة بدمشق ، وسمع بها ، وحلب والقاهرة والإسكندرية ، وله مصنف في أحاديثُ الأحكام .

ورد ذكره في السماعات المدونة في نهاية مخطوطة كوبريلي (ق 1/197) ، ووصف بـ « الشيخ الإمام المحدث » ، وقد سمع بعض الأجزاء المذكورة في السماع.

( الدرر الكامنة لابسن حسجر : ٤/ ٦٥ ، السوافي للصفدى : ٢٢٢/٤ ، هدية العارفين : ١٩٢١ ، معجم المؤلفين : ١٣/١١ ) .

(٣٢) القَيْسُراني: هو زين الدين بن خليل العجمي القَيْسُراني:

لم أجد له ترجمة .

(۳۳) السَّنْحُورى: هو سعد بن محمد بن سليمان العمى:

لم أجد له ترجمة .

(٣٤) شمس الدين محمد بن على:

لم أجد له ترجمة .

米 米 米

## الفصل الخامس

# فى بيان عملى فى تحقيق كتاب « معجم الصحابة » وتخريج أحاديثه

## ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: المنهج الذي اتبعته في تحقيق الكتاب.

المبحث الثاني : المنهج الذي اتبعته في تخريج أحاديث الكتاب.

## المبحث الأول: المنهج الذي اتبعته في تحقيق الكتاب:

تظهر قسيمة العمل في تحقيق الكتاب من خملال تتبعه ومطالعته ، ولكن هذا لا يمنعني من الإشعار بأهم النقاط التي يرتكز إليها عملي وجهدي فيه :

## أ) إخراج النص صحيحًا:

(۱) كان جُلّ مقصودى فى خدمة هذا الكتاب : إخراج نصوصه عملى وجه صحيح قويم سالم من الأخطاء - إن شاء الله - أقرب ما يمكن مما أملاه أو حدَّث به المصنف ابن قانع رحمه الله .

ومن أجل ذلك : نسخت المخطوط شيئًا فشيئًا بكل دقة وعناية ، بقدر المستطاع ، مراعيًا فيه قواعد الإملاء الحديثة ، وقابلت الكتاب للمرة الأولى بنفسى ، ثم قابلته مرة ثانية مع أستاذى الجليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / محمد محمد الشريف ، المشرف على هذه الرسالة ، حفظه الله ورعاه ، فكانت مقابلة دقيقة ، أرجو أن أكون قد و فقت فيها بعون الله تعالى .

(۲) وقد أَثْبَتُّ فى الهامش الفروق بين النسختين (نسخة مكتبة كُوبْرِيلِى باسطنبول ، ونسخة مكتبة الظَّاهِرِيَّة بدمشق ) من أول الكتاب حتى الحديث (رقم ١٥٨) ، حيث انتهت نسخة الظاهرية .

(٣) وحينما وجدت في النص سقطًا بارزًا ، أو مخالفة واضحة للسياق ، أو مغايرة ظاهرة لقواعد النحو ، ولا يوجد لذلك وجه يعتذر به للمصنف أو للناسخ ، أضفت إلى النص ما لابد منه إتمامًا له ، أو تصويبًا ، أو تقويمًا أو منعًا للالتباس ، واعتمدت في ذلك على مصادر التخريج وكتب الرجال ، وذكرت أدلة الترجيح والتصويب ، وأثبت الصواب والراجح في النص ، والخطأ والمرجوح في الهامش ، ووضعت ما أضفته من المصادر ، أو مما تقتضيه سلامة النص بين المعكوفتين [ ] لتنبه القارئ له .

- (٤) وبَيَّنْتُ في الهامش مواضع الآيات الكريمة الواردة في النص ، ووضعتها في المتن بين القوسين ، وضبطتها بالشكل ، منعًا للوقوع في الخطأ عند قراءتها .
- (٥) ولم أستخدم الأرقام للإحالة إلى الترجمة في الهامش ، لأن وضع الرقم بعد كل عَلَم يُغْرِق النص في خِضَم من الأرقام التي يَصْعُب على القارئ تتبُّعُها لكثرتها ، وإنما ترجمتُ للرجال الأولَ فالأول ، دون أن أهمل ذكر راوٍ عند تكراره ، وقد أغنى ذلك عن استخدام الأرقام للإحالة .
- (٦) وقد أشرت إلى بداية الورقة من المخطوط ، بما هو مألوف معروف لدى الباحثين بذكر رقم الورقة بين القوسين ، مع وضع شرطة مائلة عند بداية الورقة .

#### ضبط الأسانيد والمتون بالشكل وبالحروف :

ضبطت المشكل من الكتاب ، تيسيرًا على القارئ ، ليقرأ النص بسهولة تامة ، وذلك بتحرير أسماء الرجال ، وإزالة ما فيها من غموض ، أو التباس ، او اشتباه ، أو غلط ، وقد كتبت الأسماء مطابقة لقواعد الإملاء الحديثة ، وملتزمًا للمشهور المألوف في كتابتها .

وكذلك الألفاظ الغريبة التى قد تصعب على القارئ قراءتها ، أو يَندُّ عن ذاكرته فهمُها ، فقد ضَبَطْتُها بالشكل ، ليبقى النصُّ واضحًا مُشْرِقًا صحيحًا دونَ تصحيفِ أو تحريف .

وقد اعتمدت في ضبط الأعلام والألفاظ الغريبة ، والأنساب ، والألقاب على مصادر مشهور في الضبط .

## ج) ترقيم الأحاديث:

وضعت عند بداية كل حديث أو أثر رقمًا مسلسلاً من أول الكتاب إلى آخر ما وُقَّتْتُ في تخريجه .

وقد رقَّمْتُ الأحاديث على طريقة المحدثين حيث يعتبرون كل إسناد حديثًا مستقلاً، قائمًا بذاته ، ولو كان المتن واحدًا .

فإذا ذُكر الإسناد والمتن كاملين ، ثم ذكر الإسناد كـاملاً ، أو غير كامل ، ثم ذكر المتن ، أو أحيلَ على السابق فإني أعطى كلاً منهما رقمًا مستقلاً .

وأما إذا كان في الحديث تحويل ، حيث يقول المصنف مثلاً : (حدثنا فلان ، عن فلان ) ، ثم يقطع الكلام ، فيقول : (وحدثنا فلان ، عن فلان ) فقد اعتبرته حديثًا واحدًا ، تحت رقم واحد ، لأن المصنف لم يذكر الإسنادين استقلالاً ، وإنما جاء بالثاني مقرونًا بالأول ، أو متابعًا له ، قبل إكمال السند .

#### د) ترجمة الصحابي:

حيث إن المصنف ابن قانع عَنْوَنَ للصحابى بذكر اسمه ونسبه فقط ، وقد اكتفى فى التعريف به بما أخرج له من حديث واحد أو أكثر ، كان عَلَيَّ ترجمةُ الصحابى ، ولو بشيء من الإيجاز .

وقد ترجمتُ لما ورد في الكتاب من الصحابة ترجمةً مبسَّطَةً ، غيرَ مخلة ولا مملة - إن شاء الله - ، أوردتُ فيها أهمَّ ما وُصِفَ به الصحابي من أوصاف ، وما كُلِّف به من أعمال ، وذكرت شيئًا من مناقبه وفضائله .

وإن كان الـصحابى اشــتهــر بحديث أو حــديثين ، وعرف بــذلك ، فقد ذكــرته باختصار ، إتمامًا للفائدة ، وإن كان ممن أُخْرَجَ له أصحابُ الكتب الستة فقد بيّنته .

وبيّنتُ ما هو الراجح فيمن اختُلفَ في صحبته ، إن كان قد بَداً لي أرجحية أحد الأقوال في ذلك ، معتمدًا على المنقول عن الأثمة المحدثين ، وبينتُ ما ذكره المصنف من الصحابة ، على سبيل الوهم والغلط ، وذكرت حجتى في هذا ، معتمدًا على ما ذكره الأئمة .

وذكرت نسب الصحابى كما أورده المصنف ابن قانع بدون تصرف ، وإن كان قد وقعت فيه مغايرة للمشهور ، وأما الفروق الواقعة في النسب بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره غيره من المترجمين ، فقد أثبتها في الهامش غالبًا ، لأن الترجيح في باب الأنساب من أصعب الأمور وأدقها .

وأثبت في نهاية ترجمة المصحابي ما راجعته في ذلك واستفدت منه من المصادر: من كتب المتاريخ ، والتراجم ، والطبقات ، والأنساب ، والضبط . وقد رقمت تراجم الصحابة ترقيماً تسلسليًا ، تسهيلاً للمراجعة والإحالة . ووضعت بعد اسم الصحابي مباشرة نجيمة صغيرة ( \* ) للإحالة إلى ترجمته في الهامش .

## هـ) شرح غريب الحديث:

قد يَرِدُ في النص مفردات تحتاج إلى فهم لغرابتها ، فقمت بشرحها بإيجاز عند نهاية الكلام على الحديث ، تحت عنوان (غريبه) ، كما بينت أيضًا معنى الحديث بكامله ، عند الحاجة . واستعنت في ذلك به « النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير ، وغيره من كتب غريب الحديث ، وكتب الشروح الحديثية ومعاجم اللغة .

## و) بيان ما يُسْتَنْبَطُ من الحديث من أحكام وفوائد:

ختمت الكلام على الحديث بما يستنبط منه من أحكام ، ويستنتج منه من فوائد، باختصار ، إن كان ذلك مما لا بد من الإشارة إليه ، لما فى ذلك من تـقريب المعنى والأحكام للأذهان ، وحتى يكون داعيًا للعمل بها .

## ز) أداء للأمانة العلمية في المنقول:

التزمت عند النقل من أى مصدر ، أو عند الاستفادة منه الإشارة إلى ذلك المصدر مع بيان رقم الجزء والصفحة ، أما بقية المعلومات عن هذا المصدر من تاريخ طبعته ، واسم ناشره ، وخلافه ، فقد ذكرتها في قائمة المراجع .

وقد عزوت كل قول نقلته إلى قائله ، من دون تصرف فى كلامه ، أداءً للأمانة العلمية إن شاء الله ، وإن كان فى الكلام المنقول إضافة متعينة ضرورية فقد وضعتُها بين المعكوفتين [ ] .

\* \* \*

## المبحث الثاني: المنهج الذي اتبعته في تخريج أحاديث الكتاب:

اتبعت في تخريج أحاديث الكتاب منهجًا علميًا تناول ثلاثة جوانب ، وهي :

١ - تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره الأصلية .

٢ - ترجمة رجال الإسناد .

٣ - الحكم على الإسناد وبيان درجة الحديث من حيث القبول والرد .

## أولاً: تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره الأصلية:

خرّجت الحديث تخريجًا موسّعًا من جميع ما وقفتُ عليه مـن كتب السنة ، والمعاجم ، والمسانيد ، على قدر الاستطاعة ، على طريقة المتابعات .

وقد ذكرت مصادر التخريج مرتبة حسب تاريخ وفاة مؤلفيها ، ما عدا الكتب الستة ، فقد قدّمتها على بقية كتب السنة ، وذكرت عنوان الكتاب ، ورقم الباب ، وعنوانه ، ثم رقم الجزء والصفحة ، ثم رقم الحديث ، تسهيلاً على القارئ ، لتعدد طبعات الكتب الستة .

وقد اكتفيت بأسماء أصحاب الكتب الستة عن أسماء كتبهم ، لأنها المرادة عند إطلاق أسماء مؤلفيها ، فقلت مثلاً : ( أخرجه البخارى في الطهارة ) يعنى ذلك أن الحديث أخرجه البخارى في « صحيحه » في كتاب الطهارة ، كما هو معروف مشهور عند أهل العلم .

وقد صرّحت في بقية المصادر بأسمائها وأسماء مؤلفيها ، فقلت مثلاً : (أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ) .

وطريقتى فى ذكر المصادر أننى أذكر وأسرد أولاً مواضع الحديث فى كتب السنة من نفس طريق المصنف ، ثم أذكر بعده الطرق الأخرى عند أصحاب الستة ، ثم عند غيرهم .

وقد قمت بتخريج الحديث مراعيًا فيه تشعُّب الطرق بعضها عن بعض ، فبدأت أولاً بذكر من روى عن الصحابي الذي بَوَّبَ له المصنف ، فجعلت كل من روى عنه « طريقًا » .

فأتناول مثلاً حديث ( زياد بن لَبِيد ) (٨٧/٤) رضى الله عنه فى ذهاب العلم ، فبعد البحث والتفتيش حصل عندى ثلاثة طرق ، عن زياد بن لبيد لهذا الحديث ، فذكرتها . فقدمت الطريق الذي عند المصنف على الطرق الأخرى ، فقلت : (الطريق الأول : سالم بن أبى الجَعْد ، عن زياد بن لَبِيد : ) .

ثم وجدت أن الحديث جماء عن سالم بن أبى الجعد من وجهين ، فقدمت الوجه الذي عند المصنف على الثاني ، فقلت :

(أولاً: الأعمش ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، به: ) .

ثم رأيت أن الحديث ورد عن الأعمش من روايتين ، فذكرتهما الواحدة بعد الواحدة ، ابتداءً بالتي عند المصنف ، ثم الرواية الثانية ، ثم ذكرت الوجه الثاني ، ثم الطريق الثالث .

وأودّ أن أذكر هذا الحديث - كما ورد في الرسالة - مثالاً تطبيقيا لهذا التخريج الفنّي المتشعّب :

« ٤٧٧ - حدثنا بشر بن موسى ، نا يحيى بن إسحاق ، نا عبد العزيز بن مسلم ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن زياد بن لبيد ، قال : أتيتُ النبي عَلَيْلَةً ، وهو يحدِّث أصحابه ، يقول : « إنه قد ذَهَبَ أوانُ العلم » قلت : كيف يَذْهَبُ ، ونحن نقرأ القرآن ، ونعلِّمه أبناءنا ؟ قال : « أو ليس اليهودُ والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ، لا يُتَفَعُون بهما ؟ » .

الطريق الأول: سالم بن أبي الجعد ، عن زياد بن لَبِيد ، وقد جاء عنه من وجهين :

٤٧٧ - تخريجه :

ورد الحديث فيما وفت عليه من ثلاثة طرق ، عن زياد بن لَبِيد :

......

أولاً: الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، به : وقد ورد عنه من روايتين :

الرواية الأولى : عبد العزيز بن مسلم ، عن الأعمش ، به :

أخرجها الطبراني في « الكبير » : ٥/٥ وقم ٥٢٩٠ .

والحاكم في « المستدرك » : ٣/ ٥٩٠ بنحوه .

الرواية الثانية: وكيع بن الجراح ، عن الأعمش ، به :

أخرجها ابن ماجه في الفتن ، ١٤ - باب ذهاب القرآن والعلم : ٢/١٣٤٤ رقم ٤٠٤٨ .

وأحمد في « مسنده » : ٢١٨ ، ٢١٨ عنه ، به .

والبخاري في « التاريخ الكبير » : ٣/ ٣٤٤ ترجمة رقم ١١٦٣ (معلَّقًا ) .

رفي « التاريخ الصغير » : ١٦/١ ( معلقا ) .

وأبو القاسم البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١/١١٠ ) .

والطبراني في « الكبير » : ٥٢٩١ رقم ٥٢٩١ .

ثانيًا: عمرو بن مُرَّة ، عن سالم بن أبي الجعد ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٢١٩/٤ .

وأبو القاسم البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١١٠/ ب ) .

والطبراني في « الكبير » : ٥/٦/٥ رقم ٥٢٩٢ .

والحاكم في « المستدرك » : ١٠٠/١ .

الطريق الثاني : أبو طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن ، عن زياد بن لبيد :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ٥/٦٠ رقم ٢٩٣٥

وفي « الأوسط » كما في « الإصابة » : ٣/ ٢٠

الطريق الثالث: جُبير بن نُفَير ، عن زياد بن لَبيد :

وسیأتی إن شاء الله برقم (٤٧٨)

张 张 张

وهذا منهج مفيد في التخريج ، برع فيه المتقدمون من المحدثين ، ثم سلك المتأخرون طريق الاختصار ، وقد استفدت في ذلك من طريقة الإمام النسائي في «سننه » ، والإمام الطبراني في « المعجم الكبير » ، والحافظ المزي في « تحفة الأشراف » ، وغيرهم من المحدثين ، حيث اهتموا بذكر طرق الحديث ، ثم ما يتفرع عنها ، وهكذا ، خاضعًا للمتابعة التامة فالقاصرة .

فقد ذكر الحافظ أبو الحبجاج المِزَّى « الصبحابي » ، ثم ذكر من روى عنه من التابعين ، ثم من روى عنهم ، وكمان لنا فيه أسوة بذلك في حسن ترتيبه ، وجودة تنظيمه .

هذا ، وتتلخص فوائد هذا المنهج في التخريج فيما يلي :

أ - معرفة المخرج: فإن مخرج الحديث من طريقين متقاربين في الرجال يعطيه قوة ، وهذا أيضًا يؤدّى إلى تقارب الفاظ المتن ، وسلامته .

ب - ذكر المتابعات: بإيراد هذه الطرق نعرف المتابعات للرواة ، لا سيما من كان محتاجًا إلى متابعة ، كمن كان ضعفه لسوء حفظه ، أو لاختلاطه ، أو تدليسه ، أو جهالته ، وهذا يعضد من شأن هذا الحديث .

جـ - جودة الترتيب: وهذه الطريقة وإن كان فيها شيء من الطول إلا أنها مفيدة للقارئ ، حيث يمكنه بسهولة معرفة طرق الحديث مرتبة على الرواة .

د - الاهتمام ببيان طرق الحديث: وفي هذا أيضًا اعتناء بذكر كل طرق الحديث الموجودة في كتب السنة ، وذكر أسانيدها كاملة ، بدون إهمال لأى مصدر للحديث. ترجمة رجال الإسناد:

ترجمت لكل راو ورد فى سند الحديث عد أول حديث ورد ذكره فيه ، سواء كان من رجال « التهذيب » أو لا ، ونقلت فيه خلاصة أقوال أئمة الجرح والتعديل ، المعول عليهم فى قد الرجال ، معتمداً على الكتب المعتبرة فى هذا العلم ، وختمت ذلك بكلام الإمام الذهبى فى الراوى ، ثم بكلام الحافظ ابن حجر فى « التقريب » ،

إن كان الراوى من رجال « التقريب » .

إلا أنى أثبت ما حذفه الحافظ ابن حجر من كلمة (المائة) أو (المائتين) من سنة وفاة الراوى ، حيث اكتفى بذكر طبقته فقط ، وقد أردت بذلك منع الالتباس لمن لم يكن عنده معرفة باصطلاح الحافظ ابن حجر الخاص بكتاب «التقريب » في طبقات الرواة .

وقد ضبطت ما وقع فى الترجمة من أسماء غريبة وأنساب نادرة ، ضبطًا شكليا وآخر بالحروف ، وذكرت فى الترجمة مرتبة الراوى من مراتب التدليس ، إن كان من المدلسين ، وإذا بدت لى ملاحظة حول حكم الحافظ ابن حجر فى الراوى ذكرتُها .

وعند مرور اسم الراوى للمرة الثانية وما بعدها اكتفيت بذكر خلاصة القول في الراوى التي توصلت إليها ، مع ذكر رقم أول حديث تقدَّم فيه الراوى .

وقد ذكرت في رجال الإسناد من أسند إليه الحديث ، فصرحت بأنه « صحابي » أو « تابعي أرسل الحديث» : ، مع ذكر رقم الترجمة له.

وأما الرجال الواردون في متن الحديث لغرض ما ، دون سنده ، فقد ترجمت لهم في الهامش بعد متن الحديث مباشرة ، ولم أذكرهم في رجال الإسناد لعدم علاقتهم بالحكم على الحديث .

## ثانيًا: الحكم على الإسناد وبيان درجة الحديث من حيث القبول والرد:

صدرته بما يليق به من درجة بكلمة مختصرة ، فقلت : « إسناده صحيح » ، أو «إسناده حسن » ، أو « إسناده ضعيف » ، أو « إسناده ضعيف جداً » ، وذلك ليقف القارئ على الحكم بسهولة .

وإن كان الحديث مما أخرجه الشيخان ، أو أحدهما ، ذكرت ذلك ، لبيان أن الحديث في مرتبة عالية من الصحة .

وإن كان الحديث «حسنًا » ، فقد بيّنت ما نزل به إسناد الحديث إلى هذه الدرجة ، وإن كان «ضعيفًا » فقد بيّنت سبب الضعف : من إرسال ، أو انقطاع ، أو جهالة ،

أو سوء الحفظ ، وما إلى ذلك من علل ، وشذوذ ، فإن احتاج ذلك إلى بسط بسطت بسطًا غير ممل .

ثم أتبعته بأقوال الأئمة في الحديث ، مثل الإمام الترمذي ، والحاكم ، وابن عبد البَرّ ، والذهبي ، والهَيْثَمي ، والبُوصِيسرِي ، وابن حجر ، وذلك للتثبت والتأكد من صحة الحكم على الحديث .

ثم أشرت إلى بعض الشواهد والمتابعات التى يتقوى بها الحديث ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وإذا كان الشاهد والمتابع مما رواه الشيخان ، أو أحدهما فقد اكتفيت بذكرهما ، وإذا كانا مما رواه غيرهما فبيّنتُ درجة ذلك باختصار .

وقد سرتُ في الحكم على سند الحديث وفق المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في « التقريب » ، حيث قال في « مقدمته » ( ص ٧٤ ) :

« وباعتبار ما ذكرتُ ، انْحَصَرَ لى الكلام على أحوالهم فى اثنتى عـشرة مرتبةً ، وحصر طبقاتهم فى اثنتى عشرة طبقةً ، فأما المراتب :

فأولاها : الصحابة ، فأصرح بذلك لشرفهم .

الثانية : من أُكِّـدَ مَدْحُه ، إما بأَفْعَل : كأوْثق النــاس ، أو بتكرير الصفة لفظًا : كثقة ثقة ، أو معنَّى : كثقة حافظ .

الثالثة : من أُفْرِدَ بصفة : كثقة، أو متقن ، أو تُبْت ، أو عَدْل .

الرابعة : من قَصُر عن درجة الثالثة قليلاً ، وإليه الإشارة : بصدوق ، أو لا بأس به ، أو ليس به بأس .

الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلاً ، وإليه الإشارة : بصدوق سَيِّئ الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام ، أو يخطئ ، أو تغيَّر بأخرَة ، ويلتحق بذلك من رُمى بنوع من البدع : كالتشيع ، والقدر ، والنَّصْب ، والإرَّجاء ، والتهجيُّم ، مع بيان الداعية من غيره .

السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من

أجله ، وإليه الإشارة بلفظ : « مقبول حيث توبع ، وإلا فليِّن الحديث » .

السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثّق ، وإليه الإشارة بلفظ : مستور، أو مجهول الحال .

الثامنة : من لم يـوجد فيه تـوثيق لمُعْتَبَر ، ووجد فيـه إطلاق الضعف ، ولو لم يفسّر ، وإليه الإشارة بلفظ : ضعيف .

التاسعة : من لم يسرو عنه غيسر واحد ، ولم يوثق ، وإليه الإشسارة بلفظ : مجهول.

العاشرة : من لم يوثّق ألبتة ، وضُعِّف مع ذلك بقادح ، وإليه الإشارة بمتروك، أو متروك الحديث ، أو واهي الحديث ، أو ساقط .

الحادية عشرة : من اتُّهِمَ بالكذب .

الثانية عشرة : من أطلق عليه اسم الكذب ، والوضع » ا ه. .

#### \* \* \*

- فمن كان في المرتبة الثانية والثالثة حكمت على إسناد حديثه بـ « الصحيح ».
- ومن كان في المرتبة الرابعة حكمت على إسناد حديثه بـ « الحسن » ، فإذا توبع ، أو وجد له شاهد ، وهما صحيحان ، قلت : « صحيح لغيره » .
- ومن كان في المرتبة الخامسة حكمت على إسناد حديثه بالحسن أو الضعيف ، معتمدًا على أقوال الأئمة النقاد فيه .
- ومن كان من المرتبة السادسة إلى المرتبة الستاسعة ، فقد حكمت على إسناد كل منهم بـ « الضعيف » ، فإذا توبع ، أو وجد له شاهد ، وهما صالحان للمتابعة أو الاستشهاد ، قلت : « حسن لغيره » .
- ومن كان في المرتبة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة حكمت على إسناد حديثه بأنه « ضعيف جدًا » ولا يرتقى ، ولا يعتبر به ولا يستشهد ؛ وعند

الحاجة أتبعته بما يُغْنى عنه مما يحتج به .

أما إن كان الراوى من غير رجال « التقريب » ، فقد سرت في ذلك وَفْقَ الضوابط التالية :

\* إن كان الراوى ممن لم أقف على ترجمة له فيما توفّر لديّ من كتب التاريخ والتراجم والطبقات ، وكان عليه مدار الحديث ، توقفت في الحكم على حبديثه ، ولم أحكم عليه بالجهالة ، ما لم يحكم عليه أحد من الأئمة المحدثين بذلك ، رجاء وجود جرح أو تعديل في كتب الرجال التي لم أقف عليها ، أو لم تُنشَر بعد .

\* وإن كان الراوى ممن لم يترجم له إلا الإمام البخارى فى « التاريخ الكبير » ، وابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً ، توقفت فى الحكم عليه ، حتى يتبيّن أمره ، فإن توبع براو معتبر فقد حسَّنْتُ إسنادَه .

\* وإن كان الراوى ممن ترجم له ابن حبان فى « الثقات » ، ولم يوثّقه أحد من الأئمة ، ولم يجرحه أحد بشىء ، قلت : « مقبول » ، فعند وجود متابع له حسن أو صحيح حسنت حديثه ، وإن لم يتابع فقلت : « ليّن » فضعّفْت حديثه ، كما هو مفهوم من طريقة الحافظ ابن حجر فى « التقريب » ، فإن ابن حبان رحمه الله متساهل فى التوثيق ، كما نص على ذلك غير واحد من المحدثين ، حيث إن كل راو انتفّت جهالة عينه كان « ثقة » عنده ، إلى أن يتبيّن جَرْحُه ، وهذا مسلك مُتسّع خالف فيه ابن حبان جمهور أئمة المحدثين .

وعلَّق عليه الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه « لسان الميزان » (١٤/١) فقال : «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان - من أن الرجل إذا انْتَفَتْ جهالة عينه ، كان على العدالة ، إلى أن يتبيَّنَ جَرْحُه - مذهب عجيب ، والجمهور على خلافه . وهذا مسلك ابن حبان في كتاب « الثقات » الذي ألَّفه ، فإنه يذكر خَلْقًا ممن نَصَّ عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون . وكأن عند ابن حبان أنَّ جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور » ا ه.

ولذلك لا يُعْتَمَدُ في توثيق رجل ، على ذكر ابن حبسان وحده له في كتاب

«الثقات» ، لتساهله في ذلك ، ولمخالفته للجمهور .

كما قال الإمام الذهبى فى « الميزان » (٣/ ١٧٥) فى ترجمة (عمارة بن حديد ): «لا يُفْرَحُ بذكر ابن حبان له فى « الثقات » ، فإن قاعدته معروفة فى الاحتجاج بمن لا يُعْرَفُ » ا هـ .

فما قاله الحافظ ابن حجر في ذلك قولٌ مصيب للغاية ، معوَّل عليه ، والله أعلم.

米 米 米

الرموز التى استخدمها الحافظ ابن حجر فى « التقريب » والتى استخدمتُها كما هى :

قال الحافظ ابن حسجر رحمه الله في مقدمة كتابه: « وقد اكتفيتُ بالرقم – أي الرمز – على أول اسم كل واو ، إشارةً إلى من أخرج حديثه من الأئمة:

فالبخارى: فى صحيحه خ ، فإن كان حديثه عنده معلقًا: خت . وللبخارى فى الأدب المفرد: بخ ، وفى خلق أفعال العباد: عخ ، وفى جزء القراءة خلف الإمام: ر، وفى رفع اليدين: ى .

ولمسلم : م .

ولأبى داود : د ، وفى المراسيل : مد ، وفى فضائل الأنصار : صد ، وفى الناسخ : خد ، وفى القدر : قد ، وفى التفرد : ف ، وفى المسائل : ل ، وفى مسند مالك : كد .

وللترمذي : ت ، وفي الشمائل له : تم .

وللنسائي : س ، وفي مسند على له : عس ، وفي مسند مالك : كن .

ولابن ماجه : ق ، وفي التفسير له : فق .

فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ، ولو أخرج له في غيرها ، وإذا اجتمعت فالرقم : ع ، وأما علامة ٤ فهي لهم سوى الشيخين .

ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه : تمييز ، إشارةً إلى أنه ذكر لتمييز عن غيره، ومن ليست عليه علامة نُبِّه عليه وتُرْجِمَ قبلُ أو بعدُ » ا هـ .

فهذه واحد وعشرون كتابًا ، وتزيد الرموز عليها أربعة : خت لمعلقات البخاري، وللستة : ع ، وللسنن الأربعة : ٤ ، و « تمييز » لمن ليست له رواية في الكتب المذكورة.

وقد أضاف الحافظ أبن حجر في ثنايا الكتاب ثلاثة رموز ، وهي : مق ، ص ، سي . « مـق » لمقدمة مسلم في صحيحه ، « ص » لخصائص سيدنا على رضى الله عنه ، « سي » لعمل اليوم والليلة وكلاهما للنسائي .

## القسم الثاني

النص المحقق لكتاب

« معجم الصحابة »

للإمام الحافظ القاضى الشيخ أبى الحسين عبد الباقى بن قانع البغدادي

## [ بسم الله الرحمن الرحيم ]

/ أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم عبد الواحد (۱) بن على بن (ق ١/ب) محمد بن فهد العكر في الشيخ أبو الحسن على (٢) بن أحمد بن عمر بن حفص [المقرئ] (٣) المعروف بابن الحَمَّاميّ ، قراءةً عليه ، [ في ] (٣) سنة سبع عشرة وأربعمائة ، قال : أنا القاضى أبو الحسين عبد الباقى بن قانع بن مرزوق ، قراءة عليه ، في (٤) سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ، قال :

## ( باب الألف ] ( ٥) ( ۱ ﴾ أُبِيّ (\*) بن كعب

ابن قَيْس (٦) بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن تَيْم الله بن تَعْلَبَة بن الحَزْرَج بن حارثة .

(١) تقدمت ترجمته في قسم الدراسة ( ص ١١١ ) .

(٢) تقدمت ترجمته في قسم الدراسة ( ص ٢٩ ) .

(٣) سقط من نسخة الظاهرية .

(٤) جاء في نسخة الظاهرية : ( في يوم الجمعة السابع عشر من شهر شوال ) .

(٥) سقط من المنسختين - نسخة الظاهرية ، ونسخة كُوبُريلي ، وهي التي اتّخذتُها أصلاً - فأثبتُه إتمامًا للفائدة ، ومتابعة لصنيع المصنف فيما سيأتي بإذن الله تعالى .

(٦) حذف المصنف من نسبه ( عبيدًا ) بين قسيس وزيد ، والمشهور من نسبه : " أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن تيم الله » كما ذكره غير واحد ممن ترجم له .

(\*) أبى بن كعب بن قيس الأنصارى الخزرجى النَّجَّارى ، يكنى أبا المنذر ، وأبا الطفيل : صحابى جليل ، شهد العقبة الثانية وبدرًا والمشاهد كلها ، وهو سيّد القرّاء ، ومن ==

فقهاء الصحابة المشهورين ، وأحد الصحابة الستة الذين انتهى إليهم القضاء ، وكان ممن كتب للنبى ﷺ الوحى ، وجمع القرآن في حياته ﷺ ، وعرض عليه ، وحفظ عنه علمًا مباركًا فقال له رسول الله ﷺ : « لِيَمهُ يَنْكُ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ ، رواه مسلم . ومعناه : ليكن العلم هنيئًا لك .

وفضائله ومناقبه جمّة ، قال رسول الله ﷺ : « خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبى حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبيّ بن كعب » رواه البخارى . وقال له رسول الله ﷺ : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، قال: وسَمَّانى ؟ قال : « نعم » ، فبكى « متفق عليه» .

روى عنه عمر بن الخطاب ، وكان يكرم أبيًا ويهابه ، ويستفتيه ويسأله عن النوازل ، ويتحاكم إليه في المعيضلات ، ويقول : « أبيّ سيد المسلمين » ، وممن روى عنه من الصحابة : أبو أيوب الأنصارى ، وابن عسباس ، وأبو هريرة ، وأنس ، وغيرهم . رضى الله عنهم أجمعين .

ولأبيّ بن كعب في الكتب الستة نيّف وستون حديثًا ، منها ثلاثة عشر حديثًا في الصحيحين، أو في أحدهما .

واختلف فى تاريخ وفاته اختـلاقًا كثيرًا ، فقيل : سنة تسع عشـرة ، وقيل : سنة عشرين ، وقيل : سنة اثنتين وعشرين ، وقيل : سنة ثلاثين فى خلافـة عثمان ، قال أبو نعيم : «وهو الصحيح لأن رِرّ بن حُبَيْش لقيه فى خلافة عثمان رضى الله عنه » .

ورَجَّع ابن عبدً البَرّ القول بأنه مات في خـلافة عمر رضى الله عنه ، وقال : « والأكثر على أنه مات في خلافة عمر » رضي الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ٣/ ٤٩٨ ، طبقات خليفة بن خياط: ص ٨٨ ، التاريخ الكبير: ٣٩/٢ ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ٢٩٠ ، المعرفة والتاريخ للفسوى: ١/ ٣١٥، معجم الصحابة للبغوى: (ق ١/١) ، الشقات لابن حبان: ٣/٥ ، المستدرك للحاكم: ٣/ ٣٠ ، معرفة الصحابة لأبي نُعَيْم: ٢/ ١٦٣ ، المعجم الكبير للطبراني: ١/ ١٩٧ ، الاستيعاب لابن عبد البرّ: ١/ ٦٥ ، تهذيب الكمال للمزّى: ٢/ ٢٦٢ ، أسد الغابة الرارة، سير أعلام النبلاء: ١/ ٣٨٩ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ١٨٧ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٢٥ ، الكاشف: ١/ ٢٥ ، الإصابة: ١/ ١٨٧ ، التهذيب: ١/ ١٨٧ ، التهذيب: ص ٢٢ ، ١ معرفة المياض المستطابة: ص ٢٧ .

وانظر مناقبه فى صحيح البخــارى : مناقب الأنصار ، ١٦ - باب مناقب أبيّ : ٧/ ١٢٦ ، وصحيح مسلم : فضائل الصحابة ، ٢٣ - باب فضائل أبى : ٤/ ١٩١٤) . ۱ - حدثنا (۱) على بن محمد بن عبد الملك ، نا (۲) أبو الوليد الطَّيَالسى ، نا قيس ابن الرَّبيع ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جُبيْر ، عن ابن عباس ، عن أُبَي بن كعب ، أن النبى ﷺ (۳) كان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء ، قال : « رحمة الله علينا، وعلى هود ، وعلى صالح ، وعلى موسى » وذكر غيرهم .

(۱) هذا قول المصنف عبد الباقى بن قانع كما يدل عليه قول الراوى فى نسخة الظاهرية : «أخبرنا عبد الباقى ، ثنا على بن محمد بن عبد الملك » .

#### ۱ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وَقَفْتُ عليه من ثلاثة طرق ، عن أبي إسحاق ، به :

الطريق الأول : قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، به : وقد جاء من وجهين :

أولاً : على بن محمد بن عبد الملك ، عن أبي الوليد الطيالسي به ، كما هو هنا .

ثانيًا : محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزّار ، عن أبي الوليد الطيالسي ، به :

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على ﴿ مسند ﴾ أبيه : ٥/ ١٢٢ ، بنحوه .

الطريق الثاني : رَقَّبَة بن مُصْفَّلَة ، عن أبي إسحاق ، به :

أخرجه مسلم في الفضائل ، ٦٤ - باب من فضائل الخضر عليه السلام : ١٨٥١ رقم ٢٣٨٠ .

والنسائي في « تفسيره » تفسير سورة الكهف : ٢/ ١٥ رقم ٣٢٧ .

كلاهما ذكره في أثناء حديث طويل ، وفيه : « . . كان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء ==

<sup>(</sup>۲) جرت عادة المحدثين بالاقستصار على الرمن في « حدثنا » و « أخبرنا » ، وشاع حيث لا يخفى ، فيكتبون من حدثنا ( ثنا ) ، أو ( نا ) ، ويكتبون من أخبرنا ( أنا ) ، ويقرؤون ذلك كما في الأصل : « حدثنا » ، أو « أخبرنا » . ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص ٢١٨ ، تدريب الراوى للسيوطى : ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قول المصنّف : (صلى الله عليه وسلم) هنا وفي مواضع أخرى عديدة من الكتاب رمز له الناسخ هكذا : (صلى الله عسم) ، فما أثبته أحسن وأولى . فقد قال الأثمة المحدثون بلزوم المحافظة على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ كاملاً كلما ورد ذكره ، وقالوا بعدم التقيد في ذلك بما في الأصل المنقول عنه ، وإن كان ناقصاً ، بل يكتبه الناسخ، ويتلفظ به عند القراءة ؛ لأنه دعاء ، لا كلام يرويه ، وإن حصل ذلك من بعض المحدثين، مع أنهم كانوا يصلّون نطقًا ، لا خطاً ، فالجمهور على ما تقرر . (علوم الحديث : ص ٢٠٨ ، تدريب الراوى : ٢/٤٧) .

بدأ بنفسه : رحمة الله علينا ، وعلى أخى كذا . رحمة الله علينا .

الطريق الثالث: سفيان ، عن أبي إسحاق ، به:

- أخرجه ابن ماجه في الدعاء ، ٦ - باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه : ١٢٦٦/٢ رقم ٣٨٥٢

#### رجالــه:

(على بن محمد بن عبد الملك) بن أبى الشّوارب الأُموى - بضم الألف وفتح الميم وكسر الواو ، نسبة إلى أمية بن عبد شمس من قريش - أبو الحسن البصرى ، قاضى سامراء ثم بغداد ، قال الخطيب البغدادى : كان ثقة . ثم قال : كثير الطلب للحديث ، ثقة أمين ، لا مطعن عليه فى شىء ، حسن التوقّى فى الحكم على طريقة الشيوخ المتقدمين ، متواضع مع جلالته ، حمل الناس عنه حديثًا كسثيرًا . وقال ابن المنادى : كان حسن الحديث ، كثير الرواية عن أبى الوليد الطيالسى ، غير متّهم ، وقد وصفه الذهبى فى " سير أعلام النبلاء " بقوله : " الحافظ الإمام " . مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

تاريخ بغداد : ١٢ / ٥٩ ، المنتظم لابن الجوزى : ٥ / ١٦٤ ، العبر للذهبى : ٢ / ٧١ ، سير أعلام النبلاء : ١٣ / ٢١٤ ، اللباب : ١ / ٨٥ .

(أبو الوليد الطّيّالِسى) - بفتح الطاء والباء المثناة من تحتها وسكون الألف وكسر اللام وبعدها سين مهملة ، نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على العمائم - هو هشام بن عبد الملك البصرى الباهلي مولاهم : قال ابن سعد : كان ثقة حجة ثبتًا . وقال أحمد : متقن . وقال أيضا : هو اليوم شيخ الإسلام ، ما أقدم عليه أحداً . وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم : إمام فقيه عاقل ثقة . وقال ابن قانع : ثقة مامون ثبت . وقال الذهبي في "الميزان " : حجة وفاقًا .

وقال ابن حــجر : ثقة ثبت ، من التــاسعة ، مــات سنة سبع وعشــرين ومائتين ، وله أربع وتسعون / ع .

طبقات ابن سعد: ٧ / ٣٠٠ ، التاريخ الكبير: ٨ / ١٩٥ ، الشقات للعجلى: ص ٤٥٨ ، الجرح والتعديل: ٩ / ٦٥٠ ، الثقات لابن حبان: ٧ / ٧١ ، سير أعلام النبلاء: ١٠ / ٣٤١ ، الميزان: ٤ / ٣٠١ ، الكاشيف: ٣ / ١٩٧ ، التهذيب: ١١ / ٤٥ ، التقريب: ص ٥٧٣ ، اللباب: ٢ / ٢٩٣ .

( قيس بن الرَّبيع) الأسدى ، أبو محمد الكوفى: قال عفان بن مسلم: ثقة ، يُوثَّقه الثورى==

== وشعبة . وقال أبو الوليد الطيالسي : ثقة حسن الحديث . وقد ضعفه وكيع ، وابن معين ، وابن المديني والدارقطني . وقال ابن معين أيضًا : ليس بشيء . وقال أحمد بن حنبل : كان تشيع ، وكان كثير الخطأ ، وله أحاديث منكرة . قال العجلي : الناس يضعفونه ، وكان شعبة يروى عنه ، وكان معروفًا بالحديث صدوفًا . ويقال : إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة ، فترك الناس حديثه . وقال أبو زرعة : فيه لين . وقال أبو حاتم : مسحله الصدق ، وليس بقوى ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدى : عامة رواياته مستقيمة . ثم قال : والقول فيه ما قال شعبة ، وإنه لا بأس به . وقال الذهبي في " السير " : أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه . وفي : "الميزان " : أحد أوعية العلم ، صدوق في نفسه ، سيئ الحفظ . وقال ابن حجر : صدوق تغيسر لما كبر ، وأدخل عليه ابنه بأخرة ما ليس من حديثه ف حدث به ، من السابعة ، مات سنة بضع وستين ومائة / دت ق .

التاريخ لابن معين: ٢ / ٩٠٠ ، التاريخ الكبير: ٧ / ١٥٦ ، الثقات للعجلى: ص ٣٩٣ ، الجرح والتعديل: ٧ / ٩٦ ، الضعفاء للنسائى: ص ٢٢٨ ، المجروحين: ٢ / ٢١٦ ، الكامل لابن عدى: ٦ / ٣٠٦ ، سير أعلام النبلاء: ٨ / ٤١ ، الميزان: ٣ / ٣٩٣ ، المغنى للذهبي: ٢ / ١٢٥ ، الكاشف: ٢ / ٣٤٧ ، التهذيب: ٨ / ٣٩١ ، التقريب: ص ٤٥٧ ، الكواكب النيرات - الملحق - : ص ٤٩٢ .

( أبو إسحاق ) هو عمرو بن عبد الله السبيعى - بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة ، نسبة إلى سبيع بن صعب ، بطن من همدان - الكوفى : أحد الأعلام ، من أئمة التابعين ، وثقه أحمد ، وابن معين ، والعجلى ، وأبو حاتم ، والنسائى ، وذكره ابن حبان فى "الثقات " . وقال الذهبى فى " السير ؛ ثقة حجة بلا نزاع ، وقد كبر ، وتغير حفظه تغير السن ، ولم يختلط . وقال فى « المغنى » : ثقة نبيل ، شاخ ونسى ، ولم يضعفه أحد . لكنه مشهور بالتدليس ، وصفه النسائى وغيره بذلك ، وقد ذكره ابن حجر فى المرتبة الثالثة من المدلسين . وهم مَن أكثر من التدليس ، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع . وقال ابن حجر فى " التقريب " : ثقة مكثر عابد ، من الثالثة ، اختلط بأخرة ، مات سنة تسع وعشرين وماثة ، وقيل : قبل ذلك / ع .

طبقات ابن سعد :  $\Gamma$  /  $\pi$  ، التاريخ الكبير :  $\Gamma$  /  $\pi$  ، الثقات للعجلى : ص  $\pi$  ، الجرح والتعديل :  $\Gamma$  /  $\pi$  ، الثقات لابن حبان :  $\Gamma$  /  $\pi$  ، سير أعلام النبلاء :  $\Gamma$  /  $\pi$  ، الميزان :  $\pi$  /  $\pi$  ، المغنى :  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ، الكاشف :  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ، التهذيب : ==

== ۸ / . ٦٣ ، التقریب : ص ٤٢٣ ، هدی الساری : ص ٤٣١ ، تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس لابن حجر : ص ١٠١ ، الکواکب النیرات : ص ٣٤١ ، اللباب: ٢ / ١٠٢ .

(سعيد بن جُبير) هو ابن هشام الأسدى مولاهم ، أبو محمد الكوفى : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه ، يقول : أليس فيكم سعيد بن جبير ؟ ! . قال العجلى : كوفى تابعى ثقة . وقال أبو القاسم الطبرى : هو ثقة إمام حجة على المسلمين . وقال ابن حبان فى "الثقات " : كان فقيهًا عابدًا فاضلاً ورعًا . وقال ابن حجر : ثقة ثبت فقيه ، من الثالثة ، قتل بين يدى الحَجَّاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين / ع .

طبقات ابن سعد: ٦ / ٢٥٦ ، التاريخ الكبير: ٣ / ٤٦١ ، الثقات للعجلى: ص ١٨١، الجرح والتعديل: ٤ / ٩ ، الثقات لابن حبان: ٤ / ٢٧٥ ، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٢١ ، الكاشف: ١ / ٢٨٢ ، التهذيب: ٤ / ١١ ، التقريب: ص ٢٣٤ .

( ابن عباس ) هو عبد الله بن عباس رضى الله عنهمــا ، صحابى جليل ، وستأتى له ترجمة برقم ( ١٠١ ) إن شاء الله .

(أبيّ بن كعب ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، لعلتين :

الأولى: فيه (قيس بن الربيع) وفيه ضعف من قبل حفظه ، وقد تابعه ( رَقَبَة بن مَصْقَلَة ) وهو ثقة مأمون - عن أبى إسمحاق ، به ، عند مسلم فمى « صحيحه » (١٨٥١/٤ رقم ٢٣٨٠) .

الثانية : ما قيل في (قيس بن الربيع ) من أنه تغيّر لمّا كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحديثه، فحديثه، فحديثه، أو الكن لم يتبيّن لى أن (أبا الوليد الطيالسي) سمع منه في تغيّره، أو قبله .

أما اختلاط (أبى إسحاق) بآخر عمره ، فلم يتضح لى أن قيس بن الربيع سمع منه فى اختلاطه ، أو قبله . ولكنه تابعه ( رقبة بن مصقلة ) ، وهو من قدماء أصحاب أبى إسحاق، كما صرّح به السخاوى فى « فتح المغيث » ٣/ ٣٦٩ والسيوطى فى « تدريب الراوى: ٢/ ٣٧٣ . ومتابعة رقبة هذه تدل على أن الحديث مما لم يختلط فيه أبو إسحاق . وأما تدليس (أبى إسحاق) وقد عنعنه ، فلا يضر هنا فإن الحديث أخرجه مسلم ==

== فى "صحيحه" من طريق أبى إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، به . ومن المعلوم أن ما كان فى « الصحيحين » عن المدلسين بـ ( عن ) محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. والله أعلم .

والحديث بمتابعة ( رَقَبَة بن مَصْقَلَة ) عن أبي إسحاق ، به ، عند مسلم في "صحيحه " يرتفع إلى درجة " الحسن لغيره " والله أعلم .

#### فوائده:

فى الحديث دعاء النبى ﷺ لإخوانه من الأنبياء ، وقــد خصّ منهم هنا مَنْ اشتدّ إيذاء قومهم لهم ، فصبروا على إيذائهم .

وفيه تعليم أدب الدعاء ، حيث بدأ رسول الله عَلَيْتُ بالدعاء لنفسه أولاً .

\* \* \*

۲ - حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، نا عبد الصمد بن النعمان ، نا حمزة الزيَّات ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ، عن أبى ، قال : كان النبي عَلَيْتُ إذا ذكر أو دعا لأحد بدأ بنفسه ، فذكر موسى ، فقال : « رحمة الله علينا ، وعلى موسى ، لو صبر لرأى العَجَب العاجب ، ولكنه قال : ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيء بَعْدَهَا فَلا تُصاحِبْنِي قَد بَلَغتَ مِن لَّدُنِّي عُدْراً ﴾ (١) .

(١) سورة الكهف : الآية ٧٦ .

#### ٢ - تخريحه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن سعيد بن جبير ، به :

الطريق الأول : أبو إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، به : وقد جاء عنه من ثلاثة أوجه :

أولاً : حمزة الزُّيَّات ، عن أبي إسحاق ، به : وللحديث عنه ست روايات :

الرواية الأولى: عبد الصمد بن النعمان ، عن حمزة الزيات ، به ، كما هي هنا .

الرواية الثانية : يحيى بن آدم ، عن حمزة الزيات ، به :

أخرجها ابن أبى شيبة فى « مصنّفه » فى الدعاء ، ١٥٨٧ - من قال: إذا دعوت فابدأ بنفسك ٢١٩/١ رقم ٩٢٧٥ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/ ١٢١ .

والحاكم في « المستدرك » : ٢/ ٧٤٥ .

الرواية الثالثة : عيسى بن يونس ، عن حمزة الزيات ، به :

أخرجها أبو داود في الحروف والقراءات ، باب رقم (١) بدون ترجمة: ٢٨٦/٤ رقم ٢٩٨٤ ( مختصرًا ) .

الرواية الرابعة : عمرو بن الهيثم ، عن حمزة الزيات به :

أخرجها الترمذي في الدعـوات ، ١٠- باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفـسه : ٥/٢٦ رقم ٣٣٨٥ ( مختصرًا ) .

الرواية الخامسة : حجاج بن محمد ، عن حمزة الزيات ، به :

أخرجها ابن جرير الطبرى في « تفسيره » تفسير سورة الكهف : ٢٨٨/١٥ .

الرواية السادسة : عمرو بن عبيد الله العُدُني ، عن حمزة الزيات ، به :

أخرجها ابن حبان في « صحيحه » : كما في « الإحسان » : ١٦٧/٢ رقم ٩٨٤ .

ثانيًا : رقبة بن مصقلة ، عن أبي إسحاق ، به :

== أخرجه مسلم في الفضائل ، ٤٦ - باب من فيضائل الخضر عليه السلام : ١٨٥١/٤ رقم ٢٣٨٠ في أثناء حديث ، مع تقديم وتأخير.

والنسائي في « تفسيره » : ٢/ ١٥ رقم ٣٢٧ .

ثالثًا: إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، به :

أخرجه النسائي في « تفسيره » : ٢٢/٢ رقم ٣٣٠ .

الطريق الثاني : عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، به :

أخرجه البخارى في العلم ، ٤٤ - باب ما يستحب للعالم إذا سئل : أى الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله : ٢١٧/١ رقم ١٢٢ ( مع الفتح ) .

وفي أحاديث الأنبياء ، ٢٧ - باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام : ٦/ ٣١ رقم ٣٤٠١ .

وفى التفسير ، ٢ - باب وإذ قال موسى لفتاه : ﴿ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ﴾: ٨ ٩ - ٤ رقم ٤٧٢٥ .

وفى التفسير أيضًا : ٣ - باب ﴿ أَرَأَيتَ إِذَ أُوينَا إِلَى الصَخْرَةَ ﴾ : ٨/ ٤٢٢ رقم ٤٧٢٧ . ومسلم في الموضع السابق : ٤/ ١٨٥٠ رقم ٢٣٨٠ .

والترمذي في تفسير القرآن ، ١٩ - باب ومن سورة الكهف : ٥/٣١٢ رقم ٣١٤٩ .

والنسائي في « تفسيره » : ١٧/٢ رقم ٣٢٨ مختصراً .

والحميدي في « مسنده » : ١/١٨٢ رقم ٣٧١ .

قلت : وقد عزاه السيوطي في « الدر المنثور » : (٤/ ٢٣٧) لابن مُردُوِّيه أيضًا .

#### رجاله:

( محمد بن غالب بن حرب ) أبو جعفر الضّبّي - بفتح الضاد وتشديد الباء الموحدة ، نسبة إلى ضبّة بن أدّ ، بطن من تميم - المعروف بـ « تَمْتَام » - بفتح التاءين المثنّاتين ، بينهما ميم ساكنة ، ثم ألف ، وميم - نزيل بغداد : قال ابن أبي حاتم : سمعت منه ببغداد ، وهو صدوق . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : كان متقنّا ، صاحب دعابة . قال الدارقطني : ثقة محود . وقال أيضًا : ثقة مأمون ، إلا أنه يخطئ ، وكان وهم في الدارقطني : ثقة معود . وقال أيضًا : ثقة مأمون ، إلا أنه يخطئ ، وكان وهم في أحاديث، منها إسناد ( شَيَبّني هود وأخواتها ) . وكان الحافظ القاضي إسماعيل بن إسحاق بجلة ويثني عليه . وقال ابن المنادى : كتب عنه الناس ، ثم رغب أكثرهم عنه ، لخصال بنيعة في الحديث وغيره . وقال ابن الأثير : كان كثير الحديث صدوقًا . وقال الذهبي في «السير » :

== الإمام الحافظ المتقن . مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

الجرح والتعديل: ٨/٥ ، الثقات لابن حبان: ٩/١٥١ ، سوالات السهمى: ص ٧٤ ، تاريخ بغداد: ٣/١٥١ ، المنتظم: ٥/١٦١ ، العبر للقمبى: ٢١/٧ ، سير أعلام النبلاء: ١٢٩ ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ١٨٦ ، الميزان: ٣/ ١٨١ ، اللسان: ٥/٣٣٧ ، اللباب: ١/١٨١ ، ٢٢٢ .

( عبد الصمد بن النعمان ) أبو محمد النسائى ، نزيل بغداد ، البزار : وتقه ابن معين ، والعجلى . وذكره ابن حبان فى ( الثقات ) . وقيل لابن معين : كيف حديثه ؟ فقال : لا أراه ممن يكذب . وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق . وقال النسائى والدارقطنى : ليس بالقوى . وقال الذهبى فى ( المغنى ) : صدوق مشهور . مات سنة ست عشرة ومائين.

التاريخ لابن معين: ٢/ ٣٦٤، الثقات لـلعجلى: ص ٣٠٣، الجرح والتعديل: ٦/ ٥١، الثقات لابن حبان: ٨/ ٤١٥، تاريخ بغداد: ٣٩/١١، سيـر أعلام النبلاء: ٩/ ١٥، الميزان: ٢/ ٢٢١، المغنى: ٣٩٦/٢، اللسان: ٢٣/٤.

( حمزة الزيّات ) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيّات - بفتح الزاى ، وتشديد الياء ، نسبة إلى بيع الزيّت وحمله من بلد إلى غيره - التيمى مولاهم ، أبو عمارة الكوفى ، شيخ القرّاء، وأحد الأئمة القرّاء السبعة : قال أحمد ، وابن معين : ثقة . وقال أيضًا : حسن الحديث عن أبى إسحاق . وقال العجلى : ثقة رجل صالح . وقال النسائى : ليس به بأس . وقال الأزدى والساجى : صدوق ، سيء الحفظ ليس بمتقن فى الحديث . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال الذهبى فى « السير » : حديثه لا ينحط عن رتبة الحسن . وقال ابن حجر : صدوق زاهد ، ربما وهم ، من السابعة ، مات سنة ست ، أو ثمان وخمسين ومائة / م٤ .

التاريخ السكبير: ٣/ ٥٢ ، الشقات للعجلى: ص ١٣٣ ، الجرح والتعديل: ٢٠٩/٣ ، الشقات لابن حبان: ٢٠٥/١ ، سيسر أعلام النبلاء: ٧/ ٩٠ ، الميزان: ١٠٥/١ ، الكاشف: ١/ ١٩٠ ، التهذيب: ٣/ ٢٧ ، التقريب: ص ١٧٩ ، اللباب: ٢/ ٨٣ .

( أبر إسحاق ) ثقـة مكثر عابد ، اختلط بأخَرَة ، وقد وُصف بالتـدليس ، تقدم في الحديث رقم (١) .

( سعيد بن جبير ) ثقة ثبت فقيه ، تقدم في الحديث (١) .

( ابن عباس ) رضى الله عنهما ، صحابي جليل ، سيأتي له ترجمة إن شاء الله برقم ( ٥٠١).

( أبيّ ) هو ابن كعب رضى الله عنه ، صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١) . ==

== ( أبى ً ) هو ابن كعب رضى الله عنه ، صحابى جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١) .

إسناده حسن ، فيه ( عبد الصمد بن النعمان ) وهو « صدوق مشهور » ، وقد تابعه ( يحيى ابن آدم ) – وهو ثقة حافظ فاضل – عن حمزة الزيات ، به ، عند الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١٢١) والحاكم في « المستدرك » (7/3 ٥) وصحّحه ، وسكت عليه الذهبي . كما تابعه أيضًا ( يونس بن أبي إسحاق ) – وهو ثقة مامون – عن حمزة الزيات ، به ، عند أبي داود في «سننه » (3/7 رقم 3/7) .

وفيه (حـمزة الزيّات) ، وهو «صدوق ، ربما وهم » . وقـد تابعه (رَقَبَة بن مَـصْقَلَة) - وهو ثقـة مأمون – عن أبــى إسحاق ، به ، عـند مسلم في «صـحيـحه » (٤/ ١٨٥١ رقم ٢٣٨٠).

أما اختلاط ( أبى إسحاق ) فلا يضر ، فإن حميزة الزيّات بمن سمع منه قبل الاختلاط ، بدليل قول ابن معين فيه : « هو حسن الحديث عن أبى إسحاق » . وقد تقدم عند الحديث السابق ما يتعلق بتدليس أبى إسحاق .

فالحديث بهذه المتابعات « صحيح لغيره » والله أعلم . وقد أخرجه الترمذي في « سننه » من طريق حمزة الزّيَّات ، به ، فقال : « هذا حديث حسن غريب صحيح » ا هـ .

#### غريبه:

درجته:

قوله: (العبجب العاجب): العَجَب - بفتحتين - روعة تأخيذ الإنسان عند استعظام الشيء. يقال: هذا أمر عُجَب. وهذه قصة عَجَب. وعَجَب عاجِب: شديد - للمبالغة - (المعجم الوسيط: ١/ ٥٩٠).

قوله تعالى نقلاً عن موسى عليه السلام : ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَن شَيءٍ بَعْدَهَا ﴾ أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة ﴿ فَلاَ تُصَاحِبْني ﴾ .

قوله : ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾ أَى قد أعذرت إلى مرة بعد مرة .

( تفسير ابن كثير : سُورة الكهف ، الآية رقم ٧٦ ) .

#### فوائده:

فى الحديث كان النبى ﷺ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه ، والمسلم مأمور باتباعه ﷺ ، فإذا أراد المرء أن يدعو لأخيه المسلم ينبغى أن يبدأ بنفسه أولاً ، ثم به ، روى ابن أبى شيبة فى «مصنفه » ( رقم ٩٢٧٨ ) بسنده عن سعيد بن يسار قال : جلست إلى ابن عمر ، فذكرت رجلاً ، فترحمت عليه ، فضرب صدرى ، وقال : ابدأ بنفسك . و( رقم ٩٢٧٧ ) عن إبراهيم النخعى قال : كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك ، فإنك لا تدرى فى أى دعاء يستجاب لك .

وفي الحديث الإشارة إلى أهمية الصبر ، وأنَّ به ينال المرء ما يستعجب منه الناس .

٣ - حدثنا إبراهيم بن الهيئم بن اللهكب البلدى ، نا أبو اليمان ، نا شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى ، قال : حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان حدّثه ، أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغُوث أخبره ، عن أبى بن كعب ، أن النبى عَلَيْهُ قال: « إن من الشعر حكْمة » .

#### ٣ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من أربعة طرق ، عن الزهري ، به :

الطريق الأول: شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، به :

أخسرجه البسخارى فى الأدب ، ٩٠ - باب منا ينجسوز من الشعسر ١٠٠٠ : ١٠/ ٥٣٧ رقم ١٤٥ ( مع الفستح ) ، وفى « الأدب المفرد » : ص ٣٧٥ رقم ٨٥٨ . وابن أبى عناصم : ٨٥٧ .

الطريق الثاني : إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، به :

أخرجه الطيالسي في « مسنده » : ص ٧٦ رقم ٥٥٦ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/ ١٢٥ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد » : ٣/ ٤٢٨ رقم ١٨٥٨ . والدارمي في الاستثذان ، ٦٨ - باب في الشعر ٢/ ٢٩٦ .

الطريق الثالث : معمر بن راشد ، عن الزهرى ، به :

أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » : باب الشعر والرجز : 777/11 رقم 7.899 . وأحمد في « مسنده » : 0/0/1 .

الطريق الرابع: يونس بن يزيد، عن الزهرى، به:

أخرجه أبو داود في الأدب ، باب ما جاء في الشعر : ٥/٢٧٦ رقم ٥٠١٠ .

وابن ماجه في الأدب ، ٤١ - باب الشعر : ٢/ ١٢٣٥ رقم ٣٧٥٥ .

-وابن أبي شيبة في « مصنف » في الأدب ، ١٠١ - باب الرخصة في الشعر : ١٩١/٨ رقم ٦٠٥٦

وابن أبي عاصم في « الآحاد » : ٣/ ٤٢٧ رقم ١٨٥٤ .

#### رجاله:

( إبراهيم بن الهَـيْثَم بن المُهلَّب الـبَلَدى ) - بفتح البـاء الموحدة و اللام ، وفي آخـرها الدال المهملة ، نسبة الى بلد الحَطَب ، وهي بلدة تقارب الموصل - أبو إسحاق ، نزيل بغداد : ذكره ابن حبان في « الثقات » . وقـال الدارقطني : ثقة . وقال أيضًا : لا بأس به . وقال الحظيب : هو ثقة ثبت عندنا . وذكره ابن عدى في « الكامل » وقال : أحاديثه مستقيمة ==

= سوى هذا الحديث الواحد الذى أنكروا عليه ( وهو حديث الغار ) ، وقد فتَشتُ عن حديثه الكثير ، فلم أر له منكرًا يكون من جهته ، إلاّ أن يكون من جهة من روّى عنه . وقال الذهبى في « الميزان » : وقد تابعه على حديث الغار الثقات . وقال ابن حجر في « اللسان» : إنما أنكروا عليه سماعه من الهَيْثُم بن جميل . مات سنة ثمان وسبعين وماثتين .

الثقات لابن حبان: ٨٨/٨، سؤالات الحاكم: ص ١٠٠، تاريخ بغداد ٢٠٦/٦، سير أعلام النبلاء: ١٩٣١، الكامل: ٢٧٢/١، الميزان: ١/٣٧، المغنى: ١٦٢١، اللسان: ١/٣٧، اللباب: ١/٣٧١.

(أبو اليّمان) - بفتح التحتانية ، وتخفيف الميم - هو الحكم بن نافع البّهراني مولاهم - بفتح الموحدة ، وسكون الهاء ، نسبة إلى بهران بن عمرو ، من قضاعة - وهو مشهور بكنيته: قال العجلى : لا بأس به . وقال أبو حاتم : ثقة نبيل صدوق . وقال الذهبى : أحد الثقات الأثمة ، واحتج الشيخان بحديثه عن شعيب بن أبي حمزة . وقال أيضًا : هو ثبت في شعيب ، عالم به . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : مجمع على ثقته ، اعتمده البخارى ، وروى عنه الكثير ، وروى له الباقون بواسطة ، تكلم بعضهم في سماعه من شعيب ، فقيل : إنه مناولة . وقيل : إنه إذن مجرد . . قال ابن معين : سألت أبا اليمان عن حديث شعيب ، فقال : ليس هو مناولة ، المناولة لم أخرجها لأحد . وبالغ أبو زرعة الرازى ، فقال : لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلاّ حديثًا واحدًا [ والباقي في إجازة ] . قلل : إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة ، إلا أنه كان يقول في جميع ذلك : (حدثنا ) ، « ولا مشاحة في ذلك إن كان اصطلاحًا له » ا هـ . وقال في «التقريب»: فقة ثبت ، يقال : إن أكثر أحاديثه عن شعيب مناولة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وعشين ومائتين / ع .

التاريخ الكبير: ٢/ ٣٤٤، الثقات للعجلى: ص ١٢٧، الجرح والتعديل: ٣/ ١٢٥، هذى الثقات لابن حبان: ٨/ ١٩٤، سير أعلام النبلاء: ١٩١٠، الميزان: ١/ ٥٨١، هذى السارى: ص ٣٩٩، التهذيب: ٢/ ٤٤١، التقريب: ص ١٧٦، اللباب: ١٩١١. (شعيب بن أبي حمزة) - واسم أبيه دينار - الأموى مولاهم، أبو بشر الحمصى: قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهرى، كان كاتبًا له. وقال أيضًا: ثقة مثل يونس، وعقيل، يعنى في الزهرى. وقال العجلى: ثقة ثبت. وقال يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم، والنسائى: ثقة. وقال ابن حجر: ثقة عابد.. من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة، أو بعدها / ع.

== التاريخ الكبير: ٢٢٢/٤، الثقات للعجلى: ص ٢٢١، الجسرح والتعديل: ٣٤٤/٤، النشقات لابن حسبان: ٦٢٨٨، التقات لابن حسبان: ١١٨٧، التقريب: ص ٢٦٧، التهذيب: ٤/ ٣٥١، التقريب: ص ٢٦٧.

(الزّهْرى) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القسرشى ، أبو بكر المدنى: قال عمر بن عبد العزيز : لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهرى . وقال الليث ابن سعد : ما رأيت عالمًا قط أجسم من الزهرى . وقال مالك بن أنس : بقى ابن شهاب ، وما له فى الدنيا نظير . وقال ابن سعد : قالوا : كان الزهرى ثقة ، كثير الحديث والعلم والرواية ، فقيهًا جامعًا . وقال ابن حجر : متفق على جلالته وإتقانه ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خمس وعشرين ومائة ، وقيل : قبل ذلك بسنة أو سنتين / ع . طبقات ابن سعد : ٢/ ٣٨٨ ، التاريخ الكبير : ١/ ٢٢٠ ، الجرح والتعديل : ١/ ٢١ ، المتور والتعديل : ١/ ٢١ ، المتور والتعديل : ١/ ٢٢ ، التقريب : ص ٢٠٥ .

قلت: وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وذكره العلائي فيمن يرسل .

(أبو بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام القرشى المخزومي المدنى: قال الواقدى: كان ثقة فقيهًا ، كثير الحديث ، عالمًا عاقلاً عاليًا سخيًا . وقال العجلى: مدنى تابعى ثقة . وقال ابن خراش : أحد أثمة المسلمين ، هو وإخوته يضرب بهم المثل . وقال الذهبي في «الكاشف» : أحد الفقهاء السبعة ، وقال : شريف نبيل . وقال ابن حجر : ثقة فقيه عابد ، من الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين ، وقيل : غير ذلك / ع .

طبقات ابن سعد: ٥/٨٠، التاريخ الكبير (الكنى): ٩/٨، الشقات للعجلى: ص ٤٩٪ الجرح والتعديل: ٩/٣، الثقات لابن حبان: ٥/٠٠، سير أعلام النبلاء: ١٦/٤، الكاشف: ٣٧٦/٣، التقريب: ص ٦٢٣.

( مروان ) هو ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية القرشى الأموى ، أبو عبد الملك المدنى : قال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم فى الحديث . وقال الذهبى فى « الميزان » : له أعمال موبقة – نسأل الله السلامة – رمى طلحة بسهم ، وفعل ، وفعل ! . وقال ابن حجر فى «هدى السارى » : وأما قتل طلحة فكان متأولًا فيه ، كما قرّره الإسماعيلى وغيره . ثم قال : وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه ، والباقون سوى مسلم . وقال فى « التقريب » : ولى الخلافة فى آخر سنة أربع وستين ، ومات سنة خمس فى رمضان ، وله ثلاث – أو إحدى – وستون سنة ، لا تثبت له صحبة ، من الثانية / خ ٤ .

== طبقات ابن سعد : ٥/٥٥ ، التاريخ الكبيـر : ٧/ ٣٦٨ ، الجرح والتعديل : ٨/ ٢٧١ ، سير أعــلام النبـلاء : ٣/ ٢٧١ ، الميـزان : ٨٩/٤ ، المغنى : ٢/ ٢٩٠ ، الكاشف : ٣/ ١١٦، هدى السارى : ص ٤٤٣ ، التهذيب : ص ١١/١٠ ، التقريب : ص ٥٢٥ .

(عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يُغُوث ) بن وهب القرشي الزهري ، أبو محمد المدني : قال العجلي : تابعي ثقة ، رجل صالح ، من كبار التابعيين . وقال أبو حاتم : لا أعلم له صحبة . وقال الدارقطني : ثقة . وذكره ابن حبان في الصحابة ، وقال : يقال : إن له صحبة ، ثم أعاده في التابعين . وقال ابن حجر : ولد على عهد النبي على المحابة ، ومات أبوه في ذلك الزمان ، فعد لذلك في الصحابة / خ د ق .

التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٣ ، الثقات للعجلى · ص ٢٨٨ ، الجرح والتعديل : ٥/ ٢٠٩ ، الثقات لابن حبان : ٢٠٩/٦ ، الكاشف : ٢/ ١٣٩ ، التهذيب · ١٣٩/٦ ، التقريب : ص ٣٣٦ .

( أبي بن كعب ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١) .

#### درجته:

إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، من رجال البخارى ، ماعدا (إبراهيم بن الهيثم) شيخ المصنف، وهو « ثقة » .

وقد تابعه البخارى في « صحيحه » (١٠/ ٥٣٧ رقم ٦١٤٥) عن أبي اليَمَان به ، بمثله .

#### غريبه:

قوله : ( إن من الشعر حكمةً ) قال ابن حجر : « أى قولاً صادقًا مطابقًا للحق . وقيل : أصل الحكمة : المنع ، فالمعنى : أن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من السفه » .

وقال ابن بطّال : « ما كان فى الشعر والرجـز من ذكر الله تعالى ، وتعظيم له ، ووحدانيته، وإيثار طاعته ، والاسـتسلام له ، فهو حسن مرغب فـيه ، وهو المراد بالحديث بأنه حكمة ، وما كان كذبًا وفحشًا فهو مذموم » .

وقال الراغب الأصفهاني : « إن من الشعر حكمة : أي قضية صادقة ، وذلك نحو قول لبيد: « إنَّ تَقُوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلَ » .

( المفردات : ص ۱۲۷ ، فتح البارى : ۲/ ۵۶ ) .

## ﴿ ٢﴾ أُبَى (\*) بن عِمَارة الأنصاري

(\*) أبى بن عِمَارة - بكسر العين المهملة - الأنصارى : هكذا ضبطه ابن ماكولا في « الإكمال » بكسر العين . وقيل : بضمها ، الأول أفصح وأشهر .

له صحبة ، مدنى ، سكن بمصر .

رَوَى حديثًا في المسح على الخَسفَّين من غير توقيت ، وهو الحديث رقم (٤) ، وجاء في رواية: أن النبي ﷺ صلى القبلتين في بيته .

رَوَى عنه عُبَادَة بن نُسَى ، وأيوب من قَطَن ، وفي إسناد خبــره جهالة واضطراب . وقال ابن حبّان : « صلى القبلتين ، غير أنى لستُ أعتمد على إسناد خبره ، .

وقال أبو حاتم : « وهو عنــدى خطأ ، إنحا هو ( أبو أُبَىّ ) ، واسمه عبــد الله بن عمرو بن حرام ، كذا رواه إبراهيم بن أبى عَبْلُة ، وذكر أنه رآه ، وسمع منه » .

أخرج له أبو داود ، وابن ماجه . رضي الله عنه .

(المعرفة والتاريخ: ١/٣١٦) الجرح والتعديل ، ٢/ ٢٩٠ ، الثقات لابن حبان: ٣/٦، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢/ ١٧٤ ، الاستيعاب: ١/٧٠ ، تهذيب الكمال: ٢/ ٢٦٠ ، أسد الغابة: ١/٢٠ ، تجريد الصحابة: ١/٨ ، الكاشف: ١/٢٥ ، الإصابة: ١/٢١ ، التهذيب: ١/ ١٨٧ ، التقريب: ص ٩٦ ، الإكمال: ٢/١٢١) .

\* \* \*

خدتنا بشر بن موسى ، نا يحيى بن إسحاق السّالحينى ، نا يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رَين ، عن محمد بن يزيد بن أبى زياد ، عن أيوب بن قطن الكندى ، عن أبى بن عـمارة الأنصارى ، وكان قد صلى القبلتين ، [قال] (١) : قلت: يا رسول الله ، أَمسَحُ على الخفين يومًا ؟ [قال : «نعم] (١) ، ويومين ، وما شئت ) .

(١) قوله : «قال » ، وقوله : «قال : نعم » في الأصل كلاهما مطموس ، فاستدركته من نسخة الظاهرية .

#### ٤ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من خمسة طرق ، عن يحيى بن أيوب به :

الطريق الأول : يحيى بن إسحاق السالحيني ، عن يحيى بن أيوب ، به :

أخرجـه ابن أبى شيـبة فى الطهـارات ، باب المسح على الخفـين : ١٧٨/١ ، وعنه ابن أبى عاصم فى الآحاد : ١٦٣/٤ رقم ٢١٤٥ .

والطبراني في « الكبير » : ١٧١/١ رقم ٥٤٥ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ١٧٤ رقم ٧٥٨ .

الطريق الثاني : عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، به :

أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها : ٨٧ - باب ما جاء في المسح بغير توقيت : ١/٥٥/١ رقم ٥٥٧ .

الطريق الثالث : سعيد بن كثيـر بن عُفيّر ، عن يحيى بن أيوب ، به ، [ لكنه أدخل ( عبادة ابن نسيّ ) بين أيوب وأبيّ ] :

أخرجه الفسوى في « المعرفة والتاريخ » : ٣١٦/١ .

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » في الطهارة ، باب المسح على الخفّين : ١/ ٧٩ .

والطبراني في « الكبير » : ١٧١/١ رقم ٥٤٦ .

والدارقطني في « سننه » في الطهارة ، باب الرخصة في المسح على الخفّين : ١٩٨/١ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١٧٦/٢ رقم ٧٦٠ .

والبيهقي في « سننه » في الطهارة ، باب ما ورد في ترك التوقيت : ٢٧٨/١ .

الطريق الرابع: سعيد بن أبي مريم ، عن يحيي بن أيوب ، به ، [ ولكنه أسقط ( أيوب

177

ابن قطن ) ، ورواه عن « عبادة بن نسيّ » عن أبيّ ] :

أخرجه البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ٢/١) .

==

\_\_\_\_\_

= = والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » : ٧٩/١

والبيهقي في « سننه » : ٢٧٩/١ .

الطريق الخامس : عمرو بن الربيع ، عن يحيى بن أيوب ، به :

سيأتي إن شاء الله برقم (٥) .

#### رجاله:

(بشر بن موسى) بن صالح بن شيخ ، الأسدى ، أبو على البغدادى : كان أحمد بن حنبل يكرّمه ، وكتب له إلى الحميدى إلى مكة . وقال الدارقطنى : ثقة نبيل . وقال الخطيب البغدادى : أما هو فى نفسه فكان ثقة أمينًا ، عاقلاً ركينًا . وقال المذهبي في « السير » : الإمام الحافظ الثقة المعمّر ، مات سنة ثمان وثمانين وماثتين .

الجسرح والتعديل: ٢/٣٦٧، تساريخ بغداد: ٧/٨٦، المنتظم: ٢٨/٦، سيسر أعملام النبلاء: ٣٥٢/١٣، تذكرة الحفّاظ: ٢/١١٦.

(يحيى بن إسحاق السَّالَحينى ) - بمهملة ممالة ، وقد تصير ألفًا ساكنة ، هكذا "السَّيْلَحينى" وفتح اللام وكسر المهملة ، ثم ياء وفى آخرها نون ، نسبة إلى سيلحين ، وهى قرية قديمة من سواد العراق - أبو إسحاق البجلى : قال ابن سعد : كان ثقة حافظًا لحديثه . وقال أحمد بن حنبل : شيخ صالح ثقة صدوق . وقال ابن معين : صدوق المسكين . وذكره ابن حبّان فى "الثقات" . وفى " اللباب " لابن الأثير : كان ثقة . ووصفه الذهبى فى " السير " بقوله : الحافظ الإمام الشبت . ثم قال : هو حجة صدوق إن شاء الله ، ولا تنزل رواية حديثه عن درجة الحسن ، وكان من أوعية العلم . وفى " تذكرة الحفاظ " : له مفاريد لكثرة ما روى . وفى " الكاشف " : ثقة حافظ . وقال ابن حجر : صدوق ، من كبار العاشرة ، ما سنة عشر ومائين / م ٤ .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٤٠ ، التاريخ الكبير: ٨/ ٢٥٩ ، الجسرح والتعديل: ١٢٦/٩ ، المثقات لابن حبّان: ٩/ ٢٦٠ ، تاريخ بغداد: ١٥٧/١٤ ، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٥٠٥ ، تذكرة الحفاظ: ١٧٦/١١ ، الكاشف: ٣/ ٢١٩ ، التهذيب: ص ٥٨٠ ، اللباب: ١٨/ ١٧٦ .

( يحيى بن أيوب ) الغافقى – بفتح الغين المعجمة وكسر الفاء والقاف ، نسبة إلى غافق بن العاص ، بطن من الأزد – أبو العباس المصرى : قال يعقوب بن سفيان : كان ثقة على حافظًا. وقال ابن معين : ثقة . وقال هو وأبو داود : صالح . وقال ابن عدى : وهو عندى صدوق لا بأس به . وقد تكلم فيه آخرون : فقال ابن سعد : كان منكر الحديث .

== وقال أحمد سيئ الحفظ . وقال أبو حاتم : محله الصدق ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به . وقال النسائى: ليس بذاك القوى . وقال أيضًا : ليس به بأس . وقال الساجى : صدوق يهم . وقال الدارقطنى : في بعض حديثه اضطراب . وقال ابن القطان : الفاسي لا يحتج به . وقال الذهبي في « الكاشف » : صالح الحديث . وقال في « السير » : له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح ، وينقون من حديثه ، وهو حسن الحديث . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : استشهد به البخارى في عدة أحاديث . وقال في « التقريب » : صدوق ربما أخطأ ، مات سنة ثمان وستين ومائة / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/٥١٦ ، التاريخ الكبير: ٨/ ٢٦٠ ، الجرح والتعديل: ٩/ ١٢٨ ، الضعفاء للنسائى: ص ٢٤٨ ، الضعفاء للعقيلى: ٤/ ٣٩١ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ٢٠٠٠ ، الكامل لابن عدى: ٧/ ٢٦٧١ ، الميزان: ٤/ ٣٦٢ ، المغنى: ٢/ ٣٩٥ ، سير أعلام النبلاء: ٨/٥ ، الكاشف: ٣/ ٢٢٠ ، هدى السارى: ص ٤٥٠ ، التهذيب: ١/ ١٨٦ ، التقريب: ٨/٥ ، اللباب: ٢/ ٣٧٣ .

( عبد الرحمن بن رَزِين ) - بفتح المهملة وكسر المعجمة - الغافقى ، القرشى مولاهم : رَوَى عن محمد بن يزيد ، وعنه يحيى بن أيوب وعطّاف بن خالد . قال الدارقطنى فى « سننه » : مجهول . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : وثُقَل . وقال ابن حجر : صدوق ، من الرابعة / بخ د ق .

الجرح والتعديل: ٥/ ٢٣٢ ، الثقات لابن حبّان: ٥/ ٨٢ ، سنن الدارقطنى: ١٩٨/١ ، الميزان: ٢/ ٥٦٠ ، المغنى: ١/ ٥٣٠ ، الميزان: ٢/ ٥٦٠ ، المتقريب: ص ٣٤٠ .

( محمد بن يزيد بن أبى زياد ) الثقفى مولاهم ، الفلسطينى ، ويقال : الكوفى ، نزيل مصر: قال السبخارى : روّى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصُور ، ولم يصح ، وقال أبو حاتم : مجهول . وقال الدارقطنى فى « سنسنه » : مجهول . وقال الذهبى فى « الميزان » : مجهول . وقال فى « الكاشف » : ليس بحجة . وقال ابن حجر : مجهول الحال ، من السادسة / دت ق .

التاريخ الكبيسر: ١/ ٢٦٠، الجرح والتعديل: ١٢٦/٨، الضعفاء للعقيلى: ١٤٧/٤، الكامل لابن عــدى: ٢/ ٢٢٠، المغنى: الكامل لابن عــدى: ٢٧٠، ، المغنى: ٢/ ٢٨٠، الكاشف: ٣/ ٩٦، ، التهذيب: ٩/ ٢٥، التقريب: ص ٥١٣.

( أيوب بن قَطَن ) - بفتح القاف والطاء المهملة - ( الكنْدى ) - بكسر أوله وسكون ، ==

= النون ، نسبة إلى كندة ، واسمه ثور ، وهى قبيلة مشهورة من اليمن – الفلسطينى : رَوَى عن عُبَادَة بن نُسَى ، ولم يرو عنه غير محمد بن يزيد بن أبى زياد . قال ابن معين : إسناده مظلم . وسئل أبو حاتم عنه ، فقال : محدّث . وقال أبو زرعة : لا يعرف . وقال الأزدى والدارقطنى : مجهول . وقال ابن حجر : فيه لين ، من الخامسة / د ق .

الجسرح والتعديل: ٢٥٤/٢ ، سنن الدارقطنى: ١٩٨/١ ، المينزان: ٢٩٢/١ ، المغنى: ١١٥٦/١ ، الكاشف : ١٩٨/١ ، التهديب : ١/ ٤١٠ ، التهديب : ص ١١٨ ، اللباب : ٣/ ١١٥ .

(أُبَى بن عمارة الأنصاري ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٢) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فـيه « محمد بن يزيــد بن أبى زياد » ، وهو « مجهول الحال » ، وشــيخه «أيوب بن قَطّن الكنْدى » فيه لين .

وقد اتفق الأثمة على أنه حديث ضعيف ، في إسناده جهالة واضطراب ، وفي متنه نظر : حكّى أبو زرعة الدمشقى عن أحمد بن حنبل ، قال : رجاله لا يُعْرَفون .

وضعَّفه البخاري ، وقال : لا يصح .

وقال أبو داود بعد أن أخرجه في « سننه » : اختلف في إسناده ، وليس ( هو ) بالقوى . وقال ابن حبّان في « الثقات » : لست أعتمد على إسناد خبره .

وقال أبو الفتح الأزدى : هو حديث ليس بالقائم .

وقال الدارقطنى بعد أن أورده فى « سننه » : هذا الإسناد لا يثبت ، وقد اختلف على (يحيى ابن أيوب) اختلاقًا كثيرًا .

وقال ابن عبد البر: لا يثبت ، وليس له إسناد قائم .

وقال النووى فى « المجموع » : اتفقوا على أنه حديث ضعيف مضطرب ، لا يحتجّ به . وقال مُغْلَطَاي : في متنه نظر ! . .

وقال ابن حجر في « التلخيص الحبير » : « بالغ الجَوْزَقاني ، فذكره في " الموضوعات "» ( المجموع : ١/ ٤٦٥ ، نصب الراية : ١٧٨/١ ، التلخيص الحبير : ١٦٢/١ )

### فوائده:

الأصل في التوقيت في المسح على الخفّين أنه للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هكذا رواه صفوان بن عَسَّال ، وخُزَيْمَة بن ثابت ، رضي الله عنهما .

فقال صفوان بن عَسَّال في حديثه : « كان رسول الله ﷺ يأمرنا ، إذا كنَّا سفرًا ==

== أو مسافرين - أن لا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم ».

أخرجه الترمذي (۱/۱۵۹ رقم ۹۲) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، والنسائي (۱/۸۷ ، ۶۸) وغيرهما . وسيأتي حديث صفوان إن شاء الله برقم (۷۸۰) .

وقال البخارى : « ليس فى التوقيت فى المسح على الخفين شىء أصح من حديث صفوان ابن عسال المرادى » .

ورُوَى خزيمة بن ثابت رضى الله عنه عن النبى ﷺ ، قال : « المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة . أخسرجه أبو داود (١/٩٠١ رقم ١٥٩) والترمذى (١/٩٥١ رقم ٥٥٥) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، وابن ماجه (١/١٨٤ رقم ٥٥٥) ، وله شاهد من حديث على بن أبى طالب ، وأبى هريرة وغيرهما .

وهذا قول عامة الفقهاء ، غير أن الإمام مالكًا رحمه الله قال : يمسح من غير توقيت ، عملاً بظاهر حديث أبي بن عمارة هذا . والله أعلم . ( راجع للتفصيل : معالم السنن للخطابي: ١٨/١ ) .

\* \* \*

٥ - حدثنا (١) عبد الله بن موسى ، وأحمد بن يحيى ، قالا : نا يحيى بن مَعين ، نا عمرو بن الرَّبيع ، / نا يحيى بن أيوب ، بإسناده مثله (ق ٢/١) وقال : يوم ، أو يومين ، أو ثلاث (٢) ؟ قال : «نعم ، وما شئت » .

(١) قوله : « حدثنا » في الأصل مطموس ، أكملته من نسخة الظاهرية .

(٢) هكذا ورد في كل من النسختين ، والأصل أن يكون ( ثلاثة ) ، ولكن من العلماء من يحكم لها بحكم المذكر وحكم المؤنث مادامت أنها مفردة .

### ٥ - تيخريجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من خمسة طرق ، عن يحيى بن أيوب ، به ، وقد تقدم ذكرها عند الحديث (٤) .

ومنها : طریق عمرو بن الربیع ، عن یحیی بن أیوب ، به : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه: أولاً : یحیی بن معین ، عن عمرو بن الربیع ، به :

أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب التوقيت في المسح : ١/٩/١ رقم ١٥٨ .

والبيهقي في « سننه » في الطهارة ، باب ما ورد في ترك التوقيت : ١/٢٧٩ .

ثانيًا : يحيى بن عثمان ، ويحيى بن معين [جميعا] ، عن عمرو بن الربيع ، به : وأخرجه الحاكم : ١٧٠/١ .

ثالثًا: إسماعيل بن عبد الله ، عن عمرو بن الربيع ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة »: ٢/ ١٧٥ رقم ٧٥٩ .

## رجاله:

( عبد الله بن مـوسى ) بن أبى عثمان ، أبو مـحمد الأنمَاطى : قال الخطيب البـغدادى : ما علمت من حاله إلاّ خيرًا . مات سنة تسع وثمانين ومائتين .

تاریخ بغداد : ۱٤٨/۱۰ .

( أحمد بن يحيى ) بن إسحاق ، البَجكى ، أبو جعفر الحلوانى ، وهو أخو خازم بن يحيى: قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ، والحسين بن محمد بن حاتم ، وأحمد بن عبد الله ابن على بن الفَرَائضى : ثقة . مأت سنة ست وتسعين ومائتين .

تاریخ بغداد : ٥/ ۲۱۲ .

( يحيى بن معين ) بن عون بن زياد ، الغَطَفَانى مولاهم ، أبو زكريا البغدادى : قال أحمد ابن حنبل : يحيى بن معين أعلمنا بالرجال . وسئل أبو حاتم عنه ، فقال : إمام . وقال النسائى: أبو زكريا الثقة المأمون ، أحد الأئمة في الحديث . وقال الذهبي في « السير » :==

== هو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين . وفي ﴿ الميزان ﴾ : العلم الثبت الحجة . وقال ابن حجر: ثقة حافظ مشهور ، إمام الجرح والتعديل ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث وثلاثين وماثنين بالمدينة النبوية / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٥٤ ، التاريخ الكبير: ٣٠٧/٨ ، الجسرح والتعديل: ٣١٤/١ ، ٩ ١٩٢/٩ ، تاريخ بغداد: ١١٧/١٤ ، الميزان: ١٤/ ٤١ ، سير أعلام النبلاء: ١١/ ٧١ ، تذكرة الحفاظ: ٣/ ٤٢٩ ، الكاشف: ٣/ ٢٣٥ ، التهذيب: ١١/ ٢٨٠ ، التقريب: ص

( عمرو بن الرَّبيع ) بن طارق الهلالى الكوفى ، نزيل مصر : قال العسجلى : كوفى تابعى ثقة ، كتبنا عنه بمصر . وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان فى ( الثقات ) : وقال ابن حجر : ثقة ، من كبار العاشرة ، مات سنة تسع عشرة وماثنين / خ م د .

التاريخ الكبير: 7/7، الثقات للعجلى: ص 77، الجرح والتعديل: 7/7، الثقات لابن حبان: 8/6، الكاشف: 1/2، الكاشف: 1/2، التهذيب: ص 1/2، التقريب: ص 1/2.

( يحيى بن أيوب ) صدوق ربما أَخْطَأ ، تقدم في الحديث (٤) .

### درجته:

إستاده ضعيف ، فــيه ( محمد بن يزيــد بن أبى زياد ) ، وهو ( مجهول الحال ) ، وشــيخه (أيوب بن قطن ) فيه لين .

وقد صحّحه الحاكم فى « المستدرك » (١/ ١٧٠) ، وتعـقّبه الذهبى بقوله : « بل هو مجهول الحال » . وقال ابن القيم فى « تهذيب سنن أبى داود » (١١٨/١) : « والعجب من الحاكم، كيف يكون هذا مستدركًا على الصحيحين ، ورواته لا يُعْرَفون بجرح ، ولا تعديل » .

\* \* \*

# **♦** ٣ ﴾

# أُبِي (\*) بن مالك

ابن سلَمَة (١) بن قيس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري (٢) .

(۱) هكذا في الأصل ، وقد نسبه ابن حبان في « الثقات » (٦/٣) هكذا : « أبيّ بن مالك بن عمرو بن ربيعة بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . . » .

(٢) اتفق المترجمون له على أنه من بنى ( ربيعة بن عامر بن صعصعة ) واختلفوا فى كونه قيسيًا، أو قشيريًا ، أو حَرَشيًا :

فقال المصنف ابن قانع : من (قيس بن ربيعة ) .

وقال ابن مندة وأبو نعيم : ( القشيري العامري ) .

وقال ابن عبد البر : ( الحَرَشي ، ويقال : العامري ) .

قال ابن الأثير : « الحريش وقشير أخوان ، وهما ابنا كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة».

(\*) أَبَى بن مالك العامرى القشيرى ، أبو مالك البصرى ، آخو نَهيك بن مالك الشاعر : اختلف في اسمه على أقوال : قيل : مالك بن عمرو . وقيل : مالك بن الحارث . وقيل : أبى بن أبو مالك . وقيل : ورجّح البخارى ، والبغوى ، وغيرهما : أبى بن مالك .

له صحبة ورواية ، شهد حنينًا مع رسول الله ﷺ ، وروى عن رسول الله ﷺ مرفوعًا: «من أدرك أبويه ، أو أحدَهما ، فدخل النار ، فأبعده الله وأسْحَقَه » وهو الحديث (٦) ، روى عنه زُرارة بن أوفى . قال أبو المقاسم البَغَوى : « لا أعلم روى غير هذا الحديث » . وقد ذكره بَقى بن مَخْلَد فى مقدمة مسنده فى «أصحاب الأربعة» (أى له أربعة أحاديث).

أخرج له الإمام أحمد في « مسنده » . رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ٧١/٧) التاريخ الكبيسر: ٢/٠٤) الجرح والتعديل: ٢٩٠/٢) معجم الصحابة للبغوى: (ق ١/ب) الثقات لابن حبان: ٦/٣) معرفة الصحابة لأبى نعيم: ١/٨٧) الاستيعاب ١/٠٧) أسد الغابة: ١/٣٦، تجمريد أسماء الصحابة: ٨/١) الإصابة: ١/٧١) مقدمة المسند لبقى بن مخلد: ص

\* \* \*

حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحَدَّاد ، نا عاصم بن على ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أوفى ، عن أبَى بن مالك ، أنه سمع النبى عَلَيْ يقول : « من أدرك أبويه ، أو أحدَهما ، فدخل النار ، فأبعدَه الله وأسحقه » .

### ٦ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من عشرة طرق ، عن شعبة ، به :

الطريق الأول : عاصم بن على ، عن شعبة ، به : وقد جاء عنه من وجهين :

أولاً : إدريس بن عبد الكريم الحَدَّاد ، عن عاصم بن على ، به :

كما هو هنا .

ثانيًا : عمر بن حفص السَّدُوسي ، عن عاصم بن على ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧١/١ رقم ٥٤٤ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١٧٩/٢ رقم ٧٦٥ .

الطريق الثاني : أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، به :

أخرجه الطيالسي في « مسنده » : ص ۱۸۷ رقم ۱۳۲۱ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١٧٩/٢ رقم ٧٦٤ .

الطريق الثالث : عمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ٢/ ٤٠ ترجمة ١٦١٦ .

والطبراني في « الكبير » : ١٧١/١ رقم ٥٤٤ .

الطريق الرابع : على بن الجعد ، عن شعبة ، به :

أخرجه على بن الجعد في « مسنده » : ص ١٥٠ رقم ٩٥٥ .

وأبو يعلى في « مسنده » : ۲۲۷/۲ .

والطبراني في ( الكبير ) : ١/١٧١ رقم ٥٤٤ .

وابن عبد البر في « الاستيعاب » : ١/ ٧١ .

الطريق الخامس: آدم - يعنى ابن أبى إياس - ، عن شعبة ، به - وقد سُمَّى الصحابى (مالك ، أو أبو مالك ):

أخرجه البخاري في ﴿ التاريخ الكبير ﴾ : ٢/ ٤٠ ترجمة ١٦١٦ .

الطريق السادس : حجاج - ابن محمد المِصيُّصي - ، عن شعبة ، به :

اخرجه احمد في « مسنده » : ٤/ ٣٤٤ ، ٥/ ٢٩ .

الطريق السابع : محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به :

== أخرجه أحمد في « مسئله » : ٤٤ /٢ .

الطريق الثامن : بهز بن أسد ، عن شعبة ، به :

أخرجه أحمد في « مسئده » : ٤٤/٤ ، ٣٤٤/٠ .

الطريق التاسع : الحسين بن الوليد ، عن شعبة ، به :

أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » : ١٧/٧ .

الطريق العاشر : معاذ بن معاذ العَنْبَري ، عن شعبة ، به :

وسيأتي إن شاء الله برقم (٧) .

## رجاله:

(إدريس بن عبد الكريم الحَـداًد) أبو الحسن المقـرى، ، صاحب خَلَف بن إبراهيـم : قال الدارقطنى : ثقة وفـوق الثقة بدرجـة . وقال الخطيب البغـدادى : كتب الناس عنه لثقـته ، وصلاحه . مات سنة اثنتين وتسعين وماثنين .

سؤالات السَّهْمي : ص ١٧٦ ، تاريخ بغداد : ١٤/٧ ، العبر للذهبي : ١٣/٢ .

(عاصم بن على ) بن عاصم بن صهيب التيمى مولاهم ، أبو الحسين الواسطى : وثقه ابن سعد والعجلى . وقال أحمد : صحيح الحديث ، قليل الغلط . وقال : ما كان أصح حديثه عن شعبة والمسعودى ! . وقال ابن معين : ليس بشىء . وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان في « الشقات » . وقال الذهبى في « الميزان » : شيخ البخارى ، محله الصدق . وفي « السير » : كان حافظًا صدوقًا . وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم ، من التاسعة ، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين / خ ت ق .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٣١٦ ، التاريخ الكبير: ٦/ ٤٩١ ، الجرح والتعديل: ٦/ ٣٤٨ ، الشقات لابن حبان ، ٨/ ٥٠٦ ، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٢٦٢ ، الميزان: ٢/ ٣٥٤ ، الكاشف: ٢/ ٢٤ ، هدى السارى: ص ٤١٢ ، التهذيب: ٥/ ٤٩ ، التقريب: ص ٢٨٦ .

(شعبة) هو ابن الحجّاج بن الورد الأزدى العَتكى مولاهم - بفتح العين والستاء المثنّاة من فوقها، نسبة إلى العبيك، بطن من الأزد - أبو بسطام - بكسر الموحدة - الواسطى، ثم البصرى: كان سفيان الثورى يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعنى في الرجال وبصره بالحديث. وقال الذهبي في السير»: الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث. وقال في ( الكاشف »: ثقة حجة ، ويخطىء في الأسماء قليلاً. وقال ابن حجر: ثقة حافظ متقن، وكان عابداً ، من ==

== السابعة ، مات سنة ستين وماثة / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٨٠ ، التاريخ الحبير: ٤/٤٤ ، الجرح والتعديل: ١٢٦/١ ، ٤/ ٣٦٩ ، الثقات لابن حبان: ٦/٤٤ ، تاريخ بغداد: ٩/ ٢٥٥ ، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٢٠٢ ، الكاشف: ٢/ ١٠ ، التهذيب: ٤/ ٣٣٨ ، التقريب: ص ٢٦٦ ، اللباب: ٢/ ٣٢٢ ، الكاشف

- (قَتَادة) - بفتح القاف - هو ابن دعامة - بكسر الدال المهملة وخفّة العين المهملة - ابن قتادة ابن عزيز السَّدُوسى - بفتح السين وضم الدال المهملتين وسكون الواو ، وفي آخرها سين أخرى ، نسبة إلى سدود بن شيبان ، بطن من بكر بن وائل - أبو الخطّاب البصرى : قال ابن سعد : كان ثقة مأمونًا حجة في الحديث ، وكان يقول بشيء من القدر . وقال ابن معين ثقة . وقال أبو زرعة : قتادة من أعلم أصحاب الحسن . وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس : الزهرى ، ثم قتادة . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، لكنه مدلس، ورمى بالقدر . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، يقال : ولد أكمه ، وهو رأس الطبقة الرابعة ، مات سنة بضع عشرة ومائة / ع .

قلت : وهو مشهور بالتدليس ، وصفه به النسائى وغيره ، وذكره ابن حجر فى ( المرتبة الثالثة ) من المدلسين ، وهم من أكثر التدليس ، فلم يحتج الأثمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٢٩ ، المتاريخ الكبير: ٧/ ١٨٥ ، الجرح والمتعديل: ١٣٣/ ، الثقات لابن حبان: ٣٨٥ ، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٢٦٩ ، الميزان: ٣/ ٣٨٥ ، المغنى: ٢/ ١١٩ ، الكاشف: ٢/ ٣٤١ ، التهذيب: ٨/ ٣٥١ ، التقريب: ص ٤٥٣ ، تعريف أهل التقديس: ص ١٠٢ .

( زُرَارة بن أَوْفَى ) العامرى ، أبو حاجب البصرى القاضى : قال ابن سعد : كان ثقة ، وله أحاديث . وقال العجلى : بصرى ثقة رجل صالح . وقال النساثى : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة عابد ، من الثالثة . مات فجأة فى الصلاة سنة ثلاث وتسعين / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ١٥٠، التاريخ الكبير: ٣/ ٤٣٨، الجرح والتعديل: ٣/ ٦٠٣، الثقات للعبجلي: ص ١٦٥، الثقات لابن حبان: ٢٦٦/٤، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٥١٥، الكاشف: ١/ ٢٥٠، التهذيب: ٣/ ٣٢٢، التقريب: ص ٢١٥.

( أُبَى بن مالك ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٣) .

### \* درجته:

إسناده حسن ، فيه ( عاصم بن على ) وهو « صدوق ربما وهم » وقد تابعه غير واحد من الثقات ، كما تقدم في تخريجه .

أما عنعنة قستادة فلا تضرّ هنا ، وهي مسحمولة على السمساع ، فقد صرّح الإمسام أحمد في «مسنده» (٣٤٤/٤) بسماع قتادة لهسذا الحديث عن زرارة ، ولأن الحديث من رواية شعبة عن قتادة، وقد احتج الشيخان برواية شعبة عن قتادة .

قال ابن حجر في « فتح البارى » (١/ ٥٩) : « رواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة ، لأنه كان V يسمع منه V ما سمعه » .

فالحديث بالمتابعات يرتقى إلى درجة « الصحيح لغيره » والله أعلم .

### \* فوائده:

فى الحديث التنويه بشان برّ الوالدين . وفى الإشارة إلى أن رضا الله تبارك وتعالى فى رضا الوالدين .

\* \* \*

٧ - وحدثنا معاذ بن المثنّى ، نا أبي ، نا أبي ، نا شعبة ، بإسناده ، مثله .

### ٧ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من عشرة طرق ، عن شعبة ، به : كما تقدم ذكرها في تخريج الحديث (٦) .

ومنها : طریق معاذ بـن معاذ العَنْبَرى ، عن شعبة ، به : كـما هو هنا . ولم أقف عليه من هذا الطريق .

## \* رجاله:

- ( معاذ بن المُثنَّى ) وهو ابن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان ، أبو المثنّى العَنبَرى - بفتح العين وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفى آخرها راء ، نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم - : قال الخطيب: كان ثقة . وقال الذهبى فى «السير» : ثقة متقن . مات سنة ثمان وثمانين ومائتين.

تاريخ بغداد : ١٣٦/١٣ ، سير أعلام النبلاء : ١٣٨/٧٢٥ ، اللباب : ٢/ ٣٦٠ .

قوله: (أبى) يعنى المثنى بن معاذ بن معاذ العنبرى ، أبو الحسن البصرى: قال ابن معين: لا بأس به . وقال أيضًا: رجل صدق ثقة صدوق ، من خيار المسلمين ، مازال مذ هو حدّث، وهو خير من أخيه عبيد الله بن معاذ مائة مرّة . وقال الذهبي في « الكاشف »: ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة ثمان وعشرين وماثتين ، وله إحدى وستون / م .

التاريخ الكبير : ٧/ ٤٢٠ ، الجرح والتعديل : ٣٢٦/٨ ، الثقات لابن حبان : ٣/ ١٩٤ ، الكاشف : ٣/ ١٠٥ ، التهذيب : ٣٧/١٠ ، التقريب : ص ٥١٩ .

قوله: (أبى) يعنى معاذ بن معاذ بن نصر العنبرى، أبو المثنى البصرى: قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى فى التستبت بالبصرة، ما رأيت أحدًا أعقل منه. وقال أيضًا: معاذ بن معاذ تُرة عين فى الحديث. وقال ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائى: ثقة ثبت. وقال إبراهيم بن محمد بن عرقة الواسطى: كان من الأثبات فى الحديث. وذكره ابن حبان فى « الثقات » وقال: كان فقيهًا عالمًا متقنًا. وقال ابن حجر: ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين ومائة / ع.

التاريخ الكبيس : ٧/ ٣٦٥ ، الجرح والتعديل : ٢٤٨/٨ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٤٨٢ ، التاريخ الكبيس : ٣/ ١٣٦ ، التهذيب : تاريخ بغداد : ٣/ ١٣٦ ، سير أعلام النبلاء : ٩/ ٥٤ ، الكاشف : ٣/ ١٣٦ ، التهذيب : ٠/ ١٩٤ ، التقريب : ص ٥٣٦ .

( شعبة ) هو ابن الحجّاج : « ثقة حافظ متقن » ، تقدم في الحديث (٦) .

\* درجته: إسناده صحيح.

# **€ ≥** 🌶

# أُبِي (\*) أبو النَّضْر

۸ - حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النّيلى بالبصرة ، نا أحمد بن عبد الله الهمداني ، نا يوسف بن عطية ، نا الرّحّال ، نا النّضر بن أبي ، عن أبيه ، قال : سمعت النبى على يقرأ في العشاء به « التين والزّيتون » .

قال القاضى ابن قانع (١): هذا الحديث خطأ (٢)، إنما هو عن الرَّحَـال، عن النَّضر بن أنس، عن أنس.

(\*) أُبَى أبو النَّضُر : لم أقف على ترجـمة له فيما لدى من كـتب تراجم الصحابة ، رضى الله

عنهم أجمعين . من المحتمل أن الحديث الذي أخرج له المصنف ابسن قانع وقع فيه تحريف ، فكان في الأصل

من المحتمل أن المحديث الذي أخرج له المصنف أبـن فانع وقع فيه محريف ، فكان في الأصـل ( النضر بن أنس ، عن أبيه ) .

ومن المحتمل أيضًا أن ( أبا النضر ) هذا تابعــى سمع الحديث من أنس بن مالك ، فأرسله ، أو أسقطه أحد الرواة .

ويؤيّد الاحتمال الثانى قول أبى حماتم فى « الجرح والتعديل » (٩/ ٤٥٠) : « أبو النَّضُر : قال: سمعت أنسًا يقول : أشبه من رأيت بصلاة رسول الله ﷺ عمر بن عبد العزيز . روى عنه ابن لَهِيعَة » .

### \* \* \*

- (۱) هذا من كلام أحــد الرواة ، أو من كلام الناسخ ، أورده فاصلاً بين الحــديث ، وبين كلام المصنف .
  - (٢) قوله : « هدا الحديث خطأ ساقط من نسخة الظاهرية .

# ۸ - تخریجه:

لم أقف على من خَرَّجه .

# \* رجاله:

- ( محمد بن خالد بن يزيد النَّيْلِي ) - بكسر النون وسكون الياء وبعدها لام ، نسبة إلى النَّيل، وهي بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة - يكني أبا جعفر : قال أبو حاتم : صدوق . ==

== الجرح : ۲٤٤/٧ .

( أحمد بن عبد الله ) بن محمد بن عبد الله ( الهمدانى ) أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى : قال أبو حاتم : شيخ ، أدركناه ، ولم نسمع منه . وقال النسائى : ليس بالقوى . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : صدوق . وقال ابن حجر : صدوق يهم ، من الحادية عشرة ، مات سنة ثمان وخمسين وماثتين / ت س ق .

الجرح والتعديل : ٢/٧٥ ، الثقات لابن حبان : ٨/١١ ، الكاشف : ١/٢٦ ، التهذيب : ١/٨١ ، التقريب : ص ٨١ .

( يوسف بن عُطِيَّة ) هو ابن ثابت الصَّفَّار - بفتح المهملة وتشديد الفاء - الأنصارى السعدى مولاهم ، أبو سهل البصرى : ضعف على ابن المدينى ، وابن معين ، والعجلى ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والساجى ، والدارقطنى . وقال ابن معين أيضًا وأبو داود : ليس بشىء . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال الدارقطنى أيضًا والدولابى : متروك الحديث . وقال النسائى : متروك الحديث ، وليس بثقة . وقال ابن عدى : عامة حديثه مما لا يتابع عليه . وقال الذهبى في « الميزان » : مجمع على ضعفه . مات سنة سبع وثمانين ومائة . وقال ابن حجر : متروك ، من الثامنة / فق .

التاريخ لابن معين: ٤/ ٧٨، ٢٠٩، التاريخ الكبير: ٨/ ٣٨٧، الجرح والتعديل: ٨/ ٢٢٦، الضعفاء للنسائي: ص ٢٤٧، الضعفاء للعقيلي: ٤/ ٤٥٥، الكامل لابن عدى: ٧/ ٢٦١، الضعفاء للدارقطني: ص ٤٠٤، الميزان: ٤/ ٢٦٨، المغنى: ٢/ ٤٣٨، التهذيب: ص ٤٠٨، التهذيب: ص ٢١٨.

(الرَّحَّال) لعله أبو الرَّحَّال - بفتح الراء وتشديد المهملة - الأنصارى ، البصرى ، اسمه محمد بن خالد . وقيل : خالد بن محمد : روى عن السنضر بن أنس وغيره : قال البخارى: عنده عجائب . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ، منكر الحديث . وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال ابن عدى : في حديثه بعض النُّكُرة . وقال الذهبي في «المغنى»: واه . وفي «الكاشف» : ضعيف . وقال ابن حجر : ضعيف ، من الخامسة في «المحاسة .

( النَّضْر بن أُبَى ) : لم أقف على ذكر له فيما لدى من كتب التراجم . و( أبي ) لعل ==

== فيه تحريفًا عن أنس : فعلى ذلك هو : النضر بن أنس . كما أشار إليه المصنف ابن قانع . أما ( النَّضْر بن أنس ) ، فهو ابن مالك بن النَّضْر الأنصارى ، أبو مالك البصرى قال ابن سعد : كان ثقة ، وله أحاديث . وقال العـجلى : تابعى ثقة . وقال النسائى : ثقة . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبى : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة . مات سنة بضع وماثة / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ١٩١، التاريخ الكبير: (الكنى / ٨٧/٨، الشقات للعجلى: ص ٤٤٥، الشقات للعجلى: ص ٤٤٥، الشقات لابن حبان: ٥/ ٤٧٤، الكاشف: ٣/ ١٧٩، التهديب: ص ٥٦١.

و( أنس ) هو ابن مالك ، رضى الله عنه ، صحابى جليل ، خادم رسول الله ﷺ ، وسيأتى له ترجمة إن شاء الله برقم (١٠) .

### \* درجته:

إسناده ضعيف جدًا ، فيه ( يوسف بن عطية ) وهو « متروك » .

وهو « غريب سندًا » حيث رُوَى متنه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابى آخر، فهو من جهته غريب ، مع أن متنه ليس بغريب . ( تدريب الراوى : ٢/١٨٢ ). فقول المصنف ابن قانع : « هذا الحمديث خطأ ، إنما هو عن الرَّحَّال ، عن النضر بن أنس ، عن أنس « فهمو نص منه – رحمه الله – على أن الحديث مروى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، وإنما أورده في كتابه هذا لبيان ما وقع في إسناده من خطأ .

# \* فوائده:

هذا الحديث مما لا يحتج بمثله في باب الأحكام ، فلا لزوم للكلام فيه ، لأن التفسير فرع للتصحيح ، إلا أن متنه صحيح ، له شاهد من حديث البراء بن عارب ، قال : « صليت مع رسول الله ﷺ العشاء ، فقرأ بالتين والزيتون » . رواه البخاري (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٦٧) ومسلم (١/ ٣٣٩ رقم ٤٦٤) وغيرهما ، وهذا لفظ مسلم .

وفى رواية أخرى لهما عنه أيضًا : « أن النبى ﷺ كان فى سفر ، فقرأ فى العشاء فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون » .

وقوله : ( بالتين ) أي بسورة التين .

وفي الحديث الجهر بالقراءة في صلاة العشاء .

وفيه مشروعية القراءة بقصار المفصّل في صلاة العشاء ، خاصة في السفر ، لأن السفر يطلب فيه التخفيف .

# ﴿ ه ﴾ أُبِي ّ (\*) بن لَبَا

### وكانت له صحبة

(\*) أبى بن لبَا: لم أقف على من ذكره هكذا (أبكي ) بضم الألف ، وإنما ذكره البخارى فى «التاريخ الكبير» ، وابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» ، وابن حبان فى «الشقات» وغيرهم ، باسم (لُبَى بن لبًا) ، الأول بضم اللام مصغر ، وأبوه بفتح اللام بوزن عصا . وقد ضبطه ابن ماكولا فى «الإكمال» بقوله: «أما (لبي ) بضم اللام ، وبعدها باء معجمة بواحدة ، فهو لبى بن لبا ، يعد فى الصحابة » ثم قال: «ذكره عبد الباقى بن قانع فى باب الألف من «معجم الصحابة» وظن أن اسمه (أبي ) ، ووهم في ذلك » اهم. أورده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» فيمن ذكر صحابيًا على سبيل الوهم والغلط ، فقال: «أورده ابن قانع فى حرف الهمزة ، وإنما هو (لُبي بن لبًا) بضم اللام مصغر » . ثم ذكره فى حرف اللام ، فقال : «لبى بن لبًا ) الأول بموحدة مصغر ، وأبوه بموحدة خفيفة ثم ذكره فى حرف اللام ، فقال : «لبى بن لبًا ) الأول بموحدة مصغر ، وأبوه بموحدة خفيفة

ثم ذكره فى حرف اللام ، فقال : « لبى بن لبا ) الأول بموحدة مصغر ، وأبوه بموحدة خفيفة بوزن عصا . قال البخارى : له صحبة ، روى عنه أبو بلج الصغير . وقال أبو حاتم الرازى: كمان يسكن بواسط . وقال هو وأبو حاتم بن حبان : يقال : إن له صحبة . وقال ابن السكن: لم نجد له سماعًا من رسول الله ﷺ » ا هم .

ثم قال : " قال ابن فتحون : ضبطناه عن الفقيه أبى على " لبا بوزن عصا " وضبطناه عن "الاستيعاب " بضم اللام ، وتشديد الموحدة ، وكذا رأيته بخط ابن مفرج مثله ، وكذلك فى " لبى " انتهى . وتبع ابن الدباغ أبا على . وكذا ابن الصلاح فى " علوم الحديث " . وخالف الجميع ابن قانع ، فجعله مع أبى بن كعب ، وقد أشرت إلى وهمه فى ذلك فى حرف الألف " ا هد .

قلت : هذا ، وقد ذكر المصنف ابن قانع ( أُبَى بن لَبًا ) ، وأخرج الحديث الذى ورد عنه كما أخذه عن شيوخه ، وأما اعتراضهم عليه فلا وجه له ، فإن هذا الحديث تحمّله ابن قانع واسم صحابيّه ( أُبَى بن لَبًا ) وجاء فيه : كانت له صحبة ، فترجم له فى حرف الألف ، وقد سمع الحديث مرة أخرى ، وفيه تسمية صحابيّه ( لُبَى بن لَبًا ) ، فترجم له فى حرف اللام ، ولم يتعرض لغير ذلك ، ولم يعقب هنا ، ولا هناك بأن الصواب فى اسمه ( لبى بن لبا ) ، وسكت عن ذلك ، وربما لم يتبين له أيهما أصح ، وقد اتضح لمن بعده من الأئمة صوابه ، فينوه ، في جزاهم الله خيرًا . ولو كان المصنف ابن قانع - رحمه الله - جمع الحديثين فى ترجمة واحدة ، ولم يُفرد لكل منهما ترجمة مستقلة ، لكان أنسب .

( التاريخ الكبير : ٧/ ١٥٠ ، الجرح والتعديل : ٧/ ١٨٢ ، الشقات : ٣٦١/٣ ، أسد الغابة : ٤/ ٢١٣ ، الإكمال : ١٨٤/١ ، ١٢٩ ، تلخيص المتشابه : ٢/ ٨٢٩ ، الإكمال : ٧/ ١٨٨ ، علوم الحديث لابن الصلاح : ص ٢٩٤ ، كلهم ذكروه باسم ( لُبَيّ بن لَبًا ) .

٩ حدثنا أحمد بن القاسم البِرْتى ، نا أحمد بن إبراهيم المُوصِلى ، نا محمد بن يزيد ، عن أبى بَلْج ، عن أبى بن لبًا ، وكانت له صحبة ، [ قال ] (١) : رأيتُ عليه مطرَفَ خَزٌ .

(١) قوله : « قال » ساقط من الأصل ، فأثبتُه من نسخة الظاهرية .

### ٩ - تخريجه:

ورد ذلك فيما وقفت عليه في ترجمة ( أُبَيُّ بن لَبًا ) ، وفي ترجمة ( لُبَيِّ بن لَبًا ) :

\* أما حديث (أُبِّي بن لَبًا) فلم أقف على من خرَّجه بهذه التسمية غير المصنف ابن قانع .

# \* وأما حديث ( لُبَيِّ بن لَبًا ) :

- فأخرجـه البخارى في « التاريخ الكبيـر » : ٧/ ٢٥٠ ترجمة رقم ١٠٦٧ ، من طريق هارون ابن معروف ، عن محمد بن يزيد ، به .

وكذا أخرجه المصنف ابن قانع في « معجمه » هذا في حرف اللام ( ق 1/١٥٥) ، والخطيب في « تلخيص المتشابه » (٢/ ٩٢٩) .

وقد عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (٣/٦) إلى البخاري ، وابن أبي خيشمة ، والبغوي ، وابن السكن ، من طريق محمد بن يزيد الواسطي ، بإسناده .

ولفظهم : « رأيت عليه مطرف خَـز أحمر ، سبق فرس له ، فـجلّله ببرد عَـدَنَى » . وقد اختصره البخاري في « التاريخ الكبير » (كما في « الإصابة » : ٣/٦) .

قلت : ولفظ ابن ماكولاً في « الإكمال » : ١٨٨/٧ أوضح من ذلك ، حيث قال : «قال أبو بَلْج – وهو جارية بن بلج – : « رأيت لـبيّ بن لبا ، وكان من أصحـاب رسول الله ﷺ ، وعليه مطرف ُ خَزّ أحمر » .

# \* رجاله:

- (أحمد بن القاسم) بن محمد بن سليمان ، الطَّائى ، أبو الحسن ( السِيرَتى ) بكسر الباء الموحدة وسكون الراء ، وفي آخـرها التاء المثناة من فوق ، نسبـة إلى بِرْت ، وهي قرية بنواحي بغداد : قال الخطيب : كان ثقة . مات سنة ست وتسعين ومائتين .
  - تاريخ بغداد : ١٣٣/١ ، اللباب : ١٣٣/١ .
- (أحمد بن إبراهيم) بن خالد: أبو على (المَوْصِلي) ، نزيل بغداد: قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أيضًا: ثقة صدوق. وقال أبو ركريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدى في كتاب «طبقات علماء من أهل الموصل»: سكن ببغداد، ظاهر الصلاح والفضل، كمثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووصفه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ==

== بقوله : « الإمام الثقة » . وقــال عنه في « الكاشف » : وثّق . وقال ابن حجر : صدوق ، من العاشرة ، مات سنة ست وثلاثين ومائتين / د فق .

الجرح والتعديل: ٣٩/٢، الثقات لابن حبان: ٨/ ٢٥، ٣٠، تاريخ بغداد: ١/٥، سير أعلام النبلاء: ١/٥، الكاشف: ١/٥، التهذيب: ص

( محمد بن يزيد ) الخَوْلاني - بفتح المعجمة ، مولاهم ، نسبة إلى خولان بن عمرو ، قبيلة من اليمن نزلت الشام - أبو سعيد ، ويقال : أبو يزيد . ويقال : أبو إسحاق ، الواسطى ، شامى الأصل : قال أحمد : كان ثبتًا في الحديث . ووثّقه : ابن معين ، وأبو داود ، والنسائي. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة ثبت عابد ، من كبار التاسعة ، مات سنة تسعين وماثة ، أو قبلها ، أو بعدها / دت س .

التاريخ لابن معين : ٥٤٢ ، الجرح والتعديل : ١٢٦/٨ ، تاريخ بغداد : ٣/ ٣٧١ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٤٤٢ ، سير أعلام النبلاء : ٩/ ٣٠ ، الكاشف : ٣/ ٩٦ ، الـتهذيب : ٩/ ٥٠٧ ، التقريب : ص ٥١٤ ، اللباب ١/ ٤٧٢ .

(أبو بَلْج) هو جارية بن بَلْج - بفتح أوله ، وسكون اللام ، بعدها جيم - التميمى ، أبو بلج الصغير الواسطى ، وقيل : هو جارية بن هَرِم . قال الدارقطنى بأنه وهم : ذكر البخارى، وأبو حاتم أنه رأى لبى بن لبا . وذكره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال : كان جارية يزعم أنه سمع من لبى بن لبا ، وكان يزعم أن له صحبة . قال ابن حجر فى «التهذيب » : روى عن ابن نبهان ، وعنه محمد بن الحسن المزنى ، ومحمد بن يزيد ، ويزيد بن هارون الواسطى وقال فى « التقريب » : من الخامسة . / تمييز .

التاريخ الكبير : ٢/ ٢٣٨ ، الجرح والتعديل : ٢/ ٥٢١ ، الثقات لابن حبان : ٦/ ١٥٠ ، التهذيب : ٤٧/١٢ ، التقريب : ص ٦٢٥ .

( أُبَى بن لَبًا ) : تقدم أنه ( لُبَىّ بن لَبًا ) على الصواب ، وهو صحابى ، تقدمت ترجــمته برقم ٥ .

### \* درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( أبو بَلْج ) ومثله مقبول عند المتابعة ، وقد ورد له شواهد تدل على أن جماعة من الصحابة لبسوا مِطْرَف خَزُّ . فالحديث « حسن لغيره » ، والله أعلم . ==

# \* فوائده:

فى الحديث التصريع من أبى بَلْج بأنَّ لُبى بن لبا - على الصحيح فى اسمه - كسانت له صحبة .

وفيه أيضًا بيان لبس صحابى مطرف خزّ ، وهو رداء ، أو ثوب منسوج من صوف وإبرَيْسَم، مربّع ذو أعلام ، وهى مباحة ، والمحرم ما هو منسوج كله من الإبريسم .

### \* غريبه:

( المُطْرِف ) بكسر الميم ، وفتحها ، وضمَّها : الثوب الذي في طرفيه عَلَمان

( الخَيزُ ) المعروف أولاً : ثيباب تنسج من صوف وإبْرَيْسُم ، وهي مباحة ، وقد لبسها الصحابة والتابعون :

( عن عـائشةَ زوج النبى ﷺ أنهـا كـست عبـد الله بن الزبيـر مطرف خَزَ ) رواه مـالك في «الموطأ» : ٩١٢/٢ رقم ٥ .

ويكون النهى عنها فى الحديث: ( لا تركبوا الخَزَّ ولا النِّمار) رواه أبو داود فى اللباس، باب رقم ٣٩ – لأجل التشب بالعجم وزى المترفين. وإن أريد به ( الخَزّ ) النوع الآخر وهو المعروف الآن، يعنى الحرير فهو حرام، لأن جميعه معمول من الإبريْسَم، وعليه يُحمَّلُ الحديث الآخر ( لَيكوننَّ من أمتى أقوام يستحلون الحرّ والحرير) رواه البخارى تعليقًا (١/١٠ رقم ٥٩٠٥) وأبو داود مسندًا (١/١٠ رقم ٣١٩).

( النهاية لابن الأثير : ٣/ ١٢١ ) .

\* \* \*

# أُسامة (\*) بن زيد بن حارثة

ابن شُرَحْبِيل (١) بن كعب بن عبد العُزَّى بن يزيد بن امْرِئِ القيس (٢) بن نعمان ابن عامر بن امرئ القيس بن زيد اللات بن كلب بن وبرة ، مولى النبي عَلَيْقَة .

(۱) ذكر ابن عبد البر أنه قول ابن إسحاق ، وقد خالفه الناس ، فقالوا : ( شراحيل ) مثل مصابيح ، كما ورد في « طبقات ابن سعد » ، و « الاستيعاب » ، و « تهذيب الكمال » ، و «أسد الغابة » ، و « الإصابة » .

(٢) اتفق المترجمون له على نسبه إلى هنا ، ثم اختلفوا فيمن بعده .

(\*) أسامة بن زيد بن حارثة ، أبو محمد ، ويقال : أبو زيد ، الكلبى نسبًا ، الهاشمى ولاءً : صحابى جليل ، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله على ، وهو مولى رسول الله على من أبويه . كان يلقب بـ « حب رسول الله على " ، و « الحب بن الحب " ، حيث أمّره رسول الله على على جيش عظيم ، فطعن بعض الناس فى إمارته ، فقال رسول الله على : « إن تطعنوا فى إمارته ، فقد طعنتم فى إمارة أبسيه من قبل ، وأيم الله كان لخليقًا للإمارة ، وإن كان لَمن أحب الناس إلى " ، وإن هذا لمن أحب الناس إلى " بعده " متفق عليه . وفى رواية مسلم : «أوصيكم به ، فإنه من صالحيكم " .

وكان النبى ﷺ يتلطَّف به ، ويداعبه ، وكان يُقْعِده على فخذه ، ويُقْعِدُ الحسن بن على على فخذه الآخر ، ثم يضمهما ، ويقول : " اللهم إنَّى أرحَمُهما فارحمُهماً » .

ومات رسول الله ﷺ ، وله عشرون سنة ، وقيل : تسع عشرة ، وقيل : ثمان عشرة.

وكان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يُجِلُّه ويكرِّمه ، ويفضّله فى العطاء على ولده عبد الله ابن عمر .

وروى عن أسامة من الصحابة : أبو هريرة ، وابن عباس . ومن كــبار التابعين : أبو عثمان النَّهدى ، وأبو وائل ، وغيرهما .

ولقد جاهد أسامة رضى الله عنه حين كان الجهاد محضًا لا شبهة فيه ، فلما جرت الفتن بين الصحابة اعتـزلها جملة ، إلى أن مات فى أواخر خلافة مـعاوية ، وكان قد سكن المزَّة ، ثم انتقل إلى المدينة المنورة ، فمات بها ، وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة أربع وخمسين . أخرج له الجماعة . رضى الله عنه .

• ١٠ حدثنا محمد بن مسلمة الواسطى ، [ نا يزيد ] (١) بن هارون ، نا سليمان النّيمى ، عن أبى عثمان النّهُدى ، عن أسامة بن زيد ، [ قال : قال ] (١) رسول الله على باب الجنة ، فرأيتُ أكثر [ من يدخلها ] (١) الفقراء ، ورأيتُ أصحاب الجدّ محبوسين ، ووقفت على باب النار ، [ فإذا أكثر ] (١) مَنْ يدخلها النساء » .

#### \* \* \*

(١) قوله : « نا يزيد » ، وقوله : « قال : قال » ، وقوله : « من يدخلها » ، وقوله : « فإذا أكثر » في الأصل غير واضح ، فأثبته من الظاهرية .

# ١٠ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من أربعة عشر طريقًا ، عن سليمان التيمي ، به :

الطريق الأول : يزيد بن هارون ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه أبو بكر الشافعي في « فوائده » : رقم ١٣٠ ، عن محمد بن مسلمة الواسطي ، به (وكذلك ذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء » : ١٧٨/٤ من رواية أبي بكر الشافعي ) .

الطريق الثاني : إسماعيل بن عُليَّة ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه البخاري في النكاح ، ٨٧ - باب بدون ترجمة : ٢٩٨/٩ ، رقم ١٩٦٥

وفي الرقاق ، ٥١ - باب صفة الجنة والنار : ١١/ ٤١٥ رقم ٢٥٤٧ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/٥ . .

الطريق الثالث : حماد بن سلمة ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الذكر ، ٢٦ - باب أكثر أهل الجنة الفقراء . : ٢٠٩٦/٤ رقم ٢٧٣٦ ==

<sup>= = (</sup>طبقات ابن سعد: ٢/ ١٨٩ ، طبقات خليفة: ص ٦ ، ٢٩٧ ، التاريخ الكبير: ٢/ ٢٠ ، الجرح والتعديل: ٢/ ٢٠ ، الشقات لابن حبان ن: ٣/ ٢ ، المستدرك: ٣/ ٢٩٥ ، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢/ ١٨١ ، الاستيعاب: ١/ ٧٥ ، تهذيب الكمال: ٢/ ٣٩٨ ، أسد الغابة: ١/ ٧٩ ، الإصابة: ١/ ٢٩ ، التهذيب: ١/ ٢٠٨ ، التقريب: ص ٩٨ . وانظر أيضًا: مناقبه في صحيح البخارى: ٧/ ٨٧ ، ومسلم: ٤/ ١٨٨٤ ، الرياض المستطابة: ص ٣٠ .

== وعبد الله بن أحمد في زوائد زهد أبيه : ص ٢٤ .

الطريق الرابع : معاذ بن معاذ ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق .

الطريق الخامس : معتمر بن سليمان ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق .

الطريق السادس : جرير ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق .

الطريق السابع : يزيد بن زُريع ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق .

الطريق الثامن : خالد بن عبد الله الواسطى ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه النسائي في عشرة النساء: ١١٤ - ما ذكر في النساء: ٥/ ٣٩٩ رقم ٩٢٦٥.

الطريق التاسع : يحيى بن سعيد ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده »: ٢٠٩/٥.

الطريق العاشر : عبد الوارث بن سعيد ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه النسائي في الموضع السابق .

الطريق الحادي عشر : أبو جعفر الرازي ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير : ١/١٢٤ رقم ٤٢١ .

الطريق الثاني عشر: يوسف بن يعقوب ، عن سليمان التيمي ، به:

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 1/1/1 رقم 1/1/1 وفي « ذكر أخبار أصبهان » : 1/1/1 .

الطريق الثالث عشر : هُونْزَة بن خليفة ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ١٨٢ رقم ٧٦٨ .

الطريق الرابع عشر : محمد بن عبد الله بن المثنّى ، عن سليمان التيمى به :

أخرجه أبو نعيم في الموضع السابق.

# رجاله :

( محمد بن مَسْلَمَة ) بن الوليد ، أبو جـعفر ، وقيل : أبو عبد الله ، ( الواسطى ) صاحب يزيد بن هارون : ضعّفه ابن عدى ، وهبة الله الطبرى اللاَّلكَائي ، وأبو محمد الخَلاَّل ، ==

= وابن الجورى . وقال الخطيب : في أحماديثه مناكير بأسانيد واضحة . وقال الدارقطني : لا بأس به . وقال الذهبي في « الميزان » : أتى بخبر اتَّهم به ، وساق له ابن عدى أحماديث تُستَنكر . مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين .

الكامل: ٢/٩٩٤٦، سؤالات الحاكم: ص ١٣٥، تاريخ بغداد: ٣٠٥/٣، أعلام النبلاء: ٣٠٥/٣، الميزان: ٤١/٤، اللسان: ٥/٣٨٢.

(یزید بن هارون) بن زاذان - بالزای والذال المعجمتین ، وبینهما ألف - السلمی مولاهم ، أبو خالد الواسطی : قال علی بن المدینی : ما رأیت أحفظ من یزید بن هارون . وقال ابن أبی شیبة : ما رأینا أتقن حفظًا من یزید . وقال أحمد : كان یزید حافظًا متقنًا . وقال العجلی : ثقة ثبت فی الحدیث ، وكان متعبّدًا ، حسن الصلاة جدًا . وقال أبو حاتم : یزید ثقة إمام ، لا یسأل عن مشله ، وقال ابن حجر : ثقة عابد ، من التاسعة ، مات سنة ست ومائین / ع .

التاريخ الكبير: ٨/ ٣٦٨ ، الثقات للعجلى: ص ٤٨١ ، الجرح والتعديل: ٩/ ٢٩٥ ، تاريخ بغداد: ١٩٥/١٤ ، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٣٥٨ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣١٧ ، التهذيب: ٣/ ٣١٧ ، التقريب: ص ٢٠٦ .

(سليمان التَّيْمَى ) هو ابن طَرْحَان ، القيسى مولاهم ، أبو المعتمر البصرى ، ولم يكن من بنى تَيْم ، إنما نزل فيهم ، فنسب إليهم : قال شعبة : ما رأيت أحدًا أصدق من سليمان التيمى ، كان إذا حدّث عن رسول الله ﷺ تغيّر لونه . وقال يحيى بن سعيد القطّان : ما رأيت أخوف من الله منه . ووثقه أحمد ، وابن معين ، والعجلى ، والنسائى . وقال ابن حجر : ثقة عابد ، من الرابعة ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة / ع .

الثقات للعجلى : ص ٢٠٣ ، الجرح والتعديل : ١٢٤/٤ ، سير أعلام النبلاء : ٦/ ١٩٥، الكاشف : ٢٥١ ، التهذيب : ص ٢٥٢ .

( أبو عثمان النَّهْدى ) - بفتح النون وسكون السهاء - هو عبد الرحمن بن مُل ّ - بلام ثقيلة ، والميم مثلَّشة - ابن عمرو بن عدى " ، مشهور بكنيته : وثقه العمجلى ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم، والنسائى . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : مخضرم ، من كبار الثانية ، ثقة ثبت عابد ، مات سنة خمس وتسعين ، وقيل : بعدها / ع .

الثقات للعجلى: ص ٥٠٥ ، الجرح والتعديل: ٢٨٣/٤ ، الثقات لابن حبان: ٥٥٥ ، المتهديب: سير أعلام النبلاء: ٤/ ١٧٥ ، الكاشف: ٢/ ١٦٥ ، الإصابة: ٦/ ٩٩ ، التهديب: ==

== (\*) المخضرَم - بفتح الراء - : هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي ﷺ ، وأسلم ولم يره. ( تدريب الراوى : ٢/ ٢٣٨ ) .

(أسامة بن زيد ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (٦) .

#### \* درجته:

إسناده ضعيف من هذا الوجه ، فيه ( محمد بن مَسْلَمة الواسطى ) شيخ المصنف ، وهو «ضعيف» .

والحديث متفق عليه من طريق سليمان التيمى ، به ، بنحوه ، وبهذه المتابعة يرتقى الحديث إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

### \* غريبه:

( أصحاب الجَدّ ) - بفتح الجيم - أي ذوو الحظّ والغني ( النهاية : ١/٢٤٤ ) .

( محبوسين ) أى ممنوعين من دخول الجنة مع الفقراء ، من أجل المحاسبة على المال ( فتح البارى: ٢١/ ٤٢٠ ) .

### \* فوائده:

فى الحديث الحتُّ على ترك التوسع من الدنيا ، وعدم التبسّط فى ملاذها ، وفيه فضل الفقراء الصابرين الصالحين على الأغنياء ، وبيان فضل القناعة والكفاف من الرزق .

وفيه أيضًا حثُّ النساء على المحافظة على الأوامر الشرعية ، لئلا يقعن في النار ، وقد صح عن رسول الله ﷺ تعليل لذلك بإكثار النساء من اللعن ، وكفرهن للعشير ، وهو الزوج . وبيَّن القرطبي سبب كون أكثر أهل النار من النساء بقوله : « إنحا كان النساء أقلَّ ساكني الجنة ، لما يغلب عليهن من الهوى ، والميل إلى عاجل زينة الدنيا ، والإعراض عن الآخرة ، لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن » . ( فتح البارى : ١١/ ٤٢٠ ) و( التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي : ٤٤٦ ) .

وفى الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من نصح أمته وإرشادهم إلى ما هو خير لهم، وتحذيرهم مما يضرّهم .

\* \* \*

۱۱ - [ حـدثنا بشر بن مـوسى ] (۱) ، ومحـمد بن شَاذَان الجَـوْهَرَى ، قالا : نا هَوْذَة ، نا سليمان التيمي ، [ عن أبي عثمان ، عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما تركتُ بعدي فتنةٌ أَضَرَ على الرجال من النساء » ] (۲) .

(١) قوله : « حدثنا بشر بن موسى » في الأصل مطموس ، وأثبته من الظاهرية .

(٢) ما بين المعكوفتين في الأصل مطموس ، وأثبتّه من نسخة الظاهرية .

### ١١- تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من أربعة عشر طريقًا ، عن سليمان التيمي به :

الطريق الأول: هوذة بن خليفة ، عن سليمان التيمي ، به ، وقد جاء عنه من وجهين :

أولاً : بشر بن موسى ومحمد بن شاذان الجوهرى ، عن هوذة بن خليفة ، به :كما هو هنا.

ثانيًا : على بن عبد العزيز ، عن هوذة بن خليفة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٣٣/١ رقم ٤١٥ .

الطريق الثاني : شعبة بن الحجاج ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه البخارى في النكاح ، ١٧ - باب ما يتّقى من شؤم المرأة : ١٣٧/٩ رقم ٥٠٩٦ (مع الفتح ) .

والطبراني في « الكبير » : ١٦٣١ ، ١٦٩ رقم ٤٠٨ .

الطريق الثالث : سفيان بن عيينة ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الذكر ، ٢٦ - باب أكثر أهل الجنة الفقراء : ٢٠٩٨/٤ رقم ٢٧٤٠ .

والتــرمذى فى الأدب ، ٣١ - باب مــا جاء فى التــحــذير من فتنة النســاء : ٥ / ١٠٣ رقم ٢٧٨٠.

والحميدي في « مسنده » : ۲۲۹/۱ رقم ۵۶٦ .

الطريق الرابع : معتمر بن سليمان ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق.

والترمذي في الموضع السابق .

والحميدي في الموضع السابق .

الطريق الخامس : عبد الوارث بن سعيد ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه ابن ماجه في الفتن ، ١٩ - فتنة النساء : ٢/ ١٣٢٥ رقم ٣٩٩٨ .

الطريق السادس: عبد الله بن المبارك ، عن سليمان التيمي ، به:

أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق .

الطريق السابع : يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه النسائي في « الكبرى » في عشرة النساء ، ١١٤ - ما ذكر في النساء : ٥/ ٠٠٠ رقم ٩٢٧ .

الطريق الثامن : يحيى بن سعيد ، عن سليمان التيمى ، به :

أخرجه النسائي في الموضع السابق .

الطريق التاسع : هشيم بن بشير ، عن سليمان التيمى ، به :

أخرجه أحمد في « مسئله » : ٥/ - ٢٠.

الطريق العاشر : معمر بن راشد ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » : ٣٠٥/١١ رقم ٢٠٦٠٨ .

والطبراني في « الكبير » : ١/١٦٩ رقم ٤١٧ .

الطريق الحادي عشر : معن ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/١٦٩ رقم ٤١٩.

الطريق الثاني عشر : أُنيس بن سوار الجَرْمي ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه ابن حبان في « الثقات » : ٦ / ٨٢ .

الطريق الثالث عشر : جرير بن حازم ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه البغوى في « شرح السنة » : ١١/٩ رقم ٢٢٤٢ .

الطريق الرابع عشر : مروان بن معاوية الفَزاري ، عن سليمان التيمي ، به :

أخرجه البغوى في الموضع السابق .

# رجاله:

(بشربن موسى) ثقة نَبيل، تقدم في الحديث ٤.

( محمد بن شَاذَان الجَوْهَرَى ) - بفتح الجيم والهاء ، وبينهما واو ساكنة ، وفي آخرها راء ، نسبة إلى بيع الجوهر - أبو بكر البغدادى : قال الدارقطنى : ثقة صدوق . وقال ابن كامل : كان ثقة مأمونًا . وقال ابن حجر : ثقة ، من الحادية عشرة ، مات سنة ست وثمانين ومائتين/ تمييز .

سؤالات الحاكم: ص ١٣٩ ، تاريخ بغداد: ٥/٣٥٣ ، التهذيب: ٢١٧/٩ ، التقريب: ص ٤٨٣ ، اللباب: ٣١٣/١ ، التقريب

( هَوْذَة ) – بفتح الهاء والـذال المعجمة ، وسكون الواو بينهمـا ، وزيادة هاء في آخره – هو ابن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، الثقفي البكراوي ، ==

== أبو الأشهب البصرى ، الأصم ، نزيل بغداد : قال أحمد : ما كان أصلح حديثه ، وقال : أرجو أن يكون صدوقًا . وقال ابن معين : ضعيف . وقال أيضًا : لم يكن بالمحمود . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الميزان » : وثق ، وفى « الكاشف » : صدوق . وقال ابن حجر : صدوق ، من التاسعة ، مات سنة ست عشرة ومائتين / ق .

التاريخ الكبير: ٨/ ٢٤٦ ، الجرح والتعديل: ٩/ ١١٩ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ٥٩٠ ، تاريخ بغــداد: ١٢١/ ٤ ، سير أعــلام النبلاء: ١٢١/ ١ ، الميـزان: ١٢١ ، المغنى: ٢/ ٣١٣ ، الكاشف: ٣/ ٢٠٠ ، التهذيب: ١١/ ٧٤ ، التقريب: ص ٥٧٥ .

( سليمان التَّيْمي ) هو سليمان بن طَرْخان : « ثقة عابد » تقدم في الحديث ١٠ .

( أبو عثمان ) هو عبد الرحمن بن ملّ النُّهْدى : « ثقة ثبت عابد » تقدم في الحديث ١٠ .

( أسامة بن زيد ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم - ٦ - .

### \* درجته:

إسناده حسن ، فيه ( هَوْدَة ) وهو « صدوق » ، وتابعه ( شعبة ) عن سليمان التيمى ، به ، عند البخارى فى « صحيحه » (١٣٧/٩ رقم ٥٠٩٦) ، و( سفيان ) ، و( معتمر ) عن سليمان التيمى ، به عند مسلم فى « صحيحه » (٢٧٤٠ رقم ٢٧٤٠) .

والحديث بهذه المتابعات « صحيح لغيره » ، والله أعلم .

### \* فوائده:

في الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ، ويشهد له قوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ سورة آل عمران : الآية ١٤ ] في جعلهن من حب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقسية الأنواع ، إشارة إلى أنه ن الأصل في ذلك ، فإن المرأة مع أنها ناقصة العقل والدين ، تَحْمِلُ الرجل على تعاطى ما فيه نقص العقل والدين ، كشغله عن أمور الدين ، وحمله على التهالك على طلب الدنيا ، وذلك أشد الفساد . ( فتح البارى : ١٣٨/٩ ) .

/١٢ - حدثنا على بن محمد ، نا مُسكد ، نا عبد الوارث ، عن عامر الأُحُول ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إنما الربّا في النّسيئة » . (ق ٢/ب)

# ۱۲ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من أحد عشر طريقًا ، عن ابن عباس ، عن أسامة ، مرفوعًا:

الطريق الأول : عطاء ، عن ابن عباس ، به : وقد جاء عنه من تسعة وجوه :

أولاً : عامر الأحول ، عن عطاء ، به : كما هو هنا :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/١٧١ رقم ٤٢٨ ( عن معاذ بن المثني ، عن مسدّد ، به).

ثانيًا : الأوزاعي ، عن عطاء ، به :

أخرجه مسلم في المساقاة ، ١٨ - باب بيع الطعام مثلاً بمثل : ١٢١٨/٣ رقم ١٥٩٦ .

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » في الصرف باب الربا : ١٤/٤ .

والطبراني في « الكبير » : ١٧٢/١ رقم ٤٣٠ .

وابن شاهین فی « ناسخ الحدیث ومنسوخه » : ص ۳۸۲ رقم ٤٨٧ .

ثالثًا: يحيى بن قيس المازني ، عن عطاء ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٢٠٦/٥ .

والطبراني في « الكبير » : ١٧٢/١ رقم ٤٣٥ .

رابعًا : ابن جريج ، عن عطاء ، به :

أخرجه النسائى فى « الكبرى » فى البيوع ، ٥١ - بيع الفضة بالذهب ، وبيع الذهب بالفضة: ٣٣/٤ رقم ٦١٧٤ .

خامسًا : مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، به :

-أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/١٧٢ رقم ٤٢٩ .

سادسًا : عبد العزيز بن قرير ، عن عطاء ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/١٧٢ رقم ٤٣١ . وفي « الصغير » : ١٨/٢ .

سابعًا : يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٢/١ رقم ٤٣٢ .

ثامنًا : منصور بن راذان ، عن عطاء ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/١٧٢ رقم ٤٣٣ .

وابن شاهين في « ناسخ الحديث ومنسوخه » : رقم ٤٨٩ .

== تاسعًا : كثير بن شنظير ، عن عطاء ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ١٧٢ رقم ٤٣٤ .

الطريق الثاني : أبو سعيد الخدرى ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه البخاري في البيوع ، ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساءً : ٤/ ٣٨١ رقم ٢١٧٩ .

ومسلم في الموضع السابق : ٣/١٢١٧ رقم ١٥٩٦ .

والنسائى فى البيوع ، ٥ - باب بيع الفضة بالذهب ، وبيع الذهب بـالفضة : ٧/ ٢٨١ رقم . ٤٥٨٠ .

وابن ماجه في التسجارات ، ٤٩ - باب من قسال : لا ربا إلاّ في النسيئــة : ٧٥٨/٢ رقم ٢٢٥٧ .

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ١٤/٤ .

الطريق الثالث : عبيد الله بن أبي يزيد ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق: ٣/ ١٢١٨ رقم ١٥٩٦.

والنسائي في الموضع السابق : ٧/ ٢٨١ رقم ٤٥٨٠ .

والطيالسي في « مسنده » : ص ٨٦ رقم ٦٢٢ .

والشافعي في « مسنده » : في البيوع ، ٣ - باب في الربا : ٢/١٥٩ رقم ٥٥٠.

والحميدي في « مسنده » : ١/٢٤٩ رقم ٥٤٥ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/٤/٥ .

والدارمي في البيوع ، ٤٢ - باب لا ربا إلا في النسيئة ٢/ ٢٥٩ .

الطبراني في « الكبير » : ١٧٤/١ رقم ٤٤٤ ، ٤٤٥ .

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ١٤/٤ .

الطريق الرابع: ذكوان ، عن ابن عباس ، به:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/٤٧١ رقم ٤٣٩ ، ٤٤١ ، ٤٤١ .

وابن شاهین فی « ناسخ الحدیث ومنسوخه » : ص ۳۸۲ رقم ٤٨٨ .

الطريق الخامس: ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ١٧٥ رقم ٤٤٦ .

الطريق السادس : كليب ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ١٧٥ رقم ٤٤٧ .

==

== وابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ٧/ ٢٤١ رقم ٥٠٠١ .

الطريق السابع : عكرمة ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٥/١ رقم ٤٤٩ .

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ١٤/٤ .

وأحمد في « مسنده » : ٢٠٨/٥ .

وابن شاهين في « ناسخ الحديث ومنسوخه » : رقم ٤٨٥ .

الطريق الثامن : عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ٤/٤ .

الطريق التاسع : طاووس ، عن ابن عباس ، به ، بنحوه :

أخرجه مسلم في الموضع السابق : رقم ١٥٩٦ - ١٠٣ .

والطبراني في " الكبير " : ١٧٥/١ .

وابن شاهين في الموضع السابق : رقم ٤٨٦ .

الطريق العاشر: حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٣/١ .

الطريق الحادي عشر: سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٥/١ .

# رجاله:

( على بن محمد ) ثقة ، تقدم في الحديث ١ .

(مسدّد) - بوزن محمّد - وهو ابن مُسرّهَد بن مُسرَبل - كلاهما بوزن مجوهر - الأسدى، أبو الحسن البصرى: قال أحمد: صدوق فيما كتبت عنه فلا تعده . وقال أيضًا : نعم الشيخ عافاه الله تعالى . وقال ابن معين : ثقة ثقة . وعنه أيضًا : صدوق . وقال العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة . وقال أيضًا : أحاديثه عن يحيى القطّان عن عبيد الله بن عمر كالدنانير، كأنها تسمعها من في النبي على . وقال النسائي ، وابن قانع : كان ثقة . وقال ابن حجر : ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة ثمان وعشرين وماثتين / خ د ت س . التاريخ الكبير : ٨/ ٢٧ ، الثقات للعجلى : ص ٢٥ ، الجرح والتعديل : ٨/ ٢٨ ، التقريب : أعلام النبلاء : ١٠ / ٢١ ، التقريب : التقريب : التهذيب : ١٠ / ٢٠ ، التقريب .

( عبد الوارث ) هو ابن سعيد بن ذَكُوان ، العَنْبَرى مولاهم ، أبو عبيدة ، التَّنُوري - ==

== بفتح المثنّاة ، وتشديد النون - البصرى : أثنى شعبة على حفظه . وكان يحيى القطّان يرجع إلى حفظه . وقال أحمد : كان صالحًا في الحديث . وقيل لابن معين : من أثبت البصريين؟ فقال : عبد الوارث ، مع جماعة سمّاهم . وقال العجلى : ثقة ، وكان يرى القدر ولا يدعو إليه . وقال البوحاتم : صدوق ، وهو أثبت من حماد بن سلمة . وقال النسائى : ثقة ثبت ، وقد رمى بالقدر ، فكان حماد بن زيد ينهى المحدثين عن الحمل عنه للقدر . وقال ابن معين : ثقة إلا أنه كان يرى القدر ويظهره . وقال الساجى عن عبد الوارث : ما رأيت الاعتزال قط . وقال الساجى : ما وضع منه إلا القدر . ونقل البخارى عن ابنه : مكذوب على أبى ، وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئًا . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : يحتمل أنه رجع عنه ، بل الذي أتضح لى أنهم اتهموه به لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد ، فإنه كانوا يكذّبون فإنه كان يقول : لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه ، وأثمة الحديث كانوا يكذّبون عمرو بن عبيد ، وينهون عن مجالسته ، فمن هنا اتهم به . وقال في « التقريب » : ثقة ثبت ، رمى بالقدر (\*) ، ولم يثبت عنه ، من الثامنة ، مات سنة ثمانين ومائة / ع . تاريخ ابن معين : ۲/ ۲۷۷ ، الثقات للعجلى : ص ۲۱٪ ، الجرح والتعديل ۲/ ۷۷ ، التهذيب : أعلام المنبلاء : ۸/ ۳۰۰ ، تذكرة الحفاظ : ۲/ ۲۷۷ ، الميزان : ۲/ ۲۷۷ ، التهذيب :

(\*) رُمِي بالقدر : أي اتُهم بأنه قَدرى . والقَدرية : من يزعم أن الشر فعل العبد وحده ، كما في « هدى السارى » ص ٤٥٩ .

(عامر الأحول) هو ابن عبد الواحد البصرى: قال ابن معين: ليس به بأس. ووئقه مسلم، وأبو حاتم، بقوله: ثقة لا بأس به. وقال الساجى: يحتمل لصدقه وهو صدوق. وذكره ابن حبان في « الثقات ». وقال ابن عدى: لا أرى بروايته بأسًا. ولينه أحمد بن حنبل، فقال: ليس حديثه بشيء. وقال أيضًا: ليس بالقوى، وهو ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن حجر: صدوق يخطىء، من السادسة / رم ٤. الجرح والتعديل: ٦٢٦٦، الثقات لابن حبان: ٥/١٩٣، الكامل لابن عدى: ٥/١٧٣، الميزان: ٢/٢٣، الكامل قلبن عدى: (عطاء) هو ابن أبى رباح، كما صرح به مسلم فى روايته (١٢١٨ رقم ١٩٥٦)، وجاء فى رواية الطحاوى فى « شرح معسانى الآثار » (٤/ ٤٤) عطاء بن يسار، وأطلق أحمد فى روايته (٥/ ٢٠٦) فقال: « .. عن عطاء ، عن ابن عباس » فساقه .

و( عطاء بن أبى رَبَّاح ) – بفتح المهملة والموحدة – واسم أبيه أسلم ، القرشى 💴

== مولاهم ، أبو محمد المكى : كان ابن عباس يقول : تجتمعون إلى يا أهل مكة ، وعندكم عطاء ! . وقال الإمام أبو حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء . وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . وقال العجلي : تابعي ثقة ، وكان مفتى أهل مكة في زمانه . وذكره ابن حبان في « الثقبات ، وقال : وكمان من سادات التابعين فـقهًا وعلمًا وورعًا . وقال الذهبي في " الميــزان " : كان حجةً إمامًا كــبير الشأن . وقال ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ، لكنه كشير الإرسال ، من الثالثة ، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور. وقيل : إنه تغيّر بأخرة ، ولم يكثر ذلك منه / ع .

طبقات ابن سعد : ٥/٧٦ ، التاريخ لابن معين : ٤٠٢/٢ ، التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٥ ، الثقات للعجلي : ص ٣٣٢ ، الثقات لابن حبان : ١٩٨/٥ ، سير أعلام النبلاء : ٥/٨٧، تذكرة الحفاظ : ١/ ٩٨ ، الميزان : ٣/ ٧٠ ، التهذيب : ١٩٩/٧ ، التقريب : ص ٣٩١ . ( ابن عباس ) هو عـبد الله بن عباس - رضى الله عنهـما - : صحابى جليل ، وســتأتى له ترجمة إن شاء الله برقم - ٥٠١ - .

(أسامة بن زيد) صحابي جليل، تقدمت ترجمته برقم (٦).

### در جته:

إسناده حسن ، فيه ( عامر الأحول ) وهو « صدوق يخطىء » ، وتابعه ( الأوزاعي ) ، عن عطاء ، به ، عند مسلم في « صحيحه » (١٢١٨ رقم ١٥٩٦) ، و( يحيى بن قيس المازني ) ، عن عطاء ، به عند الإمام أحمد في « مسنده » (٢٠٦/٥) .

فالحديث بهذين المتابعين « صحيح لغيره » . والله أعلم .

### غريبه:

قوله : ( السرُّبًا ) : الأصل فيه السزيادة ، ربا المالُ يَرْبُو رَبُوًا ، إذا زاد وارتفع . والاسم الربا مقصور . وهو في الشرع : الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع . ( النهاية: ٢/ ١٩١). النسيئة : هو البيع إلى أجل معلوم ، من غير تقابض ، ولو كان بغير زيادة .

## فو ائده:

ظاهر الحديث أنه « لا ربا إلاّ في النَّسِينَة » ، مع أن الربا نوعان : ربا الفضل ، وربا النسيئة. وقد أجمعت الأمة على تحريمهما .

والحديث اتفقت الأثمة على صحة أصله كما قال ابن حجر . ولكنهم أجمعوا على

== ترك العمل بظاهره ، كما قال النُّووى .

فقال بعضهم : إنه منسوخ ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال .

وتأوله آخرون على أن المراد : لا ربا في الأجناس المختلفة ، إلاّ في النسيئة .

وقال غيرهم: المعنى فى قلوله: « لا ربا » الربا الأغلظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب: « لا عالم فى البلد إلاّ زيد » ، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفى الأكمل ، لا نفى الأصل ، ويحمل الحديث على الربا الأكبر .

قلت : والقول الأخير هو الأوجه والأنسب ، على ما يبدو لى من كلامهم . والله أعلم . ( راجع : شرح صحيح مسلم للنَّوَى : ٢٥/١١ ، وفتح البارى : ٣٨٢/٤ ) . 17- حدثنا إسحاق بن الحسن الحَرْبى ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن إبراهيم بن سعد : عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله ﷺ: « إن هذا الوجع بقية عذاب عُذِّب به مَنْ كان قبلكم ، فإذا وَقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا منها ، وإذا وقع بأرضٍ فلا تأتوها » .

۱۳ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من طريقين ، عن حبيب بن أبي ثابت عنه :

الطريق الأول : إبراهيم بن سعد ، عن أسامة بن زيد : وقد جاء من ثلاثة وجوه ، عن حبيب ، عنه :

أولاً: سفيان الثورى ، عن حبيب ، به : وللحديث عنه روايتان :

الرواية الأولى : أبو حذيفة ، عن سفيان : به ، كما هي هنا .

الرواية الثانية : وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، به :

أخرجها مسلم في السلام ، ٣٢ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها : ١٧٣٩/٤ رقم ٢٢١٨ .

والنسائى فى « السنن الكبرى » فى الطب ، ٢٨ - باب الخروج من الأرض التى لا تلائمه : ٤/ ٣٦٢ رقم ٧٥٢٣ .

ثانيًا : شعبة بن الحجاج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، به :

أخرجـه البــخارى في الطب ، ٢٠ - باب مـا يذكر في الطاعــون : ١٧٨/١٠ - ١٧٩ رقم ٥٧٢٨ .

ومسلم في الموضع السابق : ٤/ ١٧٣٩ رقم ٢٢١٨ .

والطيالسي في « مسنده » ; ص ۸۷ رقم ٦٣٠ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/ ٢٠٩ .

ثالثًا: سليمان بن مهران الأعمش ، عن حبيب ، به ، نحوه :

أخرجه مسلم في الموضع السابق : ٤/ ١٧٣٩ رقم ٢٢١٨ .

الطريق الثاني : عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد :

أخرجه البخاري في الأنبياء ، ٥٤ - باب بدون ترجمة : ٦/١٣٥ رقم ٣٤٧٣ .

وفي الحيل ، ١٣ - باب ما يكسره من الاحتسال في السفرار من الطاعبون : ١٢/ ٣٤٤ رقم ٦٩٧٤ .

ومسلم في الموضع السابق : ٤/ ١٧٣٧ رقم ٢٢١٨ .

==والترمـذى فى الجنائز ، ٦٦ - باب مـا جاء فى كراهيـة الفرار من الطـاعون : ٣٦٩/٣ رقم ١٠٦٥ .

والنسائي في « السنن الكبرى » : ٤/ ٣٦٢ رقم ٧٥٢٤ ، ٧٥٢٥ .

ومالك في « الموطأ » في الجامع ، ٧ - باب ما جاء في الطاعون : ٨٩٦/٢ رقم ٢٣ .

وعبد الرزاق في « مصنفه » في الجامع ، باب الوباء والطاعون : ١٤٦/١١ رقم ٢٠١٥٨ . وأحمد في « مسنده » : ٥٠/٠٠ ، ٢٠٢ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ٩٢ – ٩٣ رقم ٢٧٣ ، ١/ ١٢٤ رقم ٣٨٣ ، ٣٨٤ .

والخطيب في « تاريخ بغداد » : ٢٩١/٦ .

## رجاله:

(إسحاق بن الحسن) بن ميمون بن سعد (العَرَبى) أبو يعقوب البغدادى : وثقه إبراهيم بن إسحاق الحربى ، والدارقطنى ، وعبد الله بن أحسمد بن حنبل . وقال ابن المسادى : كتب الناس عنه ، ثم كرهوه لإلحاقات بين السطور فى المراسيل ، ظاهرة الصنعة لطراوتها . وقد وصفه الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» بقوله : الإمام الحافظ الصدوق . وقال فى «الميزان»: ثقة حجة . مات سنة أربع وثمانين ومائتين .

تاريخ بغداد: ٦/ ٣٧٢ ، المنتظم: ٥/ ١٧٤ ، سير أعملام النبلاء: ١١٠ / ١١ ، العبسر للذهبي : ٢/ ٧٣ ، الميزان: ١/ ١٩٠ ، اللسان: ١/ ٣٦٠ .

(أبو حذيفة) هو موسى بن مسعود النّهدى - بفتح النون ، وسكون الهاء - أبو حديفة البصرى : قال أحمد : صدوق فى حفظه شىء . وقال ابن معين : لم يكن من أهل الكذب. وقال العجلى : ثقة صدوق . وقال أبو حاتم : صدوق ، معروف بالثورى ، ولكن قد يصحّف . وقال الترمذى : يضعّف فى الحديث . وقال ابن خزيمة : لا يحتج به . وقال ابن قانع : فيه ضعف . وذكره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال : يخطئ . وقال الدارقطنى : وهو كثير الوهم ، تكلموا فيه . وقال الذهبى فى « الميزان » : صدوق إن شاء الدارقطنى : وهو كثير الوهم ، تكلموا فيه . وقال الذهبى فى « الميزان » : صدوق إن شاء مات سنة عشرين وماتين ، أو بعدها ، وحديثه عند « البخارى » فى المتابعات / خ د ت ق . الشقات للعجلى : ص ٥٤٠ ، الجرح والتعديل : ٢/٢٦٢ ، الثقات لابن حبان : الشقات للعجلى : ص ٥٤٠ ، الجرح والتعديل : ٢/٢٦٢ ، الثقات لابن حبان : الشقات للعجلى : ص ٥٤٠ ، الخورب : ص ٥٥٠ .

( سفيان ) هو ابن سعيد بن مسروق ، الثورى ، أبو عبد الله الكوفي : قال شعبة ، ==

== وابن معين ، وجماعة : سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وقال أحمد : لم يتقدمه في قلبي أحد. وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونًا ، وكان عابدًا ثبتًا . وقال العجلي : ثقة رجل صالح زاهد عابد ، ثَبت في الحديث . وقال النسائي : هو أجل من أن يقال فيه ثقة ، وهو أحد الأثمة الذين أرجو أن يكون الله عمن جعله للمتقين إمامًا . وقال ابن حبان : كان من سادات الناس فقهً وورعًا وإتقانًا . وقال البخاري : ما أقلَّ تدليسه ! . . وقال ابن حجر : ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، من رؤوس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلس ، مات سنة إحدى وستين ومائة / ع .

طبقات ابن سعد: ٦/ ٣٧١ ، التاريخ الكبير: ٩٢/٤ ، الثقات للعجلى: ص ١٩٠ ، الجرح والتعديل: ٥٥/١ ، حلية الأولياء: ٣٥٦/٦ ، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٢٢٩ ، تذكرة الحفاظ: ١٠٣/١ ، الكاشف: ١/ ٣٠٠ ، التهذيب: ١١١/٤ ، التقريب: ص ٢٤٤ .

(حبيب بن أبى ثابت) - واسم أبى ثابت: قيس - ابن دينار، الأسدى مولاهم، أبو يحيى الكوفى: قال ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلى: كان ثقة ثبتًا فى الحديث. وقال أبو حاتم، والأزدى: صدوق ثقة. وقال النسائى: ثقة . وقال ابن عدى: ثقة حجة. وقال الذهبى فى « الميزان »: من ثقات التابعين. وقال فى « الكاشف »: كان ثقة مجتهدًا فقيهًا. وقال ابن حجر فى « هدى السارى »: متفق على الاحتجاج به، إنما عابوا عليه التدليس. وقد ذكره ابن حجر فى المرتبة الثالثة من المدلسين، يعنى فيمن اشتهر بالتدليس. وقال ابن حجر: ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومائة / ع.

طبقات ابن سعد: ٦/ ٣٢٠، التاريخ الكبير: ٣٢٣/٢، الشقات للعجلى: ص ١٠٥، الجرح والتعديل: ٣١٠٧، الشقات لابن حبان: ١/٧٧، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٢٨٨، الميزان: ١/١٥١، الكاشف: ١/٤٤١، هدى السارى: ص ٣٩٥، ٤٦١، التهذيب: ٣/ ١٧٨، التقريب: ص ١٥٠، تعريف أهل التقديس: ص ٨٤.

( إبراهيم بن سعد ) بن أبى وقاص الزهرى المدنى : قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة . وقال يعقوب بن شيبة : معدود فى الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة بعد الصحابة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة مات بعد المائة / خ م س ق .

طبقات ابن سعد : ١٦٩/٥ ، التاريخ الكبير : ١/٨٨/١ ، الثقات للعجلي : ص ٥٢ ،==

== الجرح والتعديل: ١٠١/٢ ، الثقات لابن حبان: ٤/٤ ، الكاشف: ١/٣٧ ، التهذيب: ١/٣٢١ ، التقريب: ص ٨٩ .

( أسامة بن زيد ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( أبو حذيفة ) وهبو « صدوق سيئ الحفظ ، وكان يبصحُف » ، وقد تابعه (وكبيع بن الجرّاح) عن سفيان ، به ، عند مسلم في « صحيحه » : (٤/ ١٧٣٩ رقم ٧٥ ٢٣).

أما تدليس (سفيان) وقد عنعنه فلا يضر ، فإنه قليل التدليس من المرتبة الثانية . وأما تدليس (حبيب بـن أبى ثابت) وقد عنعنه ، وهو كثير التدليس فـلا يضر أيضًا ، فإنه احتج الشيخان في «صحيحيهما» بروايته عن إبراهيم بن سعد لهذا الحديث ، فهو محمول على السماع . والله أعلم .

فالحديث « حسن لغيره » والله أعلم .

### غريبه:

قوله : ( إن هذا الوجع ) يعنى الطاعون ، فقله وقع فى كثير من الروايات : « الطاعون »، بدل « الوجع » ( راجع مشلاً : البخارى : 7/10 ، 1/9/1 ، ومسلم : 3/100 ، 1/100 ، والموطأ : 1/7/10 ) .

### فوائده:

فى الحديث أن الطاعون ما عُذّب به بعض الأمم السابقة ، فإذا وقع ذلك بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه ، فإنه قد يؤدى إلى انتشار المرض إذا تعلق بذلك إرادة الله ، وإذا وقع بأرض فلا تَقْدموا عليها ، فإن فيه ما يؤدى بالمرء إلى التهلكة ، وهو منهى عنه .

\* \* \*

# ﴿ ٧ ﴾ أُسامة (\*) بن عُمَيْر

ابن عامر بن عُمير (١) بن عبد الله بن حنيف (٢) بن يسار بن ناجيــة بن عمرو (٣) ابن كبير (٤) بن هند بن طابخــة بن لحيان بن هُذَيل بن مُدْركة بن إلياس بن مُضرَر .

(١) ذكره ابن الأثير ، وابن حجر هكذا ( أقيشر ) وهو لقب له كما صرّح به ابن الأثير .

(٢) هكذا وقع في « طبقات خليفة » ( ص ٣٥ ) ، وفي « التهذيب » لابن حجر (٢٤٦/١٢). وقد وقع في « النسب الكبير » لابن الكلبي (٣٧/ ب) ، و« طبقات خــليفة ( ص ١٧٥ )، وأسد الغابة » ، و« الإصابة » هكذا ( حبيبًا ) أي بالموحدتين .

(٣) حذف المصنف ( الحارث ) بين عمرو وكثير ، وقد أثبتَه غيرُه .

(٤) وقع في الأصل ، وفي الإصابة ، والتهذيب هكذا (كثير ) بالمثلثة ، وقد ورد في « طبقات خليفة » ( ص ٣٥ ، ١٧٥ ) ، و« المؤتلف » للدارقطني (٤/ ١٩٤٩) ، و« أسد الغابة » هكذا (كسر) بالموحدة ، فأثبته .

(\*) أسامة بن عُمُور بن عامر الهذلي البصرى ، والد أبي المُليح - بفتح الميم - .

له صحبة ورواية . روى عنه ابنه أبو المليح وحده .

أخرج له أصحاب السنن الأربعة . رضى الله عنه .

( طبقات ابن سعد : ٧/ ٤٤ ، طبقات خليفة : ٣٥ ، ١٧٥ ، التاريخ الكبير : ٢٢/٢ ، الثقات للعجلي : ص ٦٠ ، الجرح والتعديل : ٢/٣٨ ، الثقات لابن حبان : ٣/٣ ، معرفة الصحابة لأبي نعيم : ٢/ ١٩٠ ، الاستيعاب : ١/ ٧٨ ، تهذيب الكمال : ٢/ ٣٥٢، أسد الغابة : ١/ ٨٢ ، تجريد أسماء الصحابة : ١٣/١ ، الإصابة : ١/ ٣٠ ، التهذيب : ١/ ٢١٠ ، ٢١/ ٢٤٦ ، التقريب : ص ٩٨ ) .

※

18 - حدثنا على بن محمد ، نا مسدَّد ، نا بِشْر بن المفضَّل ، عن خالد الحَدَّاء ، عن أبى المَلِيح بن أسامة ، عن أبيه ، قال : لقد رأيتُنا مع رسول الله عَلَيْ زمن الحُديْبِية ، فأصابتنا سماءٌ ، ولم تَبُلَّ أسافلَ نِعالِنا ، فنادى منادى رسول الله عَلَيْ أن «صلُّوا في رِحَالكم » .

# ١٤ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من ثمانية طرق ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه :

الطريق الأول : خالد الحدَّاء ، عن أبي المليح بن أسامة ، به : وقد جاء عنه من وجهين :

أولاً : بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : إسماعيل بن علية ، عن خالد الحذاء ، به :

أخرجه ابسن ماجه في إقامة الصلاة ، ٣٥ - باب الجماعة في الليلة المطيرة : ٣٠٢/١ رقم . ٩٣٦ .

الطريق الثاني : أبو قلابة ، عن أبي المليح بن أسامة ، به :

أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب الجمعة في اليوم المطير : ١/١٤١ رقم ١٠٥٩ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/٧٤ .

والبخاري في « التاريخ الكبير » : ٢٢/٢ .

وابن خزيمة في « صحيحه » في الصلاة ، ١١٨ - باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر : ٣/ ١٧٩ رقم ١٨٦٣ .

وابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ٣/ ٢٥٩ رقم ٢٠٧٦ .

والطبراني في « الكبير » : ١/١٥٥ رقم ٤٩٦ ، ٥٠٠ .

والحاكم في « المستدرك » : ١٩٣/١ .

الطريق الشالث : قتادة بن دعامة ، عن أبى المليح بن أسامة ، به، وفيه (حنين) بدل (الحديبية) :

أخرجه أبو داود في الموضع السابق : ١/ ٦٤٠ رقم ١٠٥٧ .

والنسائي في الإمامة ، باب العذر في ترك الجماعة : ١١١/٢ .

والطيالسي في « مسنده » : ص ۱۸۷ رقم ۱۳۲۰ ، إلاّ أن فيه : ( في سفر في يوم مطير).

وعلى بن الجعد في « مسنده » : ص ١٥١ رقم ٩٦٠ .

وأحمد في « مسنده » : ٥/٤٧ ، ٧٥ .

وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" : ٣/ ٢٦٠ رقم ٢٠٧٨ ، ٢٠٨٠ ===

= = والطبراني في « الكبير » : ١/١٥٥ رقم ٤٩٧ .

الطريق الرابع : عباد بن منصور ، عن أبي المليح بن أسامة ، به :

أخرجه الطيالسي في ﴿ مسنده ﴾ : ص ١٨٧ رقم ١٣٢٠ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١٩١/٢ رقم ٧٧٨ .

الطريق الخامس: أبو بكر الهذلي ، عن أبي المليح بن أسامة ، به:

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١٩١/٢ رقم ٧٧٩ .

الطريق السادس : زياد بن أبي المليح ، عن أبي المليح بن أسامة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٥٦/١ .

الطريق السابع : أبو بشر الحلبي ، عن أبي المليح بن أسامة ، به :

وسيأتي إن شاء الله برقم (١٥) .

الطريق الثامن : أبو معاوية العباداني ، عن أبي المليح بن أسامة ، به :

وسيأتي إن شاء الله برقم (١٦) .

# رجاله:

( على بن محمد ) بن عبد الملك : ثقة ، تقدم في الحديث ١ .

( مسدد ) هو ابن مسرهد : ثقة ، حافظ ، تقدم في الحديث ١٢ .

(بشر بن المفضل ) ابن لاحق الرقاشى - بفتح المهملة والقاف - مولاهم ، أبو إسماعيل البصرى : قال أحمد : إليه المنتهى فى التشبت بالبصرة . وعدّه ابن معين فى إثبات شيوخ البصريين . وقال العجلى : ثقة ، فقيه البدن ، ثبت فى الحديث ، حسن الحديث ، صاحب سنة . وقال ابن سعد ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائى : ثقة . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال الذهبى فى « الكاشف » : كان حجة . وقال ابن حجر : ثقة ثبت عابد ، من الثامنة ، مات سنة ست ، أو سبع ، وثمانين ومائة / ع .

التاريخ الكبير: ٢/ ٨٤ ، الجرح والتعديل: ٣٦٦/٢ ، الثقات لابن حبان: ٦/ ٩٧ ، سير أعلام النبلاء: ٣٦/٩ ، الكاشف: ١/ ٤٠٨ ، الـتهـذيب: ص

(خالد الحَدَّاء) هو خالد بن مهران - بكسر الميم ، وسكون الهاء - أبو المَنازل - بفتح الميم، وقيل : بضمها ، وكسر الزاى - البصرى الحَدَّاء - بفتح المهملة ، وتشديد الذال المعجمة - قيل له ذلك لأنه كان يجلس عند الحدّائين ، وقيل : لأنه كان يقول : احذ على هذا النحو: وثقه ابن معين ، والعجلى ، والنسائى. وقال أحمد : ثبت . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال الذهبى فى « المغنى » : ثقة جليل ، وفى « الميزان » : ما هو فى ==

== الثبت بدون هشام بن عروة وأمثاله . وقال ابن حجر في « التهذيب » : والظاهر أن كلام من تكلم فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغيّر حفظه بآخره ، أو من أجل دخوله في عمل السلطان . وقال في « التقريب » : وهو ثقة يرسل ، من الخامسة / ع .

التاريخ الكبير: ٣/١٧٣، ، الثقات للعجلى: ص ١٤٢، ، الجرح والتعديل: ٣/٢٥٦، سير أعلم النبلاء: ٦/١٩، الميزان: ١/٢٤٢، المغنى: ١/٢٠٣، الكاشف: ١/٨٠٠، التهذيب: ٣/١٠١، التقريب: ص ١٩١.

( أبو المليح بن أسامة ) ابن عمر الهذلى ، قسيل : اسمه عامر ، وقيل زياد ، وقيل : زيد ، وقال ابن حبان : اسمه عامر بن أسامة . . . ومن زعم أن اسمه زياد ، أو زيد بن أسامة فقد وهم : وثقه العجلى ، وأبو زرعة الرازى . وذكره ابن حبان فى « ثقات التابعين » . وقال الذهبى فى « السير » : أحد الأثبات . وقال فى « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة . وقيل : ثمان ومائة ، وقيل بعد ذلك /ع . طبقات ابن سعد : ٧/ ٣١٩ ، التاريخ السكبير : ٢/ ٤٤٩ ، الجرح والتعديل : ٢/ ٣١٩ ، الثقات للعجلى : ص ١٥٧ ، الثقات لابن حبان : ٥/ ١٩١ ، سير أعلام النبلاء : ٥/ ٩٤ ، الكاشف : ٢/ ٣٣٦ ، التهذيب : ٢/ ٢٤٦ ، التقريب : ص ٢٥٠ .

قوله : ( عن أبيه ) يعنى أسامة بن عمير : وله صحبة ، تقدمت ترجمته برقم – ٧ – .

# درجتــه:

إسناده صحيح ، رجاله ثقات من رجال البخارى ، ما عدا ( على بن محمد ) وهو «ثقة»، و ( أسامة بن عمير ) وهو صحابى .

وقد صحّحه الحاكم في « المستدرك » (٢٩٣/١) ، ووافقه الذهبي . وصحّـحه أيضًا الحافظ ابن حبجر في « فتح الباري » (١١٣/١) .

والحديث مما ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه ( الإلزامات ص ٧٠ رقم ٧ ) .

# غريبسه:

( الحُدَيْبِيَّة ) - بضم الحاء، وفتح الدال ، وياء ساكنة ، وباء موحدة مكسورة ، وياء مشدّدة ، أو مخفّفة - وهي قرية متوسطة ، ليست بالكبيرة ، سميّت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتسها . وجاء في « معجم المعالم» : « وهي (٢٢) كيلو مترًا غرب مكة ، على طريق جدة القديم ، وهو الطريق الذي يمرّ بالحُديبيَّة ، حَدًّاء ، ثم على بَحْرة » . (معجم المبلدان : ٢/ ٢٩ ) ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ٩٤ ) . وقوله : ( فأصابتنا سماء ) أي نزل المطر .

١٥ - حدثنا على بن الحسن الباقلاني المقرئ - جعفر تَمتَام - ، نا داود بن عمرو ، نا على بن الهاشم ، عن أبي بِشْر الحَلَبيّ ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، عن النبي عليه ، نحوه .

== وقوله : ( لم تَبُلُّ أسافلَ نعالنا ) كناية عن قلة المطر .

وقوله: (رحالكم) - بكسر الراء -: الرحال يعنى الدُّور، والمساكن، والمنازل. وهي جمع «رحل». يقال لمنزل الإنسان ومسكنه: رحله. وانتهينا إلى رحالنا أي منازلنا». (النهاية: ٢/٩٠).

# فو ائــده:

يستفاد من الحديث أن الصلاة بالجماعة يعذر بتركها من خاف على أذى بمطر وخلافه من ثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة . وجاء في « الصحيحين » عن ابن عمر ، قال : إن رسول الله عليه كان يأمر المؤذن ، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ، يقول : « ألا صلُّوا في الرحال » أخرجه البخارى في الأدان ، ٤٠ - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله : المحرجه البخارى ومسلم في صلاة المسافرين ، ٣ - باب الصلاة في الرحال في المطر : ١٥٦/ رقم ٢٩٢ ، ومسلم في صلاة المسافرين ، ٣ - باب الصلاة في الرحال في المطر : ١٨٤/١ رقم ٢٩٧ .

وجاء في الحديث التحديد بأن ذلك وقع في « زمن الحديبية » ، وقد ورد في بعض طرقه أنه وقع « يوم حنين » ، ويؤيده حديث سمرة بن جندب عند أحمد (٨/٥ ، ١٣ ، ٢٢) والطيالسي ( رقم ٧٠٧ ) والبرزار ( كشف الأستار : ٢٢٨/١ رقم ٤٦٤ ) – ورجال أحمد رجال الصحيح ، كما قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : ٢٧/٢ – قال : إن النبي علي قال يوم حنين في يوم مطير : « الصلاة في الرحال » ، وفي رواية : فأمر مناديه ، فنادي أن « الصلاة في الرحال » .

وفى لفظ لابن أبى شيبة فى « مصنفه » : « عام الحديبية ، أو حُنَيْن » على الشك . ولعل الأرجح « حنين » لموافقتها لرواية سمرة بن جندب ، وربما تكرّرت القصة . والله أعلم .

\* \* \*

# ١٥ - تخريجه:

ورد الحديث فسيما وقفتُ عليمه من ثمانية طرق ، عن أبى المسليح ، به : ومنها : طريق أبى بشر الحكبي ، عن أبى المُليح ، به : وقد جاء من وجهين :

أولاً : على بن الحسن الباقلاني ، عن داود بن عمرو ، به :

كما هو هنا .

== ثانيًا : أحمد بن حنبل ، عن داود بن عمرو ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٥/ ٢٤ ، ولفظه : ( أصاب الناس في يوم جمعة - يعني مطرًا - فأمر النبي عَلَيْكُ ، فنودي أن « الصلاة اليوم - أو الجمعة اليوم - في الرحال » .

# رجالــه:

(على بن الحسن) بن بيان ، أبو الحسن ، المعروف بـ ( البَاقِلاَّنِي المقرئ ) ، جار محمد بن غالب بن حرب المعروف بـ « تمتام » : قال السدارقطني : ثقة ، مات سنة أربع وثمانين ومائتين .

سؤالات الحاكم : ص ١٢٥ ، تاريخ بغداد : ٣٧٥/١١ .

(داود بن عمرو) الضّبّی ، هكذا نسبه الإمام أحسمد فی « مسنده » : (٥/ ٢٤) ، وهو دارد ابن عمرو بن زهير بن عمرو الضبّی ، أبو سليمان البغدادی : قال ابن معين : لا بأس به . وقال البغوی : حدثنا داود بن عمرو بن زهير الثقة المأمون . وذكره ابن الجوزی ، فما زاد علی أن قال : قال أحسمد : لا يحدث عنه ، ليس بشيء . وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال الذهبي في « الميزان » : كان صدوقًا ، صاحب حديث . وقال ابن حجر : ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين ، وهو من كبار شيوخ مسلم / م س .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٤٩ ، التاريخ الكبير: ٣/ ٢٣٦ ، الجرح والتعديل: / ٤٢٠ ، تاريخ بغداد: ٨/ ٣٦٣ ، سير أعلام النبلاء: ١١/ ١٣٠ ، الميزان: ٢/ ١٦ ، الكاشف: ١/ ٢٣٣ ، التهذيب: ٣/ ١٩٥ ، التقريب: ص ١٩٩ .

(على بن هاشم) يعنى ابن البريد - هكذا جاء في رواية الإمام أحمد: ٥/ ٢٤ - بفتح الموحدة ، وبعد الراء المهملة تحتانية ساكنة ، العائذى مولاهم ، أبو الحسن الكوفى : قال أحمد : ليس به بأس . وقال ابن معين والعجلى ويعقوب بن شيبة : ثقة . وقال البخارى والجوزجانى : كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما - أى في التشيّع - . وقال أبو زرعة : صدوق . وقال أبو داود : ثبت يتشيّع . وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : كان غاليًا في وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال الناكير عن المساهير . ثم ذكره في « الضعفاء » . وضعفه العقيلي والدارقطني وقال الذهبي في « المغنى » : صدوق شيعي جلد . وقال ابن حجر : صدوق يتشيّع ، من صغار الثامنة ، مات سنة ثمانين ومائة ، وقيل في التي بعدها / بخ م ٤ .

17 - حدثنا بشر بن موسى ، نا على بن الجعد ، نا أبو معاوية العَـبَّادانى ، قال : سمعت أبا المَلِيح بن أسامة ، يحدّث عن أبيه ، قال : غزوتُ مع رسول الله ﷺ خَيْبَر ، ثم ذكره نحوه .

= الضعفاء للعقيلي : ٣/ ٢٥٥ ، المجسروحين : ٢/ ١١٠ ، الميسزان : ٣/ ١٦٠ ، المغنى : ٢/ ٢٧، الكاشف : ٢/ ٢٥٨ ، التهذيب : ص ٣٩٢ ، التقريب : ص ٤٠٦ .

(أبو بِشُر الحُلَبى) هو جعفر بن أبى وَحُشيَّة - بفتح الواو ، وسكون المهملة ، وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية - واسم أبيه : إياس ، اليشكرى ، أبو بشر الواسطى ، بصرى الأصل : وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى والنسائى . وقال ابن معين : طعن عليه شعبة فى حديثه عن مجاهد ، قال : من صحيفة ! . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . وقال الذهبى فى « الكاشف » : صدوق . وقال ابن حجر : ثقة ، من أثبت الناس فى سعيد بن جبير . وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم ، وفى مجاهد . من الخامسة ، مات سنة خمس ، وقيل : ست ، وعشرين ومائة / ع .

التاريخ الكبيـر: ١٨٦/٢، الثقات للعجلى: ص ٩٩، الثقـات لابن حبان: ١٣٣/٦. الميزان: ١٣٠٨، التقريب: ص ١٣٩. الميزان: ٤٠٢/١، الكاشف: ١٢٨/١، التهذيب: ٨٣/٢، التقريب: ص ١٣٩. (أبو المَليح) هو ابن أسامة بن عُميْر: ثقة، تقدم في الحديث ١٤.

قوله : ( عن أبيه ) يعني أسامة بن عمير ، صحابي ، تقدمت ترجمته برقم (٧) .

### درجتــه:

إسناده حسن ، فيه ( على بن الهاشم ) وهو « صدوق » ، وتابعه غير واحد من الثقات ، كما تقدم عند الحديث ( ١٤) . فالحديث « صحيح لغيره » . والله أعلم .

\* \* \*

# ١٦- تخريجـه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من ثمانية طرق ، عن أبى المليح بن أسامة ، به : وقد تقدم ذكرها عند الحديث (١٤) .

ومنها : طريق أبى معاوية العبّـادانى ، عن أبى المليح بن أسامـة ، به : وجاء عنه من ثلاثة وجوه :

أولاً: على بن الجعد ، عن أبي معاوية العباداني ، به :

أخرجه على بن الجعد في « مسنده » : ص ٤٩٦ رقم ٣٤٥٥ . = =

== ثانيًا: يزيد بن هارون ، عن أبي معاوية العباداني ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٧/ ٤٤ ، وفيه ( حنين ) بدل ( خيبر ) .

ثالثًا: مسلم بن إبراهيم ، عن أبي معاوية العبَّاداني ، به :

أخرجه الطبراني في ﴿ الكبير ش : ١/١٥٦ رقم ٤٩٨ ، وفيه ( حنين ) بدل ( خيبر ).

# رجاليه:

(بشر بن موسى): ثقة نبيل ، تقدم في الحديث (٤) .

(على بن الجَعْد) بن عبيد ، الجَوْهرى ، أبو الحسن البغدادى : قال ابن معين : ثقة صدوق. وقال أيضًا : هو أثبت البغداديين في شعبة . وقال أبو زرعة : كان صدوقًا في الحديث . وقال أبو حاتم : كان متقنًا صدوقًا . وقال النسائي : صدوق . وقال ابن قانع : ثقة ثبت . وقال الدارقطني : ثقة مأمون . وقال ابن عدى : لم أر في رواياته إذا حدّث عن ثقة حديثًا منكرًا فيما ذكره ، والبخارى مع شدة استقصائه يروى عنه في صحاحه . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : تكلم فيه أحمد من أجل التشيّع ، ومن أجل وقوفه في القرآن . قلت : روى عنه البخارى من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة . وقال في « التقريب » : ثقة ثبت ، رمى بالتشيع (\*) ، من صغار التاسعة ، مات سنة ثلاثين ومائتين / خ د . طبقات ابن سعد : ٧/ ٣٩٨ ، الجرح والتعديل : ٢/ ١٧٨ ، تاريخ بغداد : ١١ / ٢٦٠ ، سير أعلام النبلاء : ٠ / ٢٥٩ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٢٩٩ ، الميزان : ٣ / ١١ ، هدى السارى : ص ٤٣٠ ، التهذيب : ٧ / ٢٨٨ ، التقريب : ص ٣٩٨ .

\* التشيّع: محبة على ، وتقديمه على الصحابة ، ف من قدّمه على أبى بكر وعمر فهو غال في تشيّعه ، ويطلق عليه رافضى ، وإلا فهو شيعى (هدى السارى : ص ٤٥٩) . ( أبو معاوية العبّادانى ) - بفتح العين المهملة ، وتشديد الباء الموحدة المشدّدة ، وسكون الألف ، وفي آخرها نون ، نسبة إلى عبادان ، وهي الألف، وفتح الدال المهملة ، وسكون الألف ، وفي آخرها نون ، نسبة إلى عبادان ، وهي بليدة بنواحي البصرة في البحر - هو سعيد بن زربي - بفتح الزاى ، وسكون الراء بعدها موحدة مكسورة - الخزاعي ، أبو عبيدة ، أو أبو معاوية العبّاداني البصرى : قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخارى : عنده عجائب . وقال أبو داود : ضعيف . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، عنده عجائب من المناكير . وقال أبو أحمد الحاكم : منكر الحديث ، متروك . وقال الذهبي في « الكاشف » : ضعّفوه . وقال ابن حجر : منكر الحديث ، من السابعة / ت .

= التماريخ لابن معين : ٤/ ٨٩ ، التماريخ الكبير : ٣/ ٤٧٢ ، الجمرح والتعمديل : ٣/ ٢٣ ، الضعفاء للنسائى: ص ١٩٠ ، الضعفاء للدارقطنى: ص ٢٣٧ ، الميزان: ١٣٦/٢ ، المغنى: ١/ ٣٧٥ ، الكاشف: ١/ ٢٨٥ ، التهذيب: ٤/ ٢٣٧ ، التقريب: ص ٢٣٥ ، اللات : ۲/۹/۲ .

( أبو المُليح بن أسامة ) ثقة ، تقدم في الحديث (١٤) .

قوله : ( عن أبيه ) يعني أسامة بن عمير ، صحابي ، تقدمت ترجمته برقم (٧) .

# درجتــه:

إسناده ضعيف ، فيه ( أبو معاوية العَبَّاداني ) وهو « منكر الحديث » وقــد ورد الحديث من طرق أخرى قسوية ، سبق ذكـرها برقم ١٤ و١٥ ، وبها يرتقى الحـديث إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

# غريبسه:

( خَيْبَــر ) الموضع المذكور في غَزاة النبي ﷺ ، وهي ناحية على ثــمانية برد من المدينة ، لمن يريد الشام ، يطلق هذا الاسم على الولاية ، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع. . . وقد فتحها النبي ﷺ كلها في سنة سبع للهجرة .

وجاء في « معجــم المعالم » : « وهي تبعد عن المدينة المنورة ١٦٥ كيلو متـرًا ، شمالاً على طريق الشام المارّ بخيبر ، فتيماء » .

( معجم البلدان : ٢/٩٠٦ ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : ص ١١٨ ) . قلت: لم أقف على ذكر ( خيبر ) في هذا الحديث فيما لديّ من المصادر الحديثية التي أخرجَتُه ، وإنما ذكروا ( حنينًا ) أو ( الحديبيـة ) ، ولعل فيه تحريفًا عن ( حنين ) . ويحتمل أن تكون القصة قد تكررت.

> \* 쏬 쏬

١٧ - حدثنا قيس بن إبراهيم الطُّو ابيقى ، نا سُويَّد بن سعيد ، نا الخليل بن موسى، عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ﷺ: « اعْتَمُّوا ، تَزْدَادُوا حِلْمًا » .

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من ثلاثة طرق ، عن عبيد الله بن أبي حميد به :

الطريق الأول: الخليل بن موسى، عن عبيد الله بن أبي حميد ، به ، وقد جاء من وجهين:

أولاً : قيس بن إبراهيم الطَّوابيقي ، عن سويد بن سعيد ، به :

كما هو هنا .

ثانيًا : محمد بن إدريس الشامي ، عن عبيد الله بن أبي حميد به :

أخرجه ابن عساكر ، كما في « اللآلي المصنوعة » للسيوطي : ٢٥٩/٢ ، بمثله

الطريق الثاني : عيسي بن يونس ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٦٢/١ ، رقم ٥١٧ بمثله .

واین عدی فی « الکامل » : ۲۰۸۲/٦ .

والبيهقي في « شعب الإيمان » كما في « تنزيه الشريعة » : ٢/ ٢٧٢ .

كلاهما بزيادة قوله : « والعمائم تيجان العرب » .

الطريق الثالث: غياث بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، به :

أخرجه أبو يعلى في « مسنده » كما في « اللآلي المصنوعة » : ٢٥٩/٢ .

# رجالسه:

(قيس بن إبـراهيم) بن قيس ، أبو مـوسى ( الطُّوَابِيقي ) - بفـتح المهملة والواو ، وكـسر الموحدة ، نسبة إلى الطوابيق ، وهي الآجر الكبار الذي يفرش في صحب الدار - : قال الدارقطني : صالح . مات سنة أربع وثمانين وماثنين .

سؤالات الحاكم: ص ١٣٣ ، تاريخ بغداد: ٢١/ ٤٦٢ ، اللباب: ٢٨٧/٢ .

( سُوَيْد بن سعيد ) بن سهل ، أبو محمد الهروى الأصل ، ثم الحَدَثَاني - بفتحتين ومثلثة ، نسبة إلى الحديثة ، بلد على الفرات - يقال له : الأنبارى - بنون ثم موحدة ، الأنبارى ، نسبة إلى الأنبار ، بلد على الفرات - : قال أحمد : أرجو أن يكون صدوقًا . وكان أحمد ينتقى عليـه لولديه . ووثّقه العجلى ، والدارقطني . وقال أبو زرعــة : أما كتبه فــصحاح . وقال أبو حاتم : كان صدوقًا ، وكسان يدلّس ويكثر ذاك - يعنى التدليس . وتكلم فسيه ابن معين ، وقال : لو كان لى فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد . وقال البخارى : ==

\_\_\_\_

== حديثه منكر . وقال النسائى : ليس بثقة ، ولا مأمون . وقال ابن حبان : يأتى عن الثقات بالمعضلات ، ثم ذكر له حديث ( من عشق فعف ، فكتم فمات مات شهيدًا ) ، وقال : من روى مثل هذا الخبر الواحد عن على بن مسهر يجب مجانبة رواياته ، هذا إلى ما يخطئ فى الآثار ويقلب الأخبار . وقال ابن عدى : وهو إلى الضعف أقسرب . وقال الذهبى فى «المغني» : محدث نبيل ، له مناكيسر . وفى « الميزان » : كان صاحب حديث وحفظ ، وهو صادق فى نفسه ، والمائلة على بن محدث نبيل ، له مناكيس . وقال ابن حجر : صدوق فى نفسه ، إلا أنه عمى ، فصار يتلقن ما ليس من حديثه ، فأفحش فيه ابن معين القول ، مات سنة أربعين ومائتين / م ق .

قلت : وهو صدوق قبل عماه ، كما قال الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، والذهبى ، وابن حجر، وهو لا بأس به فى المتابعات ، فإنه أخبرج له مسلم ما وافق غيره لعلو سنده ، والله أعلم .

الجرح والتعديل: ٤/ ٢٤٠، الضعفاء للنسائى: ص ١٨٧، المجروحين: ٢/٢٥، الحرح والتعديل: ٢٢٨/٩، الضعفاء للنسائى: ص ٢١٦، المجروحين: ٢٢٨/٩، الكامل لابن عدى: ٣/٢٣، سؤالات السهمى: ص ٢١٦، الريخ بغداد: ٣/٢٨، الميزان: ٢/ ٢٤٨، المغنى: ١/ ٤١٧، الكاشف: ١/ ٣٢٩، التسهديب: ص ٢٢٠٠.

( الخليل بن موسى ) البصرى : قال أبو زرعة : لا يحتج به ، وقال أبو حاتم : ما بحديثه بأس ، ليس بالمشهور ، ومحله الصدق ، ولا يعرفونه بالبصرة ، وفى حديثه بعض الإنكار . وقال أيضًا : يكتب حديثه ، ولا يحتج به .

الجرح والتعديل: ٣/ ٣٨٠، الميزان: ١/ ٢٦٨، المغنى: ١/ ٣١٣، اللسان: ١/ ٤١٠. (عُبيد بن أبي حُميد) واسم أبيه غالب، الهذلى، أبو الخطاب البصرى: ضعّفه ابن معين، ودحيم، ومحمد بن المثنى، وأبو داود، والدارقطنى. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أيضًا: يروى عن أبى المليح العجائب. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال النسائى: متروك. وقال ابن حبان: يستحق الترك، وهو الذى يروى عنه البصريون يقولون: عبيد الله بن غالب، حتى لا يعرف وقال الذهبى فى « الكاشف »: وهوه. وقال ابن حجر: متروك الحديث، من السابعة/ق. التاريخ الكبير: ٥/ ٣٧٧، التاريخ العبن معين: ١٢/ ٤٤، التاريخ لابن معين: ١٢/ ٣٨، الجرح والتعديل: ٥/ ٣٧١، الضعفاء للسائى: ص ٥٠٠، الضعفاء للدارقطنى: ص ١٠٠، الضعفاء للدارقطنى: ص ١٠٠، النقريب: ص ٢٠٠، التقريب: ص ٢٠٠٠.

= قوله : ( عن أبيه ) يعنى أسامة بن عمير ، صحابى ، تقدمت ترجمته برقم (٧) .

### درجته:

إسناده ضعيف جـدًا ، فيه ( عبيـد الله بن أبى حميد ) وهو « مـتروك الحديث » ، وبه أعلّه الحافظ الهيثمى فى « المجتمع » : ١١٩/٥ ، قـال : « رواه البزّار والطبرانى ، وفيه عبيد الله ابن أبى حميد ، وهو متروك » . وفيه أيضًا : ( الحليل بن موسى ) وهو « لا يحتج به » . وقد روى عن ابن عباس مرفوعًا بمثله :

أخرجه الحاكم في « المستدرك » : ١٩٣/٤ ، وصحّحه ، وتعقّبه الذهبي بقوله : قلت : تركه أحمد يعني عبيد الله » . وقال ابن حجر في « فتح الباري » : ٢٧٣/١ : « صحّحه الحاكم، ولم يصب » .

والبزار في « مسنده » كما في « كشف الأستار » : ٣٦٢ /٣ .

قــلت : لـكنه غير صالح للاستشهــاد به : فإن في إسـناده ( عبيد الله بن أبي حــميد ) وهــو – كما تقدم آنفًا – متروك الحديث .

وللحديث طرق كثيرة ، وبعضها أوهى من بعض .

ويغنى عن مثل هذا الحديث الواهى ما صَحَّ عن رسول الله ﷺ فى العمامة ، فعن عمرو ابن حُرَيْث - مصغرًا - أنه قال : كأنى أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر ، وعليه عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه » .

أخرجه مسلم فى الحج ، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام : ٩٩٠/٢ رقم ١٣٥٩ . وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى ﷺ دخل يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سوداء .

أخرجه مسلم في الموضع السابق : ٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٨ .

وعن ابن عمر ، أنه قال : كان رسول الله على إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه ، قال نافع: « وكان ابن عمر يفعل ذلك . قال عبيد الله : ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك . اخرجه الترمذي في اللباس ، باب رقم ١٢ : ١٢٥/٤ رقم ١٧٣٦ . وقال : « هذا حديث حسن غريب » .

وفي هذه الأحاديث دلالة على ندب العمامة .

# غریبه:

قوله: ( اعْتُمُوا ) أي البَّسوا العمائم - ندبًا .

قوله : ( تَزْدَادُوا حلمًا ) أي يكثر حلمكم ، ويتسع صدركم ، لأن تحسين الهيئة يبعث على الوقار والاحتشام ، وعدم الحقة والطيش والسفه .

( فيض القدير للمناوى : ١/٥٥٥ ) .

# ﴿ ٨ ﴾ أُسامة (\*) بن أُخْدَرى

(\*) هو أسامة بن أَخْدَرِيِّ - بمفتوحة ، فساكنة معـجمة ، وفتح دال ، وكسر راء ، وشدة ياء - التميمى الشَّقَـرى - بفتح المعجمة والقاف ، نسبة إلى شَـقِرَة ، واسمه : الحارث بن تميم بن مر.

وقال ابن الكلبى: اسم شقرَه معاوية بن الحارث بن تميم ، وإنما سمّى ( سُقرة ) ببيت قاله: « وقد أحْمِل الرُّمْخَ الأصمَّ كَعُوبَةً به من دماء الحيّ كالشَّقِرات »

له صحبة ورواية ، وفد إلى رسول الله ﷺ مسلمًا .

روى حديثًا فى تسمية الغلام الذى اشتراه ، وجاء به رسول الله ﷺ ، وهو الحديث (١٨) ، رواه عنه ابن أخيه بشير بن ميمون .

وقال ابن السكن : ليس له غير هذا الحديث .

وقال المنذرى فى « مختصر سنن أبى داود : ( الأَخْـدُريّ ) : الحمار الوحشى ، ويشـبه أن يكون سُمِّى به » .

أخرج له أبو داود .

رضي الله عنه .

(طبقات خليفة : ص ١٧٩ ، ٢٠٨ ، الجرح والتعديل : ٢٨٣/٢ ، الثقات لابن حبان : ٣/٣ ، معرفة الصحابة لأبى نعيم : ١٩٣/١ ، الاستيعاب : ١٣/١ ، تهذيب الكمال : ٢/٣٣ ، أسد الغابة : ١٩٧١ ، تجريد أسماء الصحابة : ١٣/١ ، الكاشف : ١/٥٦ ، الإصابة : ١/٢٠ ، التهذيب : ٢٠٦/١ ، التقريب : ص ٩٨ ، مختصر سنن أبى داود : ٧/٣٠٢ ) .

\* \* \*

۱۸ - حدثنا على بن محمد ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، نا بشير بن ميمون ، عن عمه أسامة [ بن ] (۱) أخدرى ، أن رجلاً من بنى شقرة ، يقال له «أصرم» ، كان فى النفر الذين أتوا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأتاه بغلام حبَسى (۲) اشتراه . فقال : يا رسول الله ، إنى اشتريت هذا الغلام ، فأحبب أن تسميه ، وتدعو له بالبركة . فقال : « ما اسمك ؟ » قال : أصرم . قال : « أنت زُرْعة » . قال : « لما (۳) تريده ؟ » قال : أريده راعيًا . قال : « فهو عاصم » .

(١) ممحوة من الأصل ، ومستدركة من الظاهرية .

(٣) كذا في كل من النسختين ، وهو حرف استفهام مع اختلاف رسمه ، والمعنى عليه مستقيم . ١٨ – تخريجــه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن بشير بن ميمون ، به :

الطريق الأول: بشر بن المفضّل ، عن بشير بن ميمون ، به : وقد جاء عنه من أربعة وجوه: أولاً : مسدّد ، عن بشر بن المفضل ، به : وللحديث عنه ثلاث روايات :

الرواية الأولى : أبو داود السجستاني ، عن مسدد ، به :

أخرجها أبو داود في الأدب ، باب تغيير الاسم القبيع : ٢٣٩٥ رقم ٤٩٥٤ مختصرًا .

الرواية الثانية : معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، به :

أخرجها الطبراني في « الكبير » : ١/ ١٦٤ رقم ٢٢٥ .

الرواية الثالثة : يحيى بن محمد بن يحيى ، عن مسدد : به :

أخرجها الحاكم في « المستدرك » : ٢٧٦/٤ .

ثانيًا : ابن سعد ، عن بشر بن المفضل ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٧٨/٧ .

ثالثًا: عبيد الله بن أحمد ، عن بشر بن المفضل ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١٩٣/٢ رقم ٧٨١ .

رابعًا : محمد بن بحر الهجيمى ، عن بشر بن المفضل : عند ابن أبى عاصم : ٢٧/٢ رقم ١٢٢٠ .

الطريق الثاني: على بن عاصم ، عن بشير بن ميمون ، به :

أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » : ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) قوله : (حبشى ) في كل من النسختين غير واضح ، وكأنه (حَبِقٌ ) ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني ، و« المستدرك » للحاكم ، هو الأصح . والله أعلم .

# == رجالــه:

( على بن محمد ): ثقة ، تقدم في الحديث (١) .

( مسدّد ) : ثقة حافظ ، تقدم في الحديث (١٢) .

(بشربن المفضل): ثقة ثبت عابد، تقدم في الحديث (١٤).

(بشير بن ميمون) الشَّقرَى البصرى: له حديث واحد يرويه عن عمه أسامة بن أخدرى، رواه عنه بشر بن المفضل وعلى بن عاصم الواسطى: قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن شاهيين في الصحابة. وقال الذهبي في « الكاشف »: صدوق. وقال ابن حجر: صدوق، من الرابعة / د.

التاريخ لابن معين : ١/٢٦ ، الكاشف : ١/٩٥١ ، التهذيب : ١/٢٦ ، التقريب : ص

(أسامة بن أَخْدَرى): له صحبة، تقدمت ترجمته برقم (٨).

#### در جتـــه:

إسناده حسن ، فيه ( بشير بن ميمون ) وهو « صدوق » .

وقد أورده الحاكم في « المستدرك » (٤/ ٢٧٦) ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

وعزاه الحافظ الهيثمي في « المجمع » (٨/ ٥٤) للطبراني ، وقال : « رجاله ثقات » .

وقد ورد الحديث من وجه آخر ، عن أسامة بن أخدرى ، عن أصرم ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنى اشتريت عبدًا ، فادع الله له البركة ، وسمه . . . الحديث . أخرجه الطبرانى فى « الكبير » (١/ ٢٧٥ رقم ٢٧٤) فى مسند أصرم . وقال الحافظ الهيثمى فى «المجمع » (٨/٤٥): « رجاله ثقات » .

# فوائـــده:

يستفاد من الحديث استحباب التسمية بالاسم الحسن ، وتحويل الاسم القبيح المعنى إلى اسم حسن ، وكان النبى على إذا سمع الاسم القبيح حوّله إلى ما هو حسن ، فقد غير عدة أسماء ، منها : ما فيه كراهة المعنى ، مثل العاص والغراب والشيطان . ومنها ما فيه تزكية لصاحبه مثل البرّ . وجاء الأمر عليها بتحسين الأسماء ، فيما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه مرفوعًا : "إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فحسنوا أسماءكم » ( مسند أحمد : ٥/١٩٤ ) . وفي الحديث أن رسول الله عير اسم « الأصرم » دفعًا للكراهة فيه ، إلى اسم «زرعة» ، تفاؤلا بالخير ورجاء للبركة .

وقال الإمام الخطابى : « إنما غيّر اسم " الأصرم " لما فسيه من معنى الصرم ، وهو القطيعة » ( معالم السنن : ٧/٣٥٧ ) .

# ﴿ ٩ ﴾ أُسامة (\*) بن شريك العامريّ ، من بنى عامر بن صعصعة (١)

(\*) أسامة بن شُريك - بفتح المعجمة - العامرى ، من بنى عامر بن صَعْصَعَة : له صحبة ورواية ، نزل الكوفة .

قبال الأزدى ، وابن السكن ، والحباكم : تفرد زياد بن عبلاَقة بالبرواية عنه . وقبال الدارقطنى ، والمنبذرى ، والمزى ، والذهبى : روى عنه عبمبرو بن الأقبمر أيضًا . وزاد الدارقطنى فيمن روى عنه « مجاهدًا » .

وجاء في حــديثه : أتيت النبي ﷺ ، وأصــحابه كــأنَّ على رؤوسهم الطيــر - الحديث رقم (١٩) .

أخرج له أصحاب السنن الأربعة . رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ٢/٢٦ ، طبقات خليفة: ص ٤٨ ، ١٣٠ ، التاريخ الكبير: ٢/ ٠٢ ، الجرح والتعديل: ٢٨٣ ، المعرفة والتاريخ: ١/٤٠١ ، الثقات لابن حبان: ٣/ ٢ ، ٢ ، معرفة الصحابة لأبى نعيم: ٢/ ١٨٥ ، الاستيعاب: ١/٨٧ ، تهذيب الكمال: ٢/ ٣٥١ ، أسد الغابة: ١/١٨ ، الإصابة: ١/٢١ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/٢١ ، الكاشف: ١/٧٥ ، التهذيب: ١/ ٢١ ، التقريب: ص ٩٨ ، ٧٦٧ ) .

(۱) هكذا قال المصنف ابن قانع ، حيث نسبه (عامريًا) ، ويؤيده قول ابن السكن ، وابن منده: « من بنى ثعلبة بن بدر بن وائل » ، فإن ثعلبة بن بكر من بنى عامر بن صعصعة ، ولكن ردّه أبو محمد الرشاطى بقوله : « وهذا ليس بمستقيم ، لأنا لا نعلم لبكر ولدًا غير على ، ويشكر، ويزن .

وقال الطبرانى ، وأبو نعيم : « من بنى ثعلبة بن يربوع » يمنى أنه من بنى تميم . وقد ردّه ابن الأثير فى « أسد الغابة » ، فمقال : « فليس بشىء ؛ لأنه يكون من بنى تميم ، ولم يقله أحد ممن يعوّل عليه » .

وهناك قول ثالث فى نسبت : « من بنى ثعلبة بن سعمد بن ذبيان » كما ذكره ابن سعد ، وخليفة بن خياط ، وابن عبد البر ، والمزى ، وصوبه ابن الأثير ، والذهبى . ( انظر لزامًا : مصادر الترجمة ) .

\* \* \*

19 - / حدثنا على بن محمد ، نا أبو الوليد الطّيّالسي ، نا شعبة ، عن زياد بن على علاقة ، عن أسامة بن شريك ، قال : أتيتُ النبي ﷺ ، وأصحابه كأنَّ على رؤوسهم الطير ، فسألوه : أنتَدَاوَى ؟ قال : « تداووا ، فإن الله عز وجل لم يضع داء ، إلا وضع له دواء ، إلا شيء واحد » ، يعنى الموت .

# ١٩ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من خمسة وعشرين طريقًا ، عن زياد بن علاقة ، به : الطريق الأول : شعبة ، عن زياد بن علاقة ، به : وقد جاء عنه من أحدَ عشر وجهًا :

أولاً : أبو الوليد الطيالسي ، عن شعبة ، به ، وللحديث عنه روايتان :

الرواية الأولى : على بن محمد ، عن أبي الوليد الطيالسي ، به ، كما هو هنا .

الرواية الثانية : محمد بن على المؤدب ، عن أبي الوليد الطيالسي ، به :

أخرجه الحاكم في « المستدرك » : ٤٠٠/٤ .

ثانيًا: حفص بن عمر النمرى ، عن شعبة ، به :

أخرجه أبو داود في الطب ١ - باب الرجل يتداوى : ٤/ ١٩٢ رقم ٣٨٥٥ .

ثالثًا: خالد بن الحارث ، عن شعبة ، به:

أخرجه النسائى فى « الكبرى » : فى الطب ، ٤٣ - الأمر بالدواء : ١٨٥٣ رقم ٣٥٨٥ . وفى « الكبرى » أيضًا : فى العلم ، ٢٤ - كيف الجلوس عند العالم : ٣/ ٤٤٣ رقم ٥٨٧٥ (مختصراً ) .

رابعًا : أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، والمسعودي ( جميعًا ) ، به :

أخرجه الطيالسي في « مسنده » : ص ١٧١ رقم ١٢٣٢ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٦/ ١٨٥ رقم ٧٧٢ .

خامسًا: محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به:

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٢٧٨/٤ .

سادساً : مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » رقم ٤٦٣ .

والحاكم في « المستدرك » ٤٠٠ ٤ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ٢/ ١٨٥ رقم ٧٧٢ .

---

== سابعًا : سليمان بن حرب ، عن شعبة ، به :

أخرجه الطبراني ، وأبو نعيم في الموضع السابق لهما .

ثامنًا: سعيد بن عامر ، عن شعبة ، به :

أخرجه الحاكم: ١٢١/١ ، ٤٠٠/٤ .

تاسعًا : بكر بن بكار ، عن شعبة ، به :

أخرجه الحاكم: ١٢١/١.

عاشرًا: آدم بن أبي إياس ، عن شعبة ، به :

أخرجه الحاكم : ١٢١/١ .

حادی عشر : معاذ بن معاذ ، عن شعبة ، به :

أخرجه الحاكم : ١٢١/١ .

الطريق الثاني : أبو عوانة ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الترمذي في الطب ، ٢ - باب في الدواء والحث عليه : ٣٨٣/٤ رقم ٢٠٣٨ .

والبخاري في « الأدب المفرد » : ص ٢٨ رقم ٢٩١ .

والطبراني في « الكبير » : رقم ٤٦٤ .

والحاكم في « المستدرك » : ٤٠٠/٤ .

وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » : ٢٦٦/١ .

الطريق الثالث: سفيان بن عيينة ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه ابن ماجه في الطب ، ١ - باب ما أنزل الله داء إلاّ أنزل له شفاء : ١١٣٧/٢ رقم ٣٤٣٦ .

والحميدي في « مسنده » : ٢/٣٦٣ رقم ٨٢٤ .

وابن أبي شيبة في « مصنفه » : ٢/٨ ، وعنه ابن أبي عاصم : ١٤٧٦ ، ٢٦٦٨ .

والطبراني في « الكبير » : رقم ٤٦٩ .

والحاكم في « المستدرك » ; ٤٠٠ ٤ .

والخرائطي في « مكارم الأخلاق » : رقم ٣ .

وابن الأبار في « معجمه » : رقم ١٢٧ .

الطريق الرابع : زهير بن معاوية ، عن زياد بن علاقة ، به :

== أخرجه البغوى في « شرح السنة » : ١٣٨/١٢ .

- والطيراني في « الكبير » : رقم ٤٦٧ .

والحاكم في « المستدرك » : ٤٠٠/٤ .

والخطيب في « الفقيه والمتفقه » : ٢/ ١١١ .

الطريق الخامس : مسعر بن كدام ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه ابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ٧/ ٦٢٢ رقم ٦٠٣٢ .

والطبراني في « الكبير » : رقم ٤٧٥ .

والحاكم في « المستدرك » : ٣٩٩/٤ .

الطريق السادس : عثمان بن حكيم ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطيراني في « الكبير » : رقم ٤٧١ .

والحاكم في « المستدرك » : ٢٩٩/٤ .

الطريق السابع: إسرائيل بن يونس ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : رقم ٤٦٦ .

والحاكم في « المستدرك » : ٤٠٠/٤ .

الطريق الثامن : سفيان الثورى ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه ابن حبان في « صحيحه » كما في «الإحسان » : ٧/ ٢٢١ رقم ٦٠٢٩ ، ٦٠٣٢ .

والطبراني في « الكبير » : رقم ٤٦٨ .

الطريق التاسع : مالك بن مغول ، عن زياد بن علاقة : به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : رقم ٤٨٢ . وفي الصغير ١/٢٠٢

والحاكم في « المستدرك » : ٤/ ٣٩٩

وأبو نعيم في « الحلية » : ٢/ ١٣. وفي « أخبار أصبهان » : ٢/ ١٣ .

الطريق العاشر : المطلب بن زياد ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٢٧٨/٤

وتمَّام الرازى في « فوائده » : ۲/۸۷٪ .

الطريق الحادي عشر: الأجلح ، عن زياد بن علاقة ، به :

777

== أخرجه أحمد في « مسنده » : ٢٧٨/٤ . . .

والطبراني في « الكبير » : رقم ٤٧٨ .

الطريق الثانى عـشر: سليمان بن أبى سليمان الشيبانى والأجلح (جميعًا) عن زياد بن علاقة، به:

أخرجه هنّاد بن المعرى في « الزهد » : ٣/ ١٣٩ رقم ١٢٧٧.

والطبراني في « الكبير » : رقم ٤٧٢ .

الطريق الثالث عشر: المسعودي ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الخطيب في « الموضح » : ٢/ ١١٠ .

والطيالسي في « مسنده » : ص ١٧١ رقم ١٢٣٢ .

وابن أبي عاصم في « الآحاد » : ٣/ ١٤٢ رقم ١٤٧٠ .

الطريق الرابع عشر : ورقاء بن عمر ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الخطيب في « التاريخ » : ٩/ ١٩٧ .

الطريق الخامس عشر: زائدة بن قدامة ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجة الطبراني في « الكبير » رقم ٤٦٥ .

الطريق السادس عشر: الأعمش ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني: ٤٧٤.

الطريق السابع عشر : سماك بن حرب ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني : رقم ٤٧٧ .

الطريق الثامن عشر : علقمة بن مرثد ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني : رقم ٤٧٩ .

الطريق التاسع عشر : يحيى بن أيوب، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني : رقم ٤٨٠ .

الطريق العشرون : شيبان بن عبد الرحمن ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني: رقم ٤٨٣.

والحاكم: ٤٠٠٤.

الطريق الحادي والعشرون: محمد بن جحادة ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الطبراني: برقم ٤٨٤.

==

# == والحاكم : ٤٠٠/٤ .

الطريق الثاني والعشرون : عمرو بن قيس الملائي ، عن زياد بن علاقة ، به :

أخرجه الحاكم: ٣٩٩/٤.

الطريق الثالث والعشرون : محمد بن بشير بن بشير ، عن زياد ، به :

أخرجه الحاكم: ٤٠٠/٤.

الطريق الرابع والعشرون : عمرو بن أبي قيس ، عن زياد ، به :

أخرجه الحاكم : ٤٠٠/٤ .

الطريق الخامس والعشرون : محمد بن ميمون ، عن زياد ، به :

أخرجه الحاكم : ٤٠٠/٤ .

# رجالــه:

( على بن محمد ) : ثقة ، تقدم في الحديث (١) .

(أبو الوليد الطيالسي): ثقة ثبت ، تقدم في الحديث (١).

(شعبة ) هو ابن الحجّاج : ثقة حافظ متقن ، تقدم في الحديث (٦) .

( زياد بن علاقة ) - بكسر المهملة ، وخفة اللام ، ثم قاف - ابن مالك التغلبى ، أبو مالك الكوفى : وَثَقه ابن معين ، ويعقوب بن سفيان ، والنسائى . وقال العجلى : كان ثقة ، وهو فى عمداد الشيوخ . وقال أبو حاتم : صدوق فى الحديث . وقال الأزدى : سيئ المذهب، كان منحرفًا عن أهل بيت النبى عَلَيْ . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة رمى بالنصب (\*) . مات سنة خمس وثلاثين ومائة / ع .

التاريخ لابن معين : ٢/١٧٩، الثقات للعجلى : ص ١٦٨، الجرح والتعديل : ٣/ ٥٤٠، الثقات لابن حبان : ٤/ ٢٥٨ ، الكاشف : ١/ ٢٦١ ، التهذيب : ٣/ ٣٨٠ ، التقريب : ص ٢٢٠ .

(\*) النَّصْب - بفتح النون ، وسكون المهملة - : بغض علي ، وتقديم غيره عليه ( هدى السارى : ص ٤٥٩ ) .

(أسامة بن شريك): له صحبة، تقدمت ترجمته برقم (٩).

#### درجته:

إسناده صحيح . قال الترمذي في « سننه » : هذا حديث حسن صحيح . والحديث مما ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه ( الإلزامات ص ٩٠ رقم ٢١ ) . ==

= وقال الحافظ ابن حسجر في « فتح الباري » (١٠/ ١٣٥) : « صحّحـه الترمذي ، وابن خزيمة، والحاكم » . ا هـ .

وقال الحاكم فى « المستدرك » (١٩٩/٤) : « هذا حديث أسانيـدها صحيحة كلها على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، والعلة عندهم أن فيه ( أسامة بن شريك ) ليس له راو غير ( زياد ابن علاقة ) . ١ هـ .

قلت: ولم يتفرّد بالرواية عن أسامة بن شريك ، زياد بن علاقة فقط ، بل روى عنه على ابن الأقمر أيضًا ، كما قال الدارقطني ، كما حكاه عنه الحاكم في « المستدرك » (٤٠١/٤) ، ووافقه المذهبي في « تلخيص المستدرك » وبه قال المنذري في « الترغيب والترهيب » (٢/ ٤٠٨) والمزِّي في « تهذيب الكيمال » (٢/ ٣٥١ . وزاد الدارقطني فيدمن روى عنه مجاهدًا » .

# غريبــه:

قوله: ( وأصحابُه كأنَّ على رؤوسهم الطيرَ) وصف للصحابة الكرام – عليهم الرضوان – بالسكون والتأدّب في مجلس رسول الله ﷺ ، شبّههم في سكونهم كأن على رؤوسهم طيرًا، فهي لسكونهم لا تطير ، لأن الطائر لا يستقرّ على رأس إنسان ، فكيف وهو متحرك ؟! ( جامع الأصول ، لابن الأثير : ٧/٥١٤).

# فوائسده:

في الحديث بيان أدب الصحابة مع رسول الله ﷺ في مجلسه .

وفيه بيان رحمة الله تبارك وتعالى لعباده ، حيث إنه لم يُنزلُ داءً ، إلاّ أنزل له دواءً .

وفيه حكمته سبحانه وتعالى حيث ربط الأسباب بالمسبّبات .

وفيه إثبات العلاج ولزوم التداوى ، وأن التـداوى مباح ، وليس بمكروه ، ولا ينبغى للمؤمن التواكل ، وإنما يجب عليه الأخذ بالأسباب ، والتوكل على الله تعالى ، والرضا بالمسبّات . وفيه إشارة إلى أن الموت ليس له دواء ، وأنه واقع لا محالة ، مهما كان العلاج .

\* \* \*

٢٠ حدثنا أحمد بن الحسين الكيرانى ، نا سعيد بن سليمان ، نا عبد الأعلى بن أبى المُساور عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك ، قال : قال رسول الله على الجماعة ، فإذا شكر الشاذ اخْتَطَفَهُ الشيطان » .

# ۲۰ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من طريقين ، عن عبد الأعلى بن أبى المساور ، به : الطريق الأول : سعيـد بن سليمان ، عن عبد الأعلى بن أبى المساور ، به : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :

أولاً: أحمد بن الحسين الكيراني ، عن سعيد بن سليمان ، به : كما هو هنا .

ثانيًا: محمد بن الفضل السقطى ، عن سعيد بن سليمان ، به: أخرجه الطبراني في « الكبير »: ١/١٥٣ رقم ١٨٩ .

ثالثًا: الحسن بن على بن الوليد ، عن سعيد بن سليمان ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ١٨٩ رقم ٧٧٥ .

الطريق الثاني : يزيد بن هارون ، عن عبد الأعلى بن أبي المساور ، به :

أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » : ١/ ٤٠ رقم ٨١ .

# رجــاله:

( أحمد بن الحسين الكيراني ) : لم أجد له ترجمة .

(سعيد بن سليمان) بن كنانة الضبّى ، أبو عثمان الواسطى ، نزيل بغداد ، البزّاز - آخره زاى - الملقّب بـ « سَعْدويه » : قال أحمد : كان صاحب تصحيف ما شئت . وقال ابن معين: هو أكيس من عمرو بن عون . وقال العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة مأمون ، ولعله أوثق من عيفان إن شاء الله . وقال الذهبي في « الميزان » : ثقة مشهور صاحب حديث . وقال الدارقطني : تكلموا فيه . وردّ عليه ابن حجر في « هدى السارى » بقوله : هذا تليين مبهم لا يقبل . وقال أيضًا : تكلموا فيه بلا حجة . وقال في « التقريب » : ثقة حافظ ، مات سنة خمس وعشرين ومائتين / ع .

التاريخ لابن معين : ٤/٤،٤ ، الثقات للعجلى : ص ١٨٥ ، الجرح والتعديل : ٢٦/٢، سوالات الحاكم : ص ٢١٤ ، تاريخ بغداد : ٩/٨٤ ، سير أعلام النبلاء : ١/١٨٤ ، الميزان : ٢/ ١٤١ ، المغنى : ١/٣٧٦ ، الكاشف : ١/٢٨٧ ، هدى السارى : ص ٤٠٥ ، التهذيب : ع/٤٣ ، التقريب : ص ٢٣٧ .

== (عبد الأعلى بن أبى المُساور ) - بوزن المجاهد - الزهرى مولاهم ، أبو مسعود الكوفى ، المجرّار - بالجيم والمهملتين - : ضعفه ابن المدينى ، وابن عمار الموصلى ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والدارقطنى. وقال ابن معين : ليس بشىء . وعنه أيضًا : ليس بشىء كذّاب . وعنه أيضًا : ليس بثقة . وقال البخارى ، والساجى : منكر الحديث . وقال ابن نمير ، والنسائى : متروك الحديث . وقال أبو داود : ليس بشىء . وقال الذهبى فى « المغنى » : ضعفوه جدًا . وقال ابن حجر : متروك ، كذّبه ابن معين ، من السابعة ، مات بعد الستين ومائة / ق . سؤالات ابن أبى شيبة : ص ٣٣ ، التاريخ لابن معين : ٢٦٢٧ ، التاريخ الكبير : ٢٨٤٧ ، الضعفاء للنسائى : ص ٢٨ ، الجرح والتعديل : ٢٦٢١ ، الضعفاء للنسائى : ص ٢٠ ، الخنى : ١٨٤٧ ، الميزان : ٢/ ٢١٥ ، المغنى : ١/ ٢١٥ ، الكاشف : ٢/ ١٣١ ، التهذيب : ص ٣٨٨ ، الحديث ( رقم ١٩ ) . ( زياد بن علاقة ) : ثقة رمى بالنصب ، تقدم فى الحديث ( رقم ١٩ ) .

### درجتــه:

إسناده ضعيف جداً ، فيه ( ابن أبى المُساور ) ، وهو « متروك كذّبه بن معين » ، وبه أعله الحافظ الهيثمى فى « المجمع » (٢١٨/٥) ، فقال : « وفيه عبد الأعلى بن أبى المساور ، وهو ضعيف». وفيه أيضاً ( أحمد بن الحسين ) شيخ المصنف، ولم أجد له ترجمة ، ولكنه توبع. ويغنى عنه ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا : « إن الله لا يجمع أمتى - أو قال : أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار » .

أخرجه الترمذي في الفتن ، ٧ - باب ما جاء في لزوم الجماعة : ٤٦٦/٤ رقم ٢١٦٧ . وقال : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

قلت : في إسناده ( سليمان بن سفيان ) وهو ضعيف .

وحديث عَرْفَحَجَة بن شُرَيْح رضى الله عنه مرفوعًا - في حـديث طويل آخره - « فإن يد الله على الجماعة ، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض » .

أخرجه النسائي في تحريم الدم ، ٦ - باب قتل من فارق الجماعة : ٧/ ٩٣ .

قلت : وإسناده صحيح .

ولشطره الأول فقط شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا: « يد الله مع الجماعة » أخرجه الترمذي في الفتن ، ٧ - باب ما جاء في لزوم الجماعة : ٤٦٦/٤ رقم الجماعة » أخرجه الترمذي حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس ، إلا بهذا =

= الوجه». ا هـ

# غريبه:

قوله : ( شَنَدًا ) يشُذُ ويشذّ شَدّا وشُذُوذًا : نَدَرَ عن الجمهور .

( القاموس المحيط : ص ٤٢٧ ) .

الشذوذ : الانفراد والتوحّد .

( جامع الأصول : ١٩٦/٩ ) .

# فو ائىسدە:

في الحديث التنويه بلزوم الجماعة ، وأن يد الله سبحانه وتعالى على الجماعة .

قال ابن الأثير: « معنى الحديث: أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام فى كنف الله ووقايته فوقهم ، وهم بعيدون من الأذى والخوف ، فأقيموا بين ظهرانيهم » ( النهاية: ٥/ ٢٩٣). وفيسه أن من انفرد عن الجماعة باعتقاد ، أو قول ، أو فعل لم يكونوا عليه ، فالشيطان يجذبه، ويأخذه بسرعة ، ثم يوجّهه إلى مفاسد أخرى أشد منها ، ويجعله من أتباعه .

\* \* \*

# أنس (\*) بن مالك بن النَّضْر

ابن ضَمْضَم بـن زيد بن حرام بن جُنْدب بن عامر بن غَنْم بن عَـديَ بن مالك(١) ابن تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج .

(\*) أنس بن مالك بن النَّضر ، الأنصارى الخزرجى النَّجَّارى ، أبو حمزة المدنى ، ثم البصرى ، أمه أم سليم بنت ملحان :

علم من أعلام الصحابة ، خادم رسول الله ﷺ فى الحضر والسفر ، كان يتسمّى به ، ويفتخر بذلك ، خدم رسول الله ﷺ عشر سنين ، ولازمه منذ هاجر إلى المدينة المنورة ، إلى أن لقى ربه ، وغزا معه غير مرة ، وبايع تحت الشجرة .

روى عن النبي ﷺ علمًا جمًّا ، وهو أحد المكثرين من الصحابة .

مسنده ألفان ومائتان وستة وثمانون حديثًا .

وروی عن أبی بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاذ ، وطائفة .

وروى عنه خلق عظيم ، منهم الحسن ، والزهرى ، وقـتادة ، وثابت البـنانى ، وحمـيـد الطويل ، وسليمان التيمى . وقد سرد المزّى نحو ماثتى نفس من الرواة عن أنس .

ومع ذلك كان يتحرج فى الرواية ، وكان إذا حـدّث ، أو قلّ ما تحدّث ، إلاّ كان يقول حين فرغ : « أو كما قال رسول الله ﷺ » .

مناقبه وفضائله كثيرة جدًا .

دعا له رسول الله عَلَيْ ، فقال : « اللهم أَكْثر ماله وولده ، وبارك له فيه » . وقال أنس : فسوالله إن مالى كمثير ، إن ولدى ، وولد ولدى ليتعادّون على نحو الماثة اليوم » . رواه مسلم . وقوله : ( ليتعادّون ) - بتشديد الدال : أى يزيدون عليه فى العدد ( الصحاح للجوهرى : ٢/٢ ٥٠ ) .

كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر ، وكان يصلي حتى تفطّر قدماه دمًا مما يطيل القيام .

قال أبو هريرة رضى الله عنه : « ما رأيت أشبه صلاةً برسول الله ﷺ من ابن أم سليم -يعنى أنسًا - .

وكان مستجاب الدعوة ، وكان أحد الرماة المصيبين .

وقد وجّهه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى البحرين على السِّعاية ، وشاور في ذلك عمر، فقال عمر : « ابعثه ، فإنه لَبيتٌ كاتب » .

== وكانت إقامته بعد النبى ﷺ بالمدينة المنورة ، ثم شهد الفتوح ، ثم سكن البصرة . عمر أنس طويلاً ، ومات سنة اثنتين . وقيل : ثلاث وتسعين ، وقد جاوز المائة . وهو آخر من من مات من الصحابة بالبصرة .

(طبقات ابن سعد: ۱۷/۷، طبقات خليفة: ص ۹۱، ۱۸۱، التاريخ الكبير: ۲/۲۲، صحيح مسلم: قضائل الصحابة، باب ۳۲: ۱۹۲۸/۱، الجسرح والتعديل: ۲۸۲/۲، معجم الصحابة للبغوى: ق ۱/۵ ، الثقات لابن حبان: ۳/٤، المستدرك للحاكم: ۳/۳۰، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ۲/۷۷، الجمهرة لابن حزم: ص ۳۵۱، الاستيعاب: ۱/۹۱، تهذيب الكمال: ۱/۱۵۱، أسد الغابة: ۱/۱۵۱، سير أعلام النبلاء: ۳/۳۹، تذكرة الحفاظ: ۱/۶٤، تجريد أسماء الصحابة: ۱/۳۱، الكاشف: الربم، الإصابة: ۱/۷۱، التهذيب: ۱/۳۷، الستقريب: ص ۱۱۵، الرياض المستطابة: ص ۳۳).

(۱) (مالك) هذا زيادة من المصنف، أو من الناسخ، فإن المشهور من نسبه ( . . . . غنم بن عدى بن تيم الله بن ثعلبة) بدون ذكر ( مالك ) بين عدى وتيم الله ، كما نسبه غير واحد ممن ترجم له .

\* \* \*

۲۱ - حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدى ، نا محمد بن كثير المصيّصى ، نا الأوزاعى ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تزال طائفة (۱) من أمتى يقاتلون على الحق ، ظاهرين إلى يوم القيامة » ، وأوْماً (۲) بيده إلى الشام .

# ۲۱ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن محمد بن كثير ، به :

الطريق الأول : إبراهيم بن الهيثم البلدي ، عن محمد بن كثير به : كما هو هنا .

الطريق الثاني : أحمد بن نصر النيسابوري ، عن محمد بن كثير ، به :

أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » : ٥/٢٤٧ .

قلت: وقد عزاه السيوطى فى « جمع الجوامع » ( ص ٨٨٧ ) للضياء المقدسى أيضاً ثم قال: « قال البخارى : هذا حديث خطأ ، إنما هو عن قتادة ، عن مطرف ، عن عمران » . وقد أخرجه - على الصواب - من طريق قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين ، مرفوعاً:

أبو داود في الجهاد ، ٤ - باب في دوام الجهاد : ٣/ ١١ رقم ٢٤٨٤ .

وأحمد في « مسنده » : ٤٢٩/٤ ، ٤٣٧ .

والحاكم في « المستدرك » : ٤٥٠/٤ . وصحّحه ، ووافقه الذهبي .

# رجالــه:

(إبراهيم بن الهيثم البلكدى ) ، ثقة ، تقدم في الحديث (٣) .

( محمد بن كثير ) ابن أبى عطاء ، الثقفى مولاهم ، أبو أيوب الصنعانى ، ثم المصيصى – بكسر الميم والصاد المشددة ، وسكون الياء ، تحتها نقطتان ، وفى آخرها صاد مهملة ثانية – نسبة إلى مصيصة ، مدينة على ساحل البحر الميت : قال ابن معين : صدوق . وضعفه أحمد جدًا . وقال البخارى : لين جدً . وقال أبو حاتم : كان رجلاً صالحًا ، وفى حديثه بعض الإنكار . وقال صالح بن محمد جزرة : صدوق ، كثير الخطأ . وقال النسائى : =

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصل هكذا (طايفة) بالياء ، وفي نسخة الظاهرية هكذا (طايفة) أي غير مهمور، والمشهور (طائفة) أي بالهمزة قبل الفاء .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل هكذا (أومى) بالياء في آخره ، وفي نسخة الظاهرية هكذا (أوساً) بالهمزة في آخره ، وهو الأصل ، كما هو مقتضى قواعد الإملاء ، فأثبته .

== وأبو أحمد الحاكم : ليس بالقوى . وقال الساجى : صدوق كثير الغلط . وقال الذهبى فى «الكاشف» : مختلف فيه . صدوق ، اختلط بأخرة . وقال ابن حجر : صدوق ، كثير الغلط ، من صغار التاسعة ، مات سنة بضع عشرة ومائتين / دت س .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٤٨٩ ، التاريخ الكبير: ١/ ٢١٨ ، الجرح والتعديل: ٨/ ٦٩ ، الضعفاء للعقيلي: ١٢٨/٤ ، الكامل لابن عدى: ٦/ ٢٢٥٨ ، سير أعلام النبلاء: ١/ ٣٠٠ ، الميزان: ١٨/٤ ، المغنى: ٣/ ٨١ ، الكاشف: ٣/ ٨١ ، التهذيب: ٩/ ٤١٥ ، المباب: ٣/ ٢١ .

(الأوزاعي): هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، الأوزاعي - نسبة إلى أوزاع، والسمه مرسد بن زيد، بطن من ذي كلاع، من اليمن، وقيل: إلى الأوزاع، محلة بدمشق، سكنها الأوزاع - أبو عمرو الدمشقى: قال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا فاضلاً، خيرًا، كثير الحديث والعلم والفقه. وقال ابن معين: ثقة. وقال عمرو بن على الفلاس: ثبت. وقال العجلى: شامى ثقة، من خيار الناس. وقال أبو حاتم: إمام متبع لما سمع. وقال ابن حبان في « الثقات »: كان من فقهاء أهل الاشم، وقرّائهم وزهّادهم. وقال ابن حجر: ثقة جليل من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومائة / ع.

طبقات ابن سعد: ٧/ ٤٨٨، التاريخ لابن معين: ٢/ ٣٥٣، التاريخ الكبير: ٥/ ٣٢٦، الثقات لابن حبان: الثقات للعجلى: ص ٢٩٦، الجرح والتعديل: ١/ ١٨٨، ٥/ ٢٦٦، الثقات لابن حبان: ٧/ ٢٦، سير أعلام النبلاء: ٧/ ١٠٠، تذكرة الحفاظ: ١/ ١٧٨، الكاشف: ١/ ١٥٨، التقريب: ص ٣٤٧، اللباب: ١/ ٩٢/١.

( قتادة ) : هو ابن دعامة ، حافظ ثقة ثبت ، لكنه مدلس ، تقدم في الحديث (٦) .

( أنس بن مالك ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١٠) .

## درجتسه:

# إسناده ضعيف لعلتين:

الأولى: النكارة فى السند ، كما أشار إليها البخارى بقوله: « هذا حديث خطأ ، إنما هو عن قتادة ، عن مطرف ، عن عمران » . وهذا نص من البخارى رحمه الله على أن المحفوظ من حديث عمران بن حصين .

الثانية: فيه (محمد بن كثير المصيصى) وهو «صدوق كثير الغلط». قال ابن عدى في «الكامل»، (٢٢٥٩/٦): «له روايات عن معمر، والأوزاعي خاصة أحاديث عداد، مما لا يتابعه أحد عليه، وهذا من روايته عن الأوزاعي، وقد خالفه حماد بن سلمة ==

== فرواه من طريق قتادة ، عن مطرف، عن عمران ١٠ .

\* أما عنعنة (قتادة) وهو مشهور بالتدليس فلا يضر، فإنه أثبت أصحاب أنس بعد الزهرى، كما قال أبو حاتم (التهذيب: ٨/ ٣٥٥)، وقد احتج الشيخان بروايته عن أنس، فذلك محمول على السماع.

ولكن متن الحديث صحيح ثابت ، ورد عن جماعة من الصحابة :

\* فقد رواه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مرفوعًا : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » .

أخرجه البخارى في الاعتصام ، ١٠ - باب قول النبي ﷺ : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، وهم أهل العلم : ٢٩٣/١٣ رقم ٧٣١١ ( مع الفتح ) .

ومسلّم في الإمارة ، ٥٣ - باب قوله ﷺ: لا تزال طائفة من أمتى . . : ١٥٢٣/٣ رقم

\* وثوبان رضي الله عنه مرفوعًا ، بنحوه ، عند مسلم : ١٥٢٣/٣ رقم ١٩٢٠ .

\* وجابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعًا ، بمثل لفظ المصنف ، ماعدًا قوله : « وأومأ إلى الشام » أخرجه مسلم : ٣/ ١٥٢٤ رقم ١٩٢٣ .

\* ومعاوية رضى الله عنه بنحوه ، أخرجه مسلم : ٣/ ١٥٢٤ زقم ١٠٣٧ .

وفي الباب : عن عمر بن الخطاب ، وعقبة بن عامر ، وقرة المزني ، وأبي أمامة ، وغيرهم.

# غريبــه:

قوله: (طائفة) يعنى جماعة من الناس. قال البخارى: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكمونوا أهل الحمديث، فالا أدرى من هم؟ وقال ابن المبارك: هم عندى أصحاب الحديث. والله أعلم.

وقال النووى: « يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ، ما بين شجاع وبصير بالحرب ، وفقيه ، ومحدث ، ومفسر ، وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وزاهد وعابد ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد ، وافتراقهم في أقطار الأرض » ( انظر « فتح البارى » : ١٩٥/١٠) .

قوله : (أَرْمَا بيده إلى الشام ) أى أشار إلى الشام. وجاء التصريح في حديث معاذ بن جبل: « هم أهل الشام » . ووقع في حديث أبي أمامة : أنهم ببيت المقدس ، وهو بالشام .

# فوائــده:

فى الحديث بيان أن الأمة المحمدية لا تخلو عن طائفة منصورة بعون الله تعالى ، قوّامة بأمر الله ، يقاتلون على الحق ، غالبين له ، حتى تقوم الساعة . وفيه بيان أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، ولا ينقطع أبدًا .

٢٢ - حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عبّاد ، نا عبد الله بن بكر السّهمى ، نا حُميْد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كان رجل أسود ، يقال له: « أَنْجُسَة » ، يسوق بأمهات المؤمنين ونسائهم ، فاشتدّ سياقُه ، فناداه رسول الله عَلَيْلِيّ : « كذلك يا أنْجَشَة كذلك ، سَوْقًا بالقَوارير ! ... » .

(۱) أَنْجَشَةَ - بوزن أَبْرَهَةَ - : غلام لرسول الله ﷺ حبشى له صوت جميل ، يكنى أبا مارية ، كان يسـوق بأمهات المؤمنين ونسـاثهم ويحدو بهن . ( أسد الغـابة : ١٤٤/١ ، الإصابة : ١٨/١ ) .

# ۲۲ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفتُ عليه من خمسة طرق ، عن أنس بن مالك :

الطريق الأول: حميد الطويل، عن أنس بن مالك:

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » كما في « فتح الباري » : ١٠/٥٤٤ .

الطريق الثاني : ثابت البناني ، عن أنس بن مالك :

أخرجـه البخارى فى الأدب ، ٩٥ - باب ما جـاء فى قول الرجل : « ويلك » : ١٠/ ٥٥٢ رقم ٦١٦١ ( مع الفتح ) .

وفى الأدب أيضًا ، ١١٦ - باب المعماريض مندوحة عن الكذب : ١٠/ ٩٣ ، وقم ٦٢٠٩ ، ٦٢١٠ .

ومسلم في الفضائل ، ١٨ - باب رحمة النبي ﷺ للنساء :. ٤/ ١٨١١ رقم ٢٣٢٣ .

وأحمد في « مسنده » : ٢٨٧ ، ٢٥٤ ، ٢٨٥ .

والنسائي في « عمل اليوم والليلة » : ص ٣٥٩ رقم ٥٢٨ .

الطريق الثالث: أبو قلابة ، عن أنس بن مالك:

أخرجه البيخارى في الأدب ، ٩٠ - باب ما يجوز من الشعــر والرجز والحداء : ١٠/ ٥٣٨ رقم ٦١٤٩ .

وفي الأدب أيضًا ، ١١١ - باب من دعــا صاحبــه فنقص من اسمه حــرفًا : ١٠/ ٥٨١ رقم ٢٢٠٢ .

ومسلم في الموضع السابق : ٤/ ١٨١١ رقم ٢٣٢٣ .

وأحمل: ٣/ ١٨٦ ، ٢٢٧ .

==

\_\_\_\_\_

==والنسائي في « عمل اليوم والليلة » : ص ٣٥٨ رقم ٥٢٥ .

وأبو يعلى في « مسنده » : ٥/ ١٩١ رقم ٢٨٠٠ ، ٢٨١٠ .

والرامهرمزي في « أمثال الحديث » باب التشبيه : ص ١٢٧ .

الطريق الرابع: قتادة ، عن أنس بن مالك:

أخرجـه البخارى في الأدب ، ١١٦ - باب المعـارض مندوحة عن الكذب : ٩٣/١٠ رقم ٢٢١١ .

ومسلم في الوضع السابق : ١٨١٢/٤ رقم ٢٣٢٣.

والنسائي في « عمل اليوم والليلة » : ص ٣٥٩ رقم ٥٢٦ ، ٥٢٧ .

وابن السني في « عمل اليوم والليلة » : ص ١٣٧ رقم ٥١٣ .

وأبو يعلى في « مستده » : ٥٠/٥ رقم ٢٨٦٨ .

الطريق الخامس: سليمان التيمي ، عن أنس بن مالك:

أخرجه مسلم في الموضع السابق : ١٨١٢/٤ رقم ٢٣٢٣ .

والنسائي في « عمل اليوم والليلة » : ص ٣٥٩ رقم ٥٢٩ .

# رجاله:

( موسى بن الحسن بن أبى عُبَّاد ) نسب أبوه إلى جده ، وهو موسى بن الحسن بن عبّاد بن أبى عبّاد بن أبى عبّاد ) ثم البغدادى ، المعروف بـ « الجَلاَجِلى » لحسن صوته : وثقه أبو الفتح محمد بن أبى الفَوارس ، والخطيب البغدادى . وقال الدارقطنى : لا بأس به . مات سنة سبع وثمانين ومائتين .

ســـؤالات الحاكم : ص ١٥٦ ، تاريخ بغــداد : ٤٩/١٣ ، المنتظم : ٢٦/٦ ، ســير أعــلام النيلاء : ٣٧٨/١٣ .

(عبد الله بن بكر السَّهْمى) - بفتح المهملة ، وسكون الهاء ، نسبة إلى بنى سهم بن عمرو بطن من باهلة - هو ابن حبيب ، أبو وهب ، البصرى ، نزيل بغداد : وثقه أحمد ، وابن معين ، وابن قانع ، وزاد الدارقطنى : مامون . وقال ابن معين أيضًا ، وأبو حاتم : صائح . وذكره ابن حبان فى : « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : حافظ ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، امتنع من القضاء ، من التاسعة ، مات فى المحرم سنة ثمان ومائتين / ع .

== تاريخ الدارمى : ترجمة ٥٤١ ، الثقات للعجلى : ص ٢٥١ ، الجرح والتعديل : ١٦/٥، الثقات لابن حبان : ٧/ ٦١ ، سؤالات الحاكم : ص ٢٢٩ ، سير أعلام النبلاء : ٩/ ٤٥٠ . الكاشف : ٢/ ٢٢ ، التهذيب : ٥/ ١٦١ ، التقريب : ص ٢٩٧ ، اللباب : ٢/ ١٥٨ .

(حُمَيْد الطويل): وهو حسيد بن أبى حميد الطويل، الخزاعي مولاهم، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، قال الذهبي: أشهرها تيرويه. وبه قال ابن معين، وابن أبي حاتم. قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة . وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وقال ابن خراش: ثقة صدوق. وقال الذهبي في « الميزان »: ثقة جليل، يدلس، وأجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال: سمعت. وقال ابن حجر: ثقة مدلس، وعابه زائدة [ يعني ابن قدامة الثقفي ] لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الحامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث، وأربعين ومائة / ع.

التاريخ لابن معين : ٢/ ١٣٥ ، الثقات للعجلى : ص ١٣٦ ، الجرح والتعديل : ٣/ ٢١٩، سير أعملام النبلاء : ١/ ١٦٠ ، تمذكرة الحمفاظ : ١٣ / ٣٤٣ ، الميمزان : ١/ ٦١٠ ، هدى السارى : ص ٣٩٩ ، التهذيب : ٣/ ٣٨ ، التقريب : ص ١٨١ .

( أنس بن مالك ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم ١٠ .

# درجته:

إسناده ضعيف ، فيه (حميد الطويل) وهو « ثقة لكنه مشهور بالتدليس عن أنس » ، وقد عنعنه . قال زياد بن سلمة : « عامة ما يروى حميد عن أنس سمعه من ثابت » . وقال شعبة بن الحجاج : « لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا ، والباقى سمعها من ثابت ، أو ثبته فيها ثابت » . وقال الحافظ أبو سعيد العلائى : « فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبيّن الواسطة فيها ، وهو ثقة صحيح » .

قلت: والظاهر أن الواسطة بين حميد وأنس فى هذا الحمديث: ثابت البنانى ، فإنه أخرجه الشيخان من طريق ثابت البنانى عن أنس ، بنحوه ، وقد تابع حميدًا (قمادة ) ، و(أبو قلابة ) عند الشيخين ، كما تقدم فى تخريج الحديث .

وبهذه المتبعات يرتقى الحديث إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

# غريبه:

قوله : ( اشتـدُّ سيَاقُه ) يعني أسـرعت الإبل لأنه كان حسن الصوت بالحـداء ، فحثّ الإبل حتى تسرع ، أو كان في سوقه عنف .

== قوله : (كذلك ، يا أَنْجَشة كذلك ) يعنى كفاك .

قوله: ( وسَـوْقًا ) منصوب على الإغـراء بقوله: أرفق سوقًا ، أو على المصدر ، أى سق سوقًا .

قوله: (القوارير) جمع قارورة، وهي الزجاجة، سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. قال الرامهرمزى: كنّى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة». والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية. (فتح البارى: ١٠/٤٥٠، ٥٤٥، أمثال الحديث: ص ١٢٨).

# فوائده:

فى الحديث رحمة النبى عَلَيْة للنساء حيث أمر السائق بالرفق بهن فى السير ، كى يأمن السقوط ، أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة . وفيه بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام فى كلامه .

\* \* \*

۲۳ - حدثنا أبو حكيم حفص بن إبراهيم الأنصارى ، نا حَرْمَلَة بن يحيى ، نا ابن وهب ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس بن مالك ، قال : صلى رسول الله عليه مستَرًا بِحَرْبَة .

\_\_\_\_\_\_

# ۲۳ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن ابن وهب ، به :

الطريق الأول : حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، به : كما هو هنا .

الطريق الثاني : هارون بن سعيد ، عن ابن وهب ، به :

أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ، ١٦٤ - باب ما جاء في الحربة يوم العيد : ١/٤١٤ رقم ١٣٠٦ .

الطريق الثالث: يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، به :

أخرجه النسائى فى « الكبرى » فى صلاة العيدين ، ١٠ - السترة لصلاة العيدين: ١٠١٥ رقم ١٧٧٠ .

# رجاله:

( أبو حكيم حفص بن إبراهيم الأنصارى ) البغدادى : قال الدارقطنى : لا بأس به . سؤالات الحاكم : ص ١١٥ ، تاريخ بغداد : ٨/ ٢٠٥ .

(حَرْمَلَة بن يحيى) بن عبد الله بن حرملة بن عمران التَّجيبي - بضم المثناة ، وكسر جيم ، بعدها ياء ساكنة ، ثم موحدة ، نسبة إلى تجيب وهو اسم أم عدى وسعد ابنى أشرس بن شبيب بن السكون - البصرى : حدث عن ابن وهب ، فأكثر من الرواية عنه ، ولازم الإمام الشافعى ، وفقه به . وأثنى عليه ابن معين . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به . وقال العمقيلى : كان أعلم الناس بابن وهب ، وهو ثقة إن شاء الله تعالى . وقال ابن عدى : وقد تبحرت حديث حرملة ، وفتشته الكثير ، فلم أجد فى حديثه ما يجب أن يضعف من أجله . وذكره ابن حبان فى « المثقات » . وقال الذهبي فى « المغنى » : صدوق يغرب . وفى « الكاشف » : صدوق ، من أوعية العلم . وقال ابن حجر : صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة ثلاث ، أو أربع ، وأربعين ومائتين / م س ق .

التاريخ الكبير: ٣/ ٦٩ ، الجرح والتعديل: ٣/ ٢٧٤ ، الضعفاء للعقيلى: ١/ ٣٢٢ ، التاريخ الكبير: ١/ ٣٢٢ ، الكامل لابن عدى: ١/ ٨٦٣ ، سير أعلام النبلاء: ١/ ٣٨٩ ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٤٨٦ ، المعنى: ١/ ١٥٤ ، التهذيب: ٢/ ٢٢٩ ، المعنى: ١/ ١٥٤ ، التهذيب: ٢/ ٢٢٩ ، التقريب: ص ١٥٦ ، اللباب: ١/ ٢٠٧ .

== ( ابن وهب ) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم ، أبو محمد المصرى : قال أحمد : صحيح الحديث . وقال أيضًا : ما أصح حديثه وأثبته ! . . . ، وثقه ابن معين ، والعجلى ، وأبو زرعة ، والنسائى . وقال ابن معين أيضًا : أرجو أن يكون صدوقًا . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، صدوق . وقال الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » : ثقة حافظ عابد، من التاسعة ، مات سنة سبع وتسعين ومائتين / ع .

التاريخ لابن معين: ٢/ ٣٣٦، الثقات للعجلى: ص ٢٨٣، الجرح والتعديل: ٥/ ١٨٩، الثقات لابن حبان: ٨/ ٣٠٤، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٢٢٣، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٠٤، الميزان: ٢/ ٥٠١، الكاشف: ٢/ ١٢٦، التهذيب: ٢/ ٧١، التقريب: ص ٣٢٨.

(سليمان بن بلال) التيمى مولاهم : أبو محمد ، ويقال : أبو أيوب ، المدنى : قال أحمد: لا بأس به ثقة . وقال ابن معين : ثقة صالح . وقال أيضًا : كان أروى الناس عن يحيى بن سعيد . وقال أبو حاتم : متقارب . وقال النسائى ، والخليلى ، وابن عدى : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال السلاهبى فى « الكاشف » : ثقة إمام . وقال ابن حجر: ثقة ، من الثامنة ، مات سنة سبع وسبعين ومائة / ع .

التماريخ لابن معين: ٢٢٨/٢، الجمرح والتعديل: ١٠٣/٤، الشقات لابن حبان: ٢٨٨٦، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٤٢٥، تذكرة الحفاظ: ١/ ٢٣٤، الكاشف: ١/ ٣١١، التهذيب: ١٧٥/٤، التقريب: ص ٢٥٠.

( يحيى بن سعيد ) بن قيس بن عصرو الأنصارى النّجّارى ، أبو سعيد المدنى ، الإمام القاضى: قال جبرير بن عبد الحميد : لم أر أنبل منه . وقال فيه هشام بن عروة : حدثنى العدل الرضى الأمين . وعدّه سفيان الشورى فى الحفاظ ، وابن المدينى فى أصحاب صحة الحديث وثقاته ممن ليس فى النفس من حديثهم شىء . وقال ابن سعد : كان ثهة كثير الحديث، حجة ثبتًا . وقال أحمد : يحيى بن سعيد أثبت الناس . ووثقه أيضًا أحمد ، وابن معين ، والعجلى ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والنسائى . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال النهبى فى « الكاشف » : حافظ فقيه حجة . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، من الخامسة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة ، أو بعدها / ع .

الثقات للعجلى: ص ٤٧٢، الجرح و التعديل: ٩/ ١٤٧، التاريخ الكبير: ٨/ ٢٧٥، الثقات لابن حبان: ٥/ ٥٢١، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٤٦٨، الكاشف ٣/ ٢٢٥، التهذيب: ص ٥٩١،

==( أنس بن مالك ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم - ١٠ -

### درجته:

إسناده حسن ، فيه ( أبو حكيم حفص بن إبراهيم الأنصاری ) وهو لا بأس به ، و( حرملة ابن يحيى ) وهو صدوق ، وقد تابعه ( هارون بن سعيد الأيلى ) – وهو ثقة – عن ابن وهب ، به : عند ابن ماجه ( 18/1 رقم 187 ) ، وقال الحافظ البوصيری فی « مصباح الزجاجة » (1/70) : « هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات » . ا هـ

وتابعه أيضًا ( يونس بن عبد الأعلى ) - وهو ثقة - عن ابن وهب ، به : عند النسائى فى الكبرى » (١/ ٤٦ رقم ١٧١ ) .

وله شاهد من حديث ابن عمر ، قال : « إن رسول الله ﷺ إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتسوضع بين يديه فيصلى إليها ، والناس وراءه ، وكان يفسعل ذلك في السفر ، فمِنْ ثَمَّ اتخذها الأمراء » .

أخرجه البخارى فى الصلاة ، ٩٠ - سترة الإمام سترة من خلفه : ١/ ٥٧٣ رقم ٤٩٤ ( مع الفتح ) .

ومسلم فى الصلاة ، ٤٧ - باب سترة المصلى : ١/٣٥٩ رقم ٥٠١ . فالحديث بهذا الشاهد والمتابعات يرتقى إلى درجة « الصحيح لغيره » والله أعلم .

### غريبه:

قوله : ( مُسْتَتَرًا بحربة ) أي متّخذها سترًا .

## فوائده:

في الحديث استحباب اتخاذ السترة للمصلى .

وفيه أن سترة الإمام سترة من خلفه ، فقد رواه البخارى ( الصلاة ، باب رقم ٩٠ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما تحت هذه الترجمة ، وقد علّله ابن عمر بقوله : « ذلك أن المُصلَّى كان فضاء ، ليس فيه شيء يُستَّر به » كما في رواية ابن ماجه ( رقم ١٣٠٤ ) ، وأما المقصود بالسترة فهو عدم إثم المار من ورائها ، وجمع الخاطر بربط الخيال به ، كيلا ينتشر ، ونحو ذلك .

( راجع للتفصيل : فتح البارى : ١/ ٥٧٣ - ٥٧٤ ، إعلاء السنن ٥/ ٥٧ - ٥٨ ) .

## **€11 ﴾**

# أنس بن مالك بن عبد الله

ابن كَعْب بن وقدان بن الحَريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة.

(\*) وأنس بن مالك الكَعْبى - نسبة إلى بنى ( عبـد الله بن كعب ) ، وقيل : القشيرى - وليس بصواب ، لأن ( قُشَيْر ) هو أخو عبد الله بن كعب .

قال ابن سعد : رجل من بني عبد الله بن كعب ، وكذا قال أبو داود ، وابن خزيمة .

وقال البخارى : أنس بن مالك الكعبى ، وكعب إخوة قُشَيْر .

يكنى أبا أمية ، وقيل : أبا أمية . وقيل : أبا ميّة - بحذف الألف قبل الميم .

له صحبة ، ورواية ، نزل البصرة .

روى عن النبى ﷺ حديثًا فى وضع الصيام عن المسافر ، وله معه فيه قصة ( وهو الحديث رقم ٢٤ ) ، وقال الترمذى ، والبغوى : لا يعرف له غير هذا الحديث ، روى عنه عبد الله ابن سوادة القشيرى ، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى .

أخرج له أصحاب السنن الأربعة . رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ٧/٥٥ ، طبقات خليفة: ٥٥ ، ١٨٤ ، التاريخ الكبير: ٢٠/٣، الجرح والتعديل: ٢/ ٢٨ ، معجم الصحابة للبغوى: ق ٢/١ ، الثقات لابن حبان: ٣/٥، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢/٨٢ ، الاستيعاب: ١/ ١١١ ، أسد الغابة: ١/ ٥٠ ، تهذيب الكمال: ٣/٨٣ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/٣١ ، الكاشف: ١/٠٠ ، الإصابة: ١/٣٧ ، التهذيب: ١/ ٣٧٩ ، التقريب: ص ١١٥ ) .

۲۶ - حدثنا جعفر بن محمد بن الليث الزيادى بالبصرة ، نا مسلم بن إبراهيم، نا أبو هلال ، ح (\*) .

وحدثنا (۱) عبد الوارث بن إبراهيم العسكرى ، نا عبد الرحمن بن المبارك ، نا أبو هلال ، نا عبد الله بن سوادة القشيرى ، عن أنس بن مالك - رجل من بنى كعب ، أخى بنى قُشير (۱) - قال : أغارت (۳) علينا خيل رسول الله ﷺ ، فانطلقت إلى رسول الله ﷺ ، وهو بالنخيل ، فقال : « اجلس ، فأصب من طعامنا » ، فقلت : يا رسول الله ، إنى صائم . قال : « إن الله عز وجل وَضَعَ عن المسافر شطر الصلاة، ووضع الصوم - أو الصيام (٤) - عن المسافر، وعن المرضع والحبيلي ».

### ۲٤ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من أربعة طرق ، عن أنس بن مالك الكعبى : الطريق الأول : عبد الله بن سَوَادَة ، عن أنس بن مالك الكعبى ، وقد جاء عنه من وجهين : أولاً : أبو هلال ، عن عبد الله بن سوادة ، عنه ، وقد جاء عنه من أربع عشرة رواية : الرواية الأولى : مسلم بن إبراهيم ، عن أبى هلال ، به :

کما ه*ی* هنا .

<sup>(\*)</sup> هذه علامة تحويل من إسناد إلى آخر ، استخدمها المصنف هنا لأول مرة .

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة الظاهرية ( ثنا ) فقط ، وفي الأصل ( حدثنا ) فأثبتُه .

<sup>(</sup>۲) وقع فى نسخة الظاهرية: (أحد بنى قشير)، والصواب ما أثبته من الأصل، ذلك لأنه وقع فى رواية أبى داود (۲/ ۷۹۲ رقم ۲۷۰۸) هكذا: «عن أنس بن مالك - رجل من بنى عبد الله بن كعب، إخوة بنى قشير». وصوّبه الحافظ بن حجر فى «الإصابة» (۱/ ۷۳)، فقال: «إخوة قاشير، لا من قشير، وهذا هو الصواب، وبذلك جزم البخارى فى ترجمته، وعلى هذا فهو كعبى، لا قشيرى، لأن قشيرًا هو ابن كعب، ولكعب ابن اسمه عبد الله، فهو من أخيه قشير، لا من قشير نفسه».

 <sup>(</sup>٣) وقع فى كل من النسختين هكذا ( غارت ) بحذف السهمزة من أوله ، وقمد وقع عند أبى داود، والترمذى ، وابن ماجه ، والبغوى ، بإثبات الهمزة فى أوله ، فأثبته .

<sup>(</sup>٤) الشك من الصحابي أنس بن مالك الكعبي ، كما جاء في بعض الروايات من قوله : « والله لقد قالهما النبي عَلَيْكُ كليهما أو أحدهما » .

== الرواية الثانية : شيبان ابن فروخ عن أبي هلال به

أخرجه أبو داود في سننه ( ٢ / ٢٤٠٨ ) في الصوم .

والطبراني في الكبير (١/ ٧٦٥).

الرواية الثالثة : وكيع عن أبي هلال به

أخرجه الترمذي في الصوم ( ٣ / ٧١٥ ) وقال حسن .

وابن ماجة في الصيام (١ ١٦٦٧).

وابن سعد ( ٥ / ۲۸۷۰ ) .

وأحمد (٤/ ٣٤٧).

وابن خزيمة في الصيام ( ٣ / ٢٠٤٤ ) .

الرواية الرابعة : عبد الصمد عن أبي هلال به .

أخرجه أحمد (٥/ ٢٩).

الرواية الخامسة : عبيد الله بن موسى عن أبي هلال به .

أخرجه البيهقي في الصيام (٤/ ٢٣١).

الرواية السادسة : أبو نعيم عن أبي هلال به .

أخرجه البيهقي في الصيام (٤/ ٢٣١).

والطبراني في الكبير ( ١ / ٧٦٥ ) .

الرواية السابعة : كامل من طلحة الجحدري عن أبي هلال به

أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٧٦٥).

الرواية الثامنة : هدبه بن خالد عن أبي هلال به

أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٧٦٥).

الرواية التاسعة : عفان بن مسلم عن أبي هلال به .

أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٥ / ٢٨٧٠ ) .

==

== الرواية العاشرة : عاصم بن على ، عن أبي هلال به :

أخرجها أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢١٨/٢ رقم ٨٢٩ .

الرواية الحادية عشرة : سليمان بن حرب ، عن أبي هلال به :

أخرجها أبو نعيم : ٢١٨/٢ رقم ٨٢٩ .

الرواية الثانية عشرة : كامل بن طلحة ، عن أبي هلال ، به :

أخرجها المزى في « تهذيب الكمال » : ٣/ ٣٧٩ .

الرواية الثالثة عشرة : هدبة بن خالد ، عن أبي هلال ، به :

أخرجها المزى : ٣/ ٣٧٩ ، وابن أبي عاصم : ١٤٩٣ .

الرواية الرابعة عشرة : وهيب ، عن أبي هلال ، به :

أخرجها البيهقى فى « الكبـرى » فى الصيام باب الحامل والمرضع لا يقدران على الصوم . . ٢٣١/٤

ثانيًا : أشعث بن سوار ، عن عبد الله بن سوادة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٣٧ رقم ٧٦٦ .

الطريق الثاني : رجل من بني عامر ، عن أنس بن مالك الكعبي :

أخرجه النسائي في الصيام ، ٥٠ - باب ذكر وضع الصيام عن المسافر : ١٨١/٤.

وعبد الرزاق في باب الصيام في السفر: ٢/ ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، رقم ٤٤٧٨ ، ٤٤٧٩

وأحمد في « مسنده » : ٥/٩٧ .

والبخاري في « التاريخ الكبير » : ١/ ٣٠ رقم ١٥٨١ .

وابن خزيمة في الموضع السابق : ٣/٢٦٧ رقم ٢٠٤٢ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ رقم ٧٦٣ ، ٧٦٤ .

والبيهقى في الموضع السابق : ٤/ ٢٣١ .

الطريق الثالث: أبو قلابة ، عن أنس بن مالك الكعبى:

أخرجه النسائى في الموضع السابق : ١٨٠/٤ .

والبخاري في « التاريخ الكبير » : ٢/ ٣٠ رقم ١٥٨١ .

وابن خزيمة في الموضع السابق : ٣/ ٢٦٧ رقم ٢٠٤٣ .

والبيهقي في الموضع السابق : ٤/ ٢٣١ .

الطريق الرابع: قريب لأنس بن مالك الكعبي ، عنه:

400

==أخرجه النسائي في الموضع السابق: ٤/ ١٨٠

وأحمد في ( مسنده ١ : ٥/ ٢٩ .

رجاله:

من انفرد بهم الإسناد الأول عن الثاني :

( جعفر بن محمد بن الليث الزيادى ) - بكسر النزاى ، وفتح الياء ، وبنعد الألف دال مهملة، نسبة إلى جد المنتسب إليه - أبو عبد الله البصرى : ضعفه الدارقطنى ، وقال : كان يتهم في سماعه .

معجم الشيوخ للإسماعيلي: ٢/ ٥٨٩ ، سؤالات السهمي: ص ١٨٨ ، المغني: ١/ ١٣٤ ، الميزان: ١/ ١٨٥ ، اللسان: ١/ ١٢٥ ، اللباب: ١٤/٢ .

(مسلم بن إبراهيم) الأزدى الفراهيدى مولاهم - بفتح الفاء والراء ، بعد الألف هاء مكسورة، ثم ذال معجمة ، نسبة إلى الفراهيد ، بطن من الأزد - أبو عمرو البصرى : قال ابن معين : ثقة مأمون . وقال العجلى : ثقة ، وكان قد عمى بأخرة . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال ابن حبان في « الثقات » : كان من المتقنين . وقال ابن قانع : بصرى صالح . وفي « اللباب » : كان ثقة . وقال الذهبي في « السير » : الإمام الحافظ الثقة ، مسند البصرة . وقال ابن حجر : ثقة مأمون مكثر ، عمى بأخرة ، من صغار التاسعة ، مات سنة اثنتين وعشرين وماتين / ع .

التاريخ الكبير: ٧/ ٢٥٤ ، الثقات للعجلى: ص ٤٢٧ ، الجرح والتعديل: ٨/ ١٨٠ ، الثقات لابن حبان: ٩٧/ ١ ، سير أعلام النبلاء: ١/ ٣١٤ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٩٤ ، الكاشف: ٣/ ١٢٢ ، التهذيب: ص ١٢١ ، التهذيب: ص ١٢١ ، التهذيب: ص ١٢١ ، الثانى عن الأول: من انفرد بهم الإسناد الثانى عن الأول:

(عبد الوارث بن إبراهيم العَسْكرى) - بفتح العين ، وسكون السين ، المهملتين ، وفتح الكاف ، وبعدها راء ، هذه النسبة إلى مواضع ، أشهرها عسكر مكرم ، وهى مدينة من كورالأهواز ، ويقال لها بالعجمية « لَشْكُر » . ومكرم الذى ينسب إليه هو مكرم الباهلى ، وهو أول من اختطها من العرب ، فنسب إليه : هو من شيوخ الطبرانى ، وقد أخرج له فى «المعجم الصغير» ، وكناه أبا عبيدة .

اللباب: ٢/ ٣٤٠ ، المعجم الصغير للطبراني : ٢٥١/١ .

==

== (عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله العيشى - بالتحتانية والمعجمة - الطفارى - بضم الطاء، وفعت الفاء، وبعد الألف واو ، نسبة إلى طفارة بنت جرم ، وسى أم ثعلبة ، وعامر، ومعارية أولاد أعصر بن سعد بن قيس عيلان - أبو بكر البصرى : وثقه العجلى ، وأبو حاتم، وأبو بكر البزّار في « مسنده » . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبى في «الكاشف» : ثقة ، مات سنة ٢٢٨هـ . وقال ابن حجر: ثقة من كبار العاشرة /خ د س . التاريخ الكبيسر : ٥/ ٣٥١ ، الثقات للعجلى : ص ٢٩٩ ، الجرح والتعديل : الثقات لابن حبان : ٨/ ٢٨٠ ، الكاشف : ٢/ ١٦٢ ، التهذيب : ٢ ٢٦٣ ، التحريب : ص ٣٤٩ ، اللباب : ٢٨٣/٢ .

## من اشتركوا في الإسنادين جميعًا:

(أبو هلال) هو محمد بن سليم - مصغر - السامي - بالمهملة ، نسبة إلى بنى سامة ، مولاهم - ، الراسبي - بفتح الراء ، وسكون الألف ، وكسر السين المهملة ، وفي آخرها باء موحدة ، نسبة إلى راسب ، وهي قبيلة من الأود ، نزلت البصرة ، ونزل أبو هلال فيهم - : وثقه أبو داود . وقال ابن معين : صدوق . وقال أيضًا : ليس به بأس ، وليس بصاحب كتاب . وقال ابن سعد : فيه ضعف . وقال أحمد : يحتمل حديثه ، إلا أنه يخالف في قتادة ، وهو مضطرب الحديث . وأدخله البخاري في الضعفاء . وعلق عليه أبو حاتم بقوله : يحول منه . وقال أيضًا : محله الصدق ، ليس بداك المتين . وقال البزار : حاتم بقوله : يحول منه . وقال أيضًا : محله الصدق ، ليس بداك المتين . وقال البزار : النسائي : ليس بالقوى . وقال ابن حبان : كان أبو هلال شيخًا صدوقًا ، إلا أنه كان يخطئ كثيرًا من غير تعمد . وقال ابن عدى : في بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه ، وهو عمن يكتب حديثه . وقال الحافظ ابن حجر : صدوق ، فيه لين ، من الطبقة السادسة ، مات عن يكتب حديثه . وقال الحافظ ابن حجر : صدوق ، فيه لين ، من الطبقة السادسة ، مات في آخر سنة سبع وستين ومائة . وقيل : قبل ذلك / خت ٤ .

التاريخ الكبير: ١٠٥/١، الضعفاء الصغير للبخارى: ص ١٠٦، الجرح والتعديل: ٧/ ٢٧٣، الضعفاء للعقيلي: ٤/٤٧، المجروحين: ٢/ ٢٧٣، الضعفاء للعقيلي: ٤/٤٧، المجروحين: ٢/ ٢٠٧، الكامل لابن عدى: ٢/ ٢٠١٨، الميزان: ٣/ ٤٧٥، المغنى: ٢/٢، ٢٠٠، الكاشف: ٣/ ٤٣، التهذيب: ٩/ ١٩٥، التقريب: ص ٤٨١، اللباب: ٢/٢، ٩٥. (عبد الله بن سَوَادَة) - بالفتحات والتخفيف - ابن حنظلة القُشيري - مصغرًا - البصرى: وثقه ابن معين، والعجلى. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذهبي في « الكاشف »: وقال ابن حجر: ثقة، من الرابعة / م ٤.

== الجرح والتعديل: ٥/٧٧ ، الكاشف: ٢/ ٨٤ ، التهذيب: ٥/ ٢٤٧ ، التقريب: ص

( أنس بن مالك الكَعْبي ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم - ١١ - .

#### در جته:

رواه المصنف من طريقين :

الأول : إسناده ضعيف جدًا ، فيه ( جعفر بن محمد بن الليث الزيادى ) ضعّفه الدارقطني، وقال : كان يُتّهم في سماعه .

الشانى : ، فيه ( عبد الوارث بن إبراهيم العسكرى ) ولم أجد له ترجمة . أما ( أبو هلال ) فهو « صدوق فيه لين » .

وقد تابعه ( أشعث بن سوّار ) عن عبد الله بن سوادة ، به ، عند الطبراني في « الكبير » (١/ ٢٣٧ رقم ٧٦٦) ، ولكن ( أشعث بن سوار ) ضعيف .

وقد تابعـه أيضًا ( أبو قـلاًبة ) عن رجل من بنى عامـر ، عن أنس بن مالك الكعـبى ، عند النسائى فى « سننه »  $(\frac{3}{2}, 18.6)$  ، ولكن إسناده ضعيف لجهالة الراوى بين أبى قلابة وأنس ، وعنعنة أبى قلابة ، فإنه مشهور بالتدليس .

وقد تابعه أيضًا (أبو قلابة) عن أنس بن مالك الكعبى ، عند النسائى أيضًا (٤/١٨٠) ، ولكن إسناده ضعيف لتدليس أبى قلابة ، وإرساله ، فإنه كثير الإرسال ، وقد دلت الروايات عند النسائى ، والطحاوى ، والبيهقى، وغيرهم أن بينه وبين أنس بن مالك الكعبى قريبًا له . فالحديث - من الطريق الثانى - يرتقى بهذه المتابعات إلى درجة «الحسن لغيره» والله أعلم . وقد حسنه الترمذى بقوله : «حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسن » . ولكن الحافظ ابن حجر - بعد أن نقل قول المزى في الحديث : حسنه الترمذى - قال : «قلت: وصحته » التهذيب : ١/ ٣٧٩) . وقال المناوى أيضًا : «صحت الترمذى حديثه هذا» (فيض القدير: ٢/ ٢١٨) . ولعل ذلك ورد في بعض النسخ لسنن الترمذى هكذا : «حسن صحيح » .

ولعلهما انتهيا إلى ذلك من قول الترمذي بعد تحسينه للحديث : « والعمل على هذا عند أهل العلم » .

فإن مما يصحح الحديث أيضًا عملُ العلماء على وَفْقه . وبَيَّن السيوطي معنى قول ==

== الترمذى : ( والعمل عليه عند أهل العلم ) بقوله : « فأشار بذلك أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم به». أهل العلم ، وقد صرّح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به». (التعقبات على المرضوعات للسيوطى : ٣٠٣/١ ، قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوى : ص ٦٢ ) .

وقبل فيه : إنه حديث مضطرب ، روى فيه عن أبى قلابة نحو اثنى عشر قولاً . كما فى «سنن النسائى » (٤/ ١٧٩ – ١٨١) ، و « شرح معانى الآثار » للطحاوى (١/ ٤٢٢ – ٤٢٢)، و « السنن الكبرى » للسبيهقى (٣/ ١٥٤) ، و « السبداية فى تخريج أحاديث البداية » للغمارى (٣/ ٣٠٨ – ٣١٢) .

ولكن الحديث ورد هنا عن أنس بن مالك الكَعْبى من وجه آخر لم يقع فيه اضطراب، ولم يختلف فيه أحد .

### غريبه:

قــوله: (أغَارَتُ علـينا): قوله أغــار على القــوم غــارةً وإغارةً: دفع علـيهم الخـيل، كــ«استغار وأغار الفرس: اشتد عدوه في الغارة وغيرها» (القاموس المحيط: ص ٥٨٢). والغارة: الدفع بسرعة لقصد الاستئصال (هدى السارى: ص ١٦٤).

قوله : ( وَضَعَ عن المسافر شطر الصلاة ) يعنى أسقط له من الصلاة الرباعية نصفها . وفي «القاموس المحيط » ( ص ٩٩٦ ) : « وضع عن غريمه : نقص مما له عليه شيئًا » .

### فو أثده:

في الحديث دلالة على قصر الصلاة الرباعية للمسافر تخفيفًا له .

وفيه جواز الإفطار للمسافر ترخيصًا له .

وقيه بيان الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان للحفاظ على صحة الولد .

قال الإمام الخطابى: « قد يجمع نظم الكلام أشياء ذات عدد ، مسوقة فى الذكر ، مفترقة فى الحكم ، وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة ، يسقط لا إلى قضاء ، والصوم يسقط فى السفر ترخيصًا للمسافر، ثم يلزمه القضاء إذا قام ، والحامل والمرضع تفطران إبقاءً على الولد». ثم قال : « وبمن أوجَبَ على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام : مجاهد ، والشافعى ، وأحمد . وقال مالك : الحبلى تقضى ، ولا تكفّر ، لأنها بمنزلة المريض ، والمرضع تقضى وتكفّر . وقال الحسن ، والعطاء : تقضيان ، ولا تطعمان كل مريض . وهو قول الأوزاعى، والثورى . وإليه ذهب أصحاب الرأى » . ( معالم السنن : ٣/ ٢٨٨ – ٢٨٩ ) .

# ﴿ ۱۲ ﴾ أُنَيْس (\*) بن أبي مَرْثُدَ

٢٥ - / حدثنا عبد الله بن سليمان - ابن أبى داود (١) - ، نا عبد الملك بن شعيب، نا ابن وهب ، نا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن خالد بن أبى عمران ، أن الحكم بن مسعود حدثه ، أن أنيس بن أبى مرثد الأنصارى حدثه ، أن رسول الله عَلَيْ قال : « ستكون فتنة بكُماء صَمَّاء عَمْيًاء ، المضطجع فيها خير من القاعد ، والقاعد خير من القائم ، والقائم خير من الماشى ، والماشى خير من الساعى » .

(\*) هو أُنَيْس - مصغرًا - ابن أبى مرثد الأنصارى . وقيل : أنس بن أبى مرثد الغُنَوى . قال الحافظ ابن حرجر فى « الإصابة » : « وقد فرق ابن السكن وغيره بين أنيس بن أبى مرثد الأنصارى ، وأنس بن أبى مرثد الغنوى ، وهو الصواب » .

له صحبة ورواية .

روى الحكم بن مسعود ، عنه ، عن النبى ﷺ حديثًا في الفتنة ( وهو الحديث رقم ٢٥). رضي الطلاع عنه .

( التاريخ الكبير: ٢/ ٣٠) ، معجم الصحابة للبغوى: ق ٢/ب ، معرفة الصحابة لأبى نعيم: ٢/ ٢٥) ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٠) ، الإصابة: ١/ ٧٧) .

#### 张 张 张

(۱) يوهم ذلك أن أبا داود جدّه ، وليس كذلك ، إنما هو أبوه ، والصواب في تسميته ( عبد الله بن سليمان أبي داود ) ، أو ( عبد الله بن سليمان ، أبو بكر بن أبي داود السجستاني ) ومنعًا للإيهام وضعتُه بين شرطتين .

#### ٧٥ - تخريحه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن الحكم بن مسعود به :

الطريق الأول : خالد بن أبى عمران ، عن الحكم بن مسعود ، به : وقد جاء من وجهين : أولاً : عبد الملك بن شعيب ، عن ابن وهب ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : محمد بن إسماعيل البخاري ، عن ابن وهب ، به :

==

== أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ۲/ ۳۰ رقم ١٥٨٤ .

الطريق الثاني : عبد الرحمن بن البيلماني ، عن الحكم بن مسعود ، به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ٣٠/٢ رقم ١٥٨٤ .

قلت : وقد عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » : (٧٧/١) للبغوى في « معجمه » ، وبقى بن مخلد في « مسنده » ، والبخارى في « تاريخه » ، وأبي على بن السكن ، وابن شاهين، كلهم من طريق الليث ، عن يحيى بن سعيد ، به .

## رجاله:

(عبد الله بن سليمان بن أبى داود) هو عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث الأزدى ، أبو بكر السجستانى : قال الدارقطنى : ثقة إلا أنه كثير الخطأ فى الكلام على الحديث يعنى فى شرح الحديث ، لا فى روايته . وقال أبو يعلى الخليلى : حافظ إمام وقته ، عالم متفق عليه ، احتج به من صنف الصحيح : أبو على النيسابورى ، وابن حمزة الأصبهانى . وقال الخيلال : كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبى داود . وكذبه أبوه ، وإبراهيم بن أورمة الأصبهانى . قال ابن عدى : قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهانى ، ثم قال : وهو مقبول عند أصحاب الحديث ، وأما كلام أبيه فيه ، في الأدرى أيش تبين له منه ؟ ا . وقال الذهبى فى « السير » : لعل قبول أبيه فيه - إن صح - أراد الكذب فى لهجته . لا فى الحديث ، فإنه حجة فيما ينقله ، أو كان يكذب ويورى فى كلامه . وقال فى « المغنى » : ثقة ، كذبه أبوه [-يعنى فى غير الحديث ] ، ووثقه الناس . مات سنة ست عشرة وثلاثمائة .

الكامل لابن عدى : ٤/٧٥٧ ، تاريخ بغداد : ٩/ ٤٦٤ ، سير أعلام النبلاء : ٢٢١/١٣، تذكرة ١- فاظ : ٢/ ٧٧١ ، الميزان : ٢/ ٣٣٣ ، المغنى : ١/ ٤٨٦ ، اللسان : ٣/ ٢٩٣ .

(عبد الله عدا ك بين شعيب ) بن الليث بن سعد الفهم مولاهم - بمفتوحة ، وسكون هاء ، منسوب إلى فهم بن عمرو ، أبو عبد الله المصرى : قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائى: ثقة . وقال ابن يونس : كان حديثيًا فيها عسرًا في الحديث ممتنعًا . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبي في « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حمجو : ثقة ، من الحادية عشرة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين / خت م ٤ .

الجرح والتعديل: ٥/٤٥٣ ، الكاشف: ٢/ ٢١٠ ، التهذيب: ٣٩٦/٦ ، التقريب: ص

( ابن وهب ) هو عبد الله بن وهب ، ثقة حافظ عابد ، تقدم في الحديث رقم (٢٣). ==

==(الليث) هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم - بفتح الفاء ، وسكون الهاء ، وفى آخرها ميم ، نسبة إلى فهم ، بطن من قيس عيلان - أبو الحارث المصرى ، أحمد الأئمة الأعلام : قال الإمام الشافعى : كان أتبع للأثر من مالك . وقال أحمد ، وابن المدينى : ثقة ثبت . وقال أحمد : ما أصح حديثه ! . . . وثقه أيضًا ابن سعد وابن معين ، والعجلى ويعقوب بن شيبة ، والنسائى . وقال أبو زرعة ، وابن خراش ، وعمرو بن على الفلاس : صدوق . وقال الذهبى في « الميزان » : ثقة حجة بلا نزاع . وقال ابن حجر : ثقة ثبت فقيه ، إمام مشهور ، من السابعة ، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة / ع .

التاريخ لابن معين: ٢ / ٥٠١ ، الثقات للعجلى: ص ٣٩٩ ، الجرح والتعديل: ٧ / ١٧٩ ، سير أعلام النبلاء: ٨ / ١٢٢ ، تذكرة الحفاظ: ١ / ٢٢٤ ، الميزان: ٣ / ٤٢٣ ، الكاشف: ٣ / ١ ، التهذيب: ٨ / ٤٥٩ ، المتقريب: ص ٤٦٤ ، اللباب: ٢ / ٤٤٨ .

( يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصارى : ثقة ثبت ، تقدم عند الحديث (٢٣) .

(خالد بن أبى عسمران) التَّجِيبى مولاهم ، أبو عسمرو التونسى ، قاضى إفريقية : وثقه العجلى، وأبو حاتم بقوله : ثقة لا بأس به . قال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله ، وكان لا يدلس ، وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبى في « سير أعلام النبلاء » : كان فقيه أهل المغرب ، ثقة ثبتًا ، صالحًا ربّانيًا . وقال في « الكاشف » : صدوق فقيه عابد . وقال ابن حجر : فقيه صدوق ، من الخامسة ، مات سنة خمس ، ويقال : تسع ، وعشرين ومائة/ م د ت س .

طبقات ابن سعد :  $\sqrt{0.000}$  ، التاريخ الكبير :  $\sqrt{0.0000}$  ، الثقات للعجلى : ص 181 ، الجرح والتعديل :  $\sqrt{0.0000}$  ، الثقات لابن حبان :  $\sqrt{0.0000}$  ، سير أعلام النبلاء :  $\sqrt{0.0000}$  ، الكاشف :  $\sqrt{0.0000}$  ، التهذيب :  $\sqrt{0.0000}$  ، التقريب : ص 1۸۹ .

( الحكم بن مسعود ) النَّجْرَانى : ذكره ابن أبى حاتم ، فقال : « روى عن أنس بن أبى مرثد الأنصارى ، روى عنه خالد بن أبى عسمران ، وعبد الرحمن بن البسيلمانى » ، ولم يذكر له جرحًا ، ولا تعديلاً .

الجرح والتعديل : ٣/ ١٢٧ .

( أُنَيْس بن أبى مَرْثَد الانصارى ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ~ ١٢ – . ==

#### == درجته:

فيه ( خالد بن أبى عمران ) وهو « صدوق » ، وشيخه ( الحكم بن مسعود ) لم يذكر فيه ابن أبى حاتم جرحًا ، ولا تعديلاً .

ولأوله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعًا : « ستكون فتنةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمَيَاءُ ، من أشرف له استــشرف له ، وإشراف اللسان فيــها كوقوع السيــف ، أخرجه أبو داود فى الفتن ، ٣ – باب فى كف اللسان : ٤/٦٤ رقم ٤٢٦٤ .

قلت : إسناده ضعيف . قال المنذرى في « مختصره » : « في إسناده ( عبد الرحمن بن البيلماني ) ولا يحتج بحديثه » .

ولبقية الحديث شاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضًا مرفوعًا : « ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم ، والقائم ، والقائم ، والقائم ، والماشى ، والماشى فيها خير من الساعى ، من تشرّف لها تستشرفه ، ومن وجد ملجأ ، أو معاذًا فليعُذّ به » :

أخرجه البخارى في المناقب ، ٢٥ - باب علامات النبوة في الإسلام : ٦١٢/٦ ، رقم ٢٠٠١ . ٣٦٠١

ومسلم في الفتن ،  $\pi$  – باب نزول الفتن كمواقع القطر : 111/8 – 1717 رقم 100 .

وابن حبان في « صحيحه » كما في « الموارد » : رقم ١٨٦٦ ، ١٨٦٧ .

وآخر عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه مرقوعاً: " إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسى كافسراً ، ويمسى مؤمناً ، ويصبح كافراً ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشى فيها خير من الساعى ، فكسروا قسيَّكم ، وقطعوا أوتاركم ، واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دخل - يعنى على أحد منكم - فليكن كخير بنى آدم » . أخرجه أبو داود في الفتن ، باب في النهى عن السعى في الفتنة : ٤٧/٤ ، رقم ٤٢٥٩ . قلت : إسناد أبى داود صحيح .

فالحديث « صحيح لغيره » ، والله أعلم .

## غريبه :

قوله : ( فتنة بَكْماء صَمَّاء عَمْيًاء ) : البكم : الخرس في أصل الخلقة . والصمم : --

== الطرش. أراد أن هذه الفتنة لا تسمع ، ولا تبصر ، ولا تقلع ولا ترتفع ، لأنها لا حواس لها، فترعوى إلى الحق. أو أنه شبهها لاختلاطها ، وقتل البرىء فيها والسقيم - بالأعمى الأصم الأخرس ، الذى لا يهتمدى إلى شيء ، فهو يخبط خبط عشمواء . ( جامع الأصول لابن الأثير : ٢٩/١٠ ) .

### فو أثده:

فى الحديث أنه ستكون فتن كبرى يصاب الإنسان عندها بالحميرة والدهشة فلا يحسن التصرف عندها ، ويكون كالأبكم والأصم والأعمى حيث لا يعرف ما هو الصواب .

وفيه تحذير من الفتن ، والحث على اجتناب الخوض فيها ، مهما أمكن .

وفیه آن شــر ّ الفتن یکون بحسب التعلق بها . والمراد بالخیــریة فی الحدیث من یکون اقل شراً ممن فوقه . ( انظر : فتح الباری : ۳۰/۱۰ ) .

أعوذ بالله من الفتن ما ظَهَر منها ، وما بَطَن .

## € 17 »

# **الأَسْوَد** (\*) بن سريع

ابن حِمْير (١) بن عُبَادة بن النَّزَّال بن مُرَّة بن عُـبَيْد بن الحارث (٢) بن عمرو بن كعب بن سَعد بن ريد مَناة بن تميم .

(\*) الأسود بن سَرِيع - بفتح السين المهملة ، وكسر الراء - أبو عبد الله التميمي السعدي : له صحبة ورواية ، غزا مع النبي ﷺ أربع غـزوات ، ثم نزل البصرة ، واختط بها دارًا ، وكان من شعراء الصحابة ، أتى النبي ﷺ ، وقال : ألا أنشدُك مَحامد حَمَدتُ بها ربي ؟ الحديث رقم (٢٦) ، وكان شاعرًا محسنًا ، وقاصًا بليغًا ، وهو أول من قص بجامع البصرة .

روى عنه الأحنف بن قيس التميمى ، وعبد الرحمن بن أبى بكرة ، والحسن البصرى . قال ابن معين ، وابن المدينى ، وأبو داود ، والبزار : لم يسمع منه الحسن السبصرى . وزاد ابن مندة : عبد الرحمن بن أبى بكرة . وقال : لا يصح سماعهما منه .

مات الأســود بن سريع سنة اثنتين وأربعــين ، كما قال أحــمد ، وابن معين ، والبــخارى . وقيل : مات أيام الجمل – يعني سنة ست وثلاثين وقيل : غير ذلك .

أخرج له البـخارى فى « الأدب المفرد » ، وأبو داود فى « القـدر » ، والنسائى فى «سننه». رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: 1/13 ، طبقات خليفة : ص 28 ، ۱۸۰ ، التاريخ الكبير : 1/100 ، الجرح والتعديل : 1/100 ، معجم الصحابة للبغوى : ق 1/10 ، الثقات لابن حبان : 1/100 ، معرفة الصحابة لأبي نعيم : 1/100 ، الاستيعاب : 1/100 ، أسد الغابة : 1/100 ، تهـ ذيب الكمال : 1/100 ، تجريد أسماء الصحابة : 1/100 ، الكاشف : 1/100 ، الإصابة : 1/100 ، التهذيب : 1/100 ، التقريب : ص 111 ) .

- (۱) هكذا جاء في منصادر ترجيميته ، وقيد وقع في « طبيقات ابن سعيد » (۷/ ٤١) هكذا (حميري).
- (۲) ( الحارث ) هذا يلقَّب بـ « مُقاعس » ، كمـا في « طبقات خليفة » : ص ١٨٠ ، و« أسد الغابة » ١٨٠ ، وغيرهما .

٢٦ - حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزيز ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا المبارك بن فَضَالة ، عن الحسن ، عن الأسود بن سَريع ، قال : كنت شاعرًا ، فأتيت النبي عَلَيْكُم، فقلت : الا أُنشدكُ مَحَامِدَ حَمَدْتُ بها ربى ؟ فقال : « إن ربُّك عـزٌ وجلَّ يُحبُّ الحمد ) .

٢٦ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من سبعة طرق ، عن الحسن ، به :

الطريق الأول : مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، به : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :

أولاً : مسلم بن إبراهيم ، عن المبارك بن فضالة ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : أسد بن موسى ، عن المبارك بن قضالة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٥٧ رقم ٨١٩ .

ثالثًا: سعيد بن سليمان ، عن المبارك بن فضالة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ٢٥٨/١ رقم ٨٢٠ .

الطريق الثاني : أبو الأشعث ، عن الحسن ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٧/ ٤٢ .

الطريق الثالث: عوف بن أبي جميلة ، عن الحسن ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٣/ ٤٣٥ ، بمثله .

الطريق الرابع: أبو الأشهب ، عن الحسن ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ٢٥٨/١ رقم ٨٢٢ .

الطريق الخامس: عمرو بن عبيد ، عن الحسن به:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ٢٥٨/١ رقم ٨٢٣ .

الطريق السادس : يونس بن عبيد ، عن الحسن ، به :

أخرجه النسائي في « الكبرى » في النعوت ، ٤٨ - الحب والكراهية : ٤١٦/٤ رقم

٥٤٧٧، وابن أبي عاصم : ٢/ ٣٧٤ رقم ١١٥٩ .

والطبراني في « الكبير » : ١/٢٥٩ رقم ٨٢٤ ، ٨٢٥ .

الطريق السابع : عبد الله بن بكر المزنى ، عن الحسن ، به :

وسيأتي إن شاء الله برقم (٢٧) .

( الحسن بن سهل بن عبد العزيز ) البصرى المُجَوِّز - بضم الميم ، وفتح الجيم ، وكسر ==

== الواو المشددة ، وفي آخره الزاى - : ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : « ربما أخطأ». وقال الدارقطني : لا بأس به .

الثقات لابن حبان : ١٨١/٨ ، سؤالات الحاكم : ص ١١٢ ، اللباب : ٣/ ١٦٩ . ( مسلم بن إبراهيم ) ثقة مأمون مكثر ، تقدم في الحديث (٢٤) .

( مبارك بن فَضَالة ) - بفتح الفاء ، وتخفيف المعجمة ، أبو فضالة البصرى : كان يحيى بن سعيد القطان يحسن الثناء عليه . وكان عفان بن مسلم يوثقه . وقال الفلاس : ثقة . وقال أحمد : ما روى عن الحسن فيحتج به . واختلفت الرواية عن ابن معين فيه : فقال : ثقة . وعنه أيضًا : صالح . وعنه أيضًا : ضعيف . وقال العجلى : لا بأس به . وقال أبو داود ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة : إذا قال : حدثنا فهو ثقة . وقال النسائى : ضعيف . وقال ابن عدى : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة . وقال ابن حجر : صدوق ، يدلس ويسوي (\*) ، مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح / خت د ت ق .

التاريخ الكبير: ٧/ ٤٢٦ ، الجرح والتعديل: ٨/ ٣٣٨ ، الكامل لابن عدى: ٦/ ٢٣٢٠، الميزان: ٣/ ٤٣١ ، المغنى: ١٤٣/ ، التهذيب: ٥١٩ ، الميزان: ٣/ ٤٣١ ، المعنى: ١٠٤ ، التهذيب: ص ٥١٩ ، تعريف أهل التقديس: ص ١٠٤ .

(\*) قوله: « يُسوِّى »: يعنى يدلِّس تدليس التسوية ، وصورته: أن يروى المدلس حديثًا عن شيخ ثقة ، بسند فيه راو ضعيف ، فيحذفه المدلس من بين الثقبتين اللذين لقى أحدهما الآخر، ولم يذكر أولهما بالتدليس ، ويأتى بلفظ محتمل ، فيسوى الإسناد كله ثقات . وهذا النوع من التدليس مذموم جدًّا ، لما فيه من مزيد الغش والتغطية ( فتح المغيث : 19٤/ ) .

( الحسن ) هـ و ابن أبى الحسن - واسم أبيه : يَسَار - بالتحتانية ، والمهملة - الأنصارى مولاهم ، أبو سعيد ، المشهور بالحسن البصرى : قال ابن سعد : كان جامعًا علمًا ، رفيعًا ، ثقة حجة مأمونًا عابدًا ، كثير العلم ، فصيحًا ، جميلاً ، وسيمًا ، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهـ و حجة ، وما أرسل فليس بحجة . وقال العجلى : تابعى ثقة ، رجل صالح ، صاحب سنة . وقال الذهبى : وهو مدلس ، فلا يحتج بقوله : (عن ) فيمن لم يدركه ، وقد دلس عمن لقيه ، ويسقط من بينه وبينه ، ولكنه حافظ ، علامة ، من بحور العلم ، فقيه النقس ، كبير الشأن . وقال ابن حجر : ثقة ، فقيه ، فاضل ، مشهور ، وكان يرسل كثيرًا ، ويدلس : مات سنة عشر ومائة / ع .

طبقات ابن سعد : ١٥٦/٧، التاريخ الكبير : ٢/ ٢٨٩، الثقات للعجلي : ص ١١٣، ==

== الجرح والتعديل: ٣/ ٤٠ ، الثقات لابن حبان: ١٢٢ / ١٣١ ، الحلية: ١٣١ ، سير أعلام النبلاء: ٤/ ١٦٥ ، الكاشف: ١/ ١٦٠ ، التهذيب: ٢٦٣/٢ ، التقريب: ص ١٦٠ . ( الأسود بن سَرِيع ): له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (١٣) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه انقطاع بين ( الحسن ) و( الأسود بن سريع ) ، فإن الحسن لم يسمع منه ، كسما قال ابن مسعين ، وابن المسديني ، وأبو داود والبزار ، وابن مسندة ( التهسذيب : ٢ / ٢٧٩ ، ٢٨٠ ) .

و( الحسن ) مدلس من المرتبة الثانية ، وقد عنه ولا يضر ذلك . وقد تابعه ( عبد الرحمن ابن أبى بكرة ) عن الأسود بن سريع ، بنحوه ، كما سيأتى إن شاء الله برقم (٢٨) . ولكن بين الحسن وعبد الرحمن بن أبى بكرة انقطاع أيضًا .

أما تدليس ( مبارك بن فسضالة ) وقد عنعنه ، فلا يضرّ ، فإن الإمام أحسمد قال : « ما روى عن الحسن يحتج به » ( التهذيب : ۲۹/۱۰ ) ، وهذا من روايته عن الحسن .

وقد تابعه ( عــوف ) عن الحسن ، به ، عند الإمام أحمــد في « مسنده » (٣/ ٤٣٥) ، وقال الحافظ الهيثمي في « المجمع » (٨/٨) : « رجال إسناد أحمد رجال الصحيح » .

كما تابعه غير واحد ، عن الحسن ، به .

فالحديث « حسن لغيره » والله أعلم .

## فوائده :

فى الحديث دلالة واضحة على جواز إنشاد الشعر الذى فيه الثناء على الله عنز وجل ، ومشروعية استماعه .

٢٧ - حدثنا عمرو بن حفص السَّدُوسى ، نا عاصم بن على ، نـا عبد الله بن بكر المُزنى ، عن الحسن ، عن الأسود ، عن النبي ﷺ ، بمثله .

## ۲۷ - تخریجه:

ورد الحديث فيـما اطلعت عليه من سبـعة طرق ، عن الحسن ، به : وقد تقــدم ذكرها عند الحديث رقم (٢٦) .

ومنها: طريق عبد الله بن بكر المزنى ، عن الحسن ، به: وقد جاء عنه من وجهين: أولاً: عاصم بن على ، عن عبد الله بن بكر المزنى ، به: وللحديث عنه روايتان: أخرجها الطبرانى فى « الكبير »: ٢٥٨/١ رقم ٨٢١ .

والحاكم في « المستدرك » : ٣/ ٦١٤ .

## رجاله:

( عمر بن حفص ) بن عمر بن يزيد ( السَّدُوسى ) أبو بكر البصرى : ذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال الخطيب البغدادى : كان ثقة . مات سنة ثلاث وتسعين وماثتين .

الثقات لابن حبان : ٨/٤٤٧ ، تاريخ بغداد : ٢١٦/١١ .

( عاصم بن على ) صدوق ربما وهم ، تقدم في الحديث (٦) .

(عبد الله بن بكر المُزنَى) - بورن السقرشي ، نسبة إلى مزينة بنت كلب ، أم عشمان وأوس ابنى عمرو بن أد بن طابِخة - البصرى : قال ابن معين : صالح . وقال ابن معين أيضًا ، والنسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في « الشقات » . وقال الدارقطني : ثقة . وقال الذهبي في « الكاشف » : صدوق . وقال ابن حجر : صدوق ، من السابعة / د س ق . التاريخ الكبير : ٥/٥٠ ، الجرح والتعديل : ٥/١٦ ، الشقات لابن حبان : ٧/٢٧ ، الكاشف : ٢٠٥٧ ، التهذيب : ٥/١٦ ، التقريب : ص ٢٩٧ ، اللباب : ٣/٥٠٠ . (الحسن ) هوابن أبي الحسن البصرى ، وهو ثقة فقيه فاضل مشهور ، وكان يوسل كثيرا ، ويدلس ، تقدم في الحديث (٢٦) .

( الأسود ) هو ابن سُريع : وله صحبة ، تقدمت ترجمته برقم - ١٣ - .

### درجته:

إسناده ضعيف ، للانقطاع بين ( الحسن ) و( الأسود ) . فإن الحسن لم يسمع منه ، كـما تقدم عند الحديث (٢٦) .

وقد تابعه ( عبد الرحمن بن أبى بكرة ) عن الأسود بن سريع ، بنحوه ، كما سيأتى إن شاء الله برقم (٢٨) .

فالحديث « حسن لغيره » والله أعلم .

وقد صحّحه الحاكم (٣/ ٦١٤) ، ووافقه الذهبي .

7۸ - حدثنا محمد بن عبد الله مُ طَيَّن ، نا مَعْمَر بن بكَّار السَّعْدى ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهرى ، عن عبد السرحمن بن أبى بكرة ، عن ابن سَريع - يعنى الأسود - ، قال : قَدمتُ على رسول الله وَ الله وَ الله والله ، إنى قد قلت شعرًا ، أثنيتُ على ربى ، وقد مدحتُك . قال : «أمّا ما أثنيت به (١) على الله عز وجل فَهَات ، وما مدحتنى به فَدَعْهُ » . فجعلتُ أنشده ، فدخل رجل ، فأنحنَى (٢) عليه ، فكلمه ، ثم خرج ، قال : «هات » ، فجعلت أنشده ، ثم عاد ، فقال : «هات » ، فجعلت أنشده ، ثم عاد ، فقال : «هات » ، قلت : من هذا يا رسول الله ؟ قال : «عمر بن الخطاب » .

(٢) وقع في كل من النسختين هكذا ( فانحنا ) أي بالألف الممدودة ، وقد أثبتُ بالألف المقصورة، كما هو مقتضى قواعد الإملاء .

## ۲۸ - تخریجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، به :

الطريق الأول: الزهرى ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، به:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٦٥ رقم ٨٤٤ .

والحاكم في « المستدرك » : ٣/ ١٥٠ .

وأبو نعيم في « الحلية » : ١/٦٦ ، وفي « معرفة الصحابة » : ٢/ ٠ ٢٨ رقم ٨٩٩ .

كلهم من طريق محمد بن عبد الله مطيّن ، به .

الطريق الثاني : على بن زيد بن جدعان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٣/ ٤٣٥ ، ٤/٤ .

والبغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١/١٤ ) .

وأبو نعيم في « الحلية » : ٤٦/١ .

وفي « معرفة الصحابة » : ٢/ ٢٧٩ رقم ٨٩٨ .

وابن أبي عاصم في « الآحاد » : ٢/ ٣٧٤ رقم ١١٥٨ .

<sup>(</sup>١) قوله : ( به ) ساقط من الظاهرية .

## رجاله:

( محمد بن عبد الله ) بن سليمان الحَضْرَمى - بفتح الحاء ، وسكون الضاد المعجمة ، وفتح الراء ، وفي آخره ميم ، نسبة إلى حضرموت ، وهي قبيلة كبيرة من حمير ، وبهم سميت البلاد في أقصى اليمن - أبو جعفر الملقب بد ( مُطيّن ) - بضم الميم ، وفتح المهملة ، والياء المشدّدة ، وإنما لـقب به لأن أبا نعيم الفضل بن دكين مرّ بـه ، وهو يلعب مع الصبيان في الطين ، وقد طيّنوه ، فـقال له : يا مطيّن ، قد آن لك أن تسمع الحديث ، فلقب به ، وقد ينسب إلى جده - : قال ابن أبي حاتم : صدوق . وقال أبو يعلى الخليلي : ثـقة حافظ . وقال الدارقطني : ثقة جبّل (\*) . وقال الذهبي في « التذكرة » : لأبي جعفر العبسي [ يعني محمد بن عثمان بن أبي شيبة ] كلام في مطيّن ، وعدّد له نحوا من ثلاثة أوهام ، فلا يلتفت محمد بن عثمان بن أبي شيبة ] كلام في مطيّن ، وعدّد له نحوا من ثلاثة أوهام ، فلا يلتفت الى كلام الأقران بعضهم في بعض ، وبكل حال فمطيّن ثقة مطلقاً ، وليس كذلك العبسي . مات سنة سبع وتسعين وماثتين .

الجرح والتعديل: ٢٩٨/٧، معجم الشيوخ للإسماعيلى: ١/ ٣٩٠، سؤالات السهمى: ص ٧٧، الإكمال لابن ماكولا: ٧/ ٢٦١، الأنساب: ١/ ٢٥٠، اللباب: ١/ ٣٧٠، ٣/ ٢٢٧، سير أعلام النبلاء: ١/ ١٤، ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٢٦٢، ، العبر: ١٠٨/٢، الميزان: ٣/ ٢٠٧، اللسان: ٥/ ٢٣٣.

(\*) وقول الدارقطنى فيه : « ثقة جَبَلٌ » يعنى أنه ثقة ضابط متمكن كالجبل فى ثبات العلم ورسوخه ، أو فى عظم العلم وضخامته ، أو فى كليهما . وقد أكثر منه الدارقطنى فى توثيق الأثمة الأثبات . انظر مثلاً : ترجمة الإمام الحافظ أحمد بن هارون البَرْديجي في « التهذيب» (٢/ ٧٤٦) . وترجمة الإمام محمد بن عبد الله أبى بكر الشافعي فيه أيضًا (٣/ ٨٨٠) ، وغيرهما . ( الرفع والتكميل : ط (٣) ص ١٥٦ ) .

( مَعْمَر بن بكَّار السُّعْدي ) :

قال العقيلى : فى حديثه وهم ، ولا يتابع على أكثره . وذكره ابن أبى حاتم فى « الجوح والتعديل » ، وسكت عنه . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الميزان » : صُويَلِح . وقال فى « تلخيص المستدرك » : له مناكيس . وذكره فى « المغنى » ، و« ديوان الضعفاء » ، واكتفى بذكر قول العقيلى فيه .

== ( إبراهيم بن سعد ) ثقة ، تقدم عند الحديث (١٤) .

( الزهري ) متفق على جلالته وإتقانه ، تقدم في الحديث (٣) .

(عبد الرحمن بن أبى بكرة) - واسم أبى بكرة : نُفَيْع - مصغرًا - ابن الحارث الثقفى ، أبو بحر ، ويقال : أبو حاتم البصرى : قال ابن سعد : هو أول مولود ولد فى الإسلام بالبصرة ، وكان ثقة ، له أحاديث ورواية . وقال العجلى : تابعى ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « السير » : كان ثقة ، كبير القدر ، مقرئًا عالمًا . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثانية ، مات سنة ست وتسعين / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ١٩٠، التاريخ الكبير: ٥/ ٢٦٠، الشقات للعجلى: ص ٢٨٩، الشقات العجلى: ص ٢٨٩، الشقات العجلى: ص ٢٨٩، الشقات لابن حبان: ٥/ ٧٧، سير أعلام النبلاء: ١٤٨، ١١١، ١٤١، الكاشف: ٢/ ١٤٠، التهذيب: ٦/ ١٤٠، التقريب: ص ٣٣٧.

( ابن سُريع يعني الأسود ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم - ١٣ - .

#### درجته:

إسناده ضعيف للانقطاع بين ( عبد الرحمن بن أبى بكرة ) و( الأسود بن سريع ) فإن عبد الرحمن لم يسمع منه ، كسما قال ابن مندة . وقد تابعه ( الحسن ) عن الأسود ، به ، كما تقدم برقم (٢٦) و(٢٧) .

وقد أورده الحاكم (٣/ ٦١٥) من طريق محمد بن عبد الله ، عن معمر بن بكار ، به ، فقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : (معمر) له مناكير » .

وقد عـزاه الحافظ الهـيشـمى فى « المجمع » : (٩٦/٩) إلى أحـمد ، والطبـرانى ، وقال : «رجالهما ثقات ، وفي بعضهم خلاف » . ا هـ .

لعله بريد بذلك ( معمر بن بكار السعدى ) .

وبمتابعة ( الحسن ) المذكورة يرتقى الحديث إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

## **€12**

## الأسود (\*) بن خَلَف (١) بن وهب

ابن حذافة بن جُمَح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لُؤَى بن غالب .

(\*) الأسود بن خَلَف القرشي ، قيل : الجُمَـحي . وقيل : الخُـزاعي . وقيل : الزهري . له صحبة ، وعدة أحاديث ، رواها عنه ابنه محمد فقط .

أسلم يوم فتح مكة ، ورأى النبى ﷺ يبايع الناس ، فجاء الرجال والنساء والصبيان والكبار، فبايعوه على الإسلام والشهادة ( الحديث رقم ٢٩ ) .

وقد أمره رسول الله ﷺ أن يجدّد أنصاب الحرم .

وحكى الأسود: أن قريشًا وجـدوا كتابًا أسفل المقام ، فدعوا رجلاً من حـمير ، فقال: إن فيه لحرفًا لو أحدُّثكموه لقتلتمونى . قال الأسود: فظننًا أن فيه ذكر محمد ﷺ ، فكتمناه . ليس له رواية فى الكتب الستة . رضى الله عنه .

( جمهرة النسب لابن الكلبى: ٢/ ٣٠٩، طبقات ابن سعد : ٥٩/٥٥، طبقات خليفة : ص ٢٤ ، التاريخ الكبير : ١/ ٤٤٤ ، الجرح والتعديل : ٢/ ٢٩١ ، الثقات لابن حبان : ٣/٩، معرفة الصحابة لأبى نعيم : ٢/ ٢٧١ ، الاستيعاب : ١/ ٨٩ ، أسد الغابة : ١/ ٢٠١ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ١ ، الإصابة: ١/ ٤٢، تعجيل المنفعة : ص ٣٨).

(١) اتفقوا في اسمه واسم أبيه ، واختلفوا في نسبه على أقوال :

الأول: إنه جمحى ، كما نسبه المصنف ابن قانع ، موهمًا أنه أخو أمية وأبيّ بن خلف بن وهب ابن حذافة بن جمح . وقال ابن السكن : يقال :

إنه من بني جمح . ورجّحه ابن عبد البر ، فقال : وهو الأصح .

وتعقبه ابن الأثير الجزرى بقوله: « فلا شك ، حيث رآه " ابن خلف " ، ظنّه من جمح ، مثل أمية وأبيّ بن خلف بن وهب بن حــذافة بن جمح . . . غلب على ظنه أنه من جمح ، وليس كذلك » .

الثانى : إنه خزاعى ، كما نسبه ابن سعد بقوله : « الأسود بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن ربيعة بن خزاعة » .

الثالث : إنه قرشى زهرى ، كما نسبه البخارى ، وأبو أحمد العسكرى ، وابن حبان ، وأبو نعيم، وابن الأثير ، وابن حجر : « الأسسود بن خلف بن عبد يغوث القرشى ، ، وعبد يغوث خال النبى على ، وهو ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى .

79 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، نا أبو عاصم النّبيل ، عن ابن جُرينج ، قال : حدثنى عبد الله بن عثمان بن خُثينم ، أن محمد بن الأسود بن خَلَف أخبره ، أن أباه الأسود حضر النبى على يبايع الناس عند قرن مَسْقَلَة (١) - وقرن مَسْقَلَة مما يلى بيوت ثُمامة (٢) ، وهو ما أقبل منه على دار ابن عامر (٣) ، وما أدبر منه على دار ابن عامر شمرة - .

قال الأسود: فرأيت النبى على يبايع الناس، فجاء الرجال والنساء، والصبيان والكبار، فبايعوه على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ فأخبرنى محمد بن الأسود، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

## ٢٩ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من ثلاثة طرق ، عن ابن جريج ، به :

الطريق الأول: أبو عاصم النَّبيل، عن ابن جريج، به:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ٢٥٦/١ رقم ٨١٥ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢٧٦/٢ رقم ٨٩٥ .

كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد الله ، عن أبي عاصم النبيل ، به .

الطريق الثاني : عبد الرزاق بن همام ، عن ابن جريج ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٥٩/٥ .

وأحمد في « مسنده » : ٣/ ٤١٥ ، ١٦٨/٤ ( مختصرًا ) .

والحاكم في « المستدرك » : ٣/ ٢٩٦ ، وابن أبي عاصم : ١٤٦/٢ رقم ٨٦٦، ١٩٢٥ رقم ٢٧٢١ .

الطريق الثالث : هشام بن يوسف ، عن ابن جريج به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ١/٤٤٤ ترجمة رقم ١٤٢٣ ( مختصرًا ) . ==

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ، وفي « مسند الإمام أحمد » ، و« المعجم الكبير » لسلطبراني : بالسين المهملة . وقد ورد في « طبقات ابن سعد » ، وفي « معرفة الصحابة » لأبي نعيم : بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل ، وقد ورد في « معرفة الصحابة » لأبي نعيم هكذا ( أبي ثمامة ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، وقد ورد في « معرفة الصحابة » لأبي نعيم هكذا ( ابن عباس ) .

 <sup>(</sup>٤) القائل : عبد الله بن عثمان بن خُتَيْم بدليل قوله : « فأخبرني محمد بن الأسود » .

## ==رجاله:

(إبراهيم بن عبد الله) بن مسلم بن ماعز ، أبو مسلم البصرى ، المعروف بالكَجّى – بفتح أوله ، وتشديد الجيم ، نسبة إلى الكج ، وهو الجص . وإنما قيل له الكجى لأنه كان يبنى دارًا بالجص في البصرة ، فكان يقول : هاتوا الكج ، وأكثر منه ، فقيل له الكجى – ويقال : الكشّى – بتشديد المعجمة ، نسبة إلى كش جده الأعلى – : قال موسى بن هارون : ثقة . وقال عبد الغنى بن سعيد الحافظ : ثقة نبيل . وقال الدارقطنى : صدوق ثقة . وقال الخطيب البغدادى : كان من أهل الفضل والعلم والأمانة . وقال الذهبى : كان سريًا نبيلاً متمولاً ، عالًا بالحديث وطرقه . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين .

تاريخ بغداد: ٦/ ١٢٠ ، سير أعلام النبلاء: ٣١ / ٤٢٣ ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٦٢٠ ، العبر: ٩/٢ ، اللباب: ٣/ ٨٥ .

( أبو عاصم النّبيل ) هو الضّحّاك بن مَخْلد بن الضّحّاك الشيباني مولاهم ، البصرى : وثقه ابن معين . وقال العجلى : ثقة ، وكان له فقه ، كثير الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال عمر بن شبة : والله ما رأيت مثله ! . . . . وقال أبو يعلى الخليلى : متفق عليه زهدًا وعلمًا وديانة وإتقانًا . وقال الذهبي في « الميزان » : أحد الأثبات . وقال : أجمعوا على توثيق أبي عاصم . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين ، أو بعدها / ع .

التاريخ الكبير: ١٤/ ٣٣٦، الجرح والتعديل: ١٣/ ٤٦٤، الثقات للعجلى: ص ٢٣١، . الشقات لابن حبان: ٢/ ٤٨٥، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٤٨٠، الميزان: ٢/ ٣٢٥، الثقات لابن حبان: ١٨٥٠، التقريب: ص ٢٨٠.

(ابن جُريّج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - مصغرًا - الأموى مولاهم ، أبو الوليد المكى : قال يحيى القطان : لم يكن ابن جريج عندى بدون مالك فى نافع . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال أحمد : كان من أوعية العلم . وقال أبو زرعة : بخ ، من الأثمة . وقال العجلى : ثقة . وقال ابن خراش : كان صدوقًا . وقال الذهبى : أحد الأعلام الأثبات ، يدلس ، وهو فى نفسه مجمع على ثقته . وقال ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل (\*) . مات سنة خمسين ومائة ، أو بعدها / ع .

طبقـات ابن سعد : ٥ / ٤٩٢ ، الجـرح والتـعديل : ٥ / ٣٥٦ ، الثقـات للعجـلى : ص ٣١٠ ، الثقات لابن حبان : ٧ / ٩٣ ، الكاشف : ٢ / ١٨٥ ، الميزان :٢ / ٢٥٠ ، ==

== التهذيب: ٦/٦) ، التقريب ٣٦٣.

(\*) ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الشالئة من المدلسين . وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس . وقال الدارقطني : شر التدليس تدليس ابن جريج ، فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من محروح . وارتضى عنه الأثمة فيما صرح عنه بالسماع أو بالتحديث. فقال يحيى بن سعيد القطان : كان ابن جريج صدوقًا ، فإذا قال : «حدثني » فهو سماع . وقال الإمام أحمد : إذا قال ابن جريج : «قال » فاحدره ، ، وإذا قال : سمعت » أو « سألت » جاء بشيء ليس في النفس منه شيء ( تعريف أهل التقديس لابن حجر : ص ٩٥ ) .

(عبد الله بن عثمان بن خُنيه ) - بالمعجمة والمثلثة ، مصغراً - القارى - بتشديد الياء ، نسبة إلى قارة ، وهو أثيع بن مليح ، بطن من خزيمة - أبو عثمان المكى : وثقه العجلى . وقال ابن معين : ثقة حجة . وقال أيضًا : أحاديثه ليست بالقوية . وقال أبو حاتم : ما به باس ، صالح الحديث . وقال أيضًا : لا يحتج به . وقال النسائى : ثقة . وقال أيضًا : لين الحديث . وروى له حديثًا في « سننه » وقال : ابن خثيم ليس بالقوى ، ثم قال : لم يترك يحيى ، ولا ابن عبد الرحمن حديث ابن خثيم ، إلا أن على بن المديني قال : ابن خشيم منكر الحديث . وكان على خلق الحديث . وقال ابن حبان في « الشقات » : كان يخطئ . وقال ابن عدى : هو عزيز ، وأحاديثه أحاديث حسان مما يجب أن يكتب وقال ابن حجر : صدوق ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة / خت م ٤ .

التاريخ لابن معين : ٢ / ٣١٩ ، التاريخ الكبير : ٥ / ١٤٦ ، الثقات للعجلى : ص ٢٦٨ ، الجرح والتعديل : ٥ / ١٤١ ، الثقات لابن حبان : ٥ / ٣٤ ، الكامل لابن عدى : ٤ / ١٤٧ ، الميزان : ٢ / ٤٥٩ ، المغنى : ١ / ٤٩٣ ، الكاشف : ٢ / ٩٦ ، التهذيب : ٥ / ٣٦٤ ، التقريب : ص ٣١٣ ، اللباب : ٣/٣ .

( محمد بن الأسبود بن خَلَف ) بن عبد يَسغُوث القرشي الزهري المكسى : روى عن أبيه - ولأبيه صحبة - ، وروى عنه عبد الله بن عثمان بن خشيم ، وأبو الزبير . وقيل : عن ابن خشيم ، عن أبي الزبير ، عنه . ذكره البخاري في « التاريخ الكبير » ، وأخرج له حديثًا في قريش . وذكره أبو حاتم ، وسكت عنه . وقال الذهبي في « الميزان » : لا يعرف هو ولا أبوه ، تقرد عنه ابن خشيم . وذكره ابن حبان في « ثقات التابعين » . وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة»: شذّ الذهبي ، فأدخله في « الميزان » ، فوهم ، فقال : لا يعرف هو ، ولا أبوه ، تفرد عنه ابن خشيم ، وتعقبه الحسيني بأن البخاري عرفه ، وساق له حديثين يعني ==

## == في «التاريخ» .

التـــاريخ الكبيــر : ٢٩/١ ، الجرح والتــعديل : ٢٠٥/٧ ، ٢٠٦ ، الثــقات لابن حــبان : ٥/ ٣٥٩ ، الميزان : ٣/ ٤٨٥ ، تعجيل المنفعة : ص ٣٥٨ .

( الأسود ) هو ابن خَلَف : وله صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (١٤) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( محمد بن الأسـود بن خلف ) ومثله مقبول عند المتابعة ، وإلاّ فلين، ولم أقف على من تابعه عليه .

و( عبد الله بن عشمان بن خشيم ) وهو « صدوق » ، وقد انفرد ( ابن جريج ) عنه بهذا الحديث . وقال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (١/ ٥٩) : « قال البغوى ، وابن السكن : لم يحدث به غير ابن جريج » . وابن جريج ثقة فقيه فاضل ، ولا يضر انفراده به ، فإنه من انفرد من الثقات بشيء لا يخالف فيه الثقات ، فانفراده صحيح مقبول يحتج به .

وأما كـون ( ابن جريج ) \* يدلس » فـلا يضر ، لأنه صـرح هنا بالتحديث . وقد ارتضى الأئمة النقاد بما صرّح فيه بالسماع ، أو بالتحديث .

وعزاه الحافظ الهيثمي في « المجمع » (٦/ ٣٧) للطبراني ، فقال : « رجاله ثقات » .

(\*) الأسود بن وهب بن عبد مناف بن رُهْرَة ، القرشى الزهرى ، خال النبى ﷺ ، أخو آمِنَة بنت وهب .

له صحبة ورواية .

روى عن النبي ﷺ حديثًا في التغليظ في أمر الربا ، وهو الحديث رقم (٣٠) .

وله أحاديث أخرى .

روى عنه ابنه وهب بن الأسود .

رضى الله عنه .

( الجرح والتعديل : ٢ / ١٩١ ، معرفة الصحابة لأبى نعيم : ٢ / ٢٨٣ ، الاستيعاب : ١ / ٩٠ ، الإصابة : ١ / ٩٠ .

" - حدثنا الحسين بن عبد الحميد المؤصلي ، نا محمد بن عَمَّار الموصلي ، نا القاسم - يعنى الجَرْمي (۱) - ، عن صَدَقَة ، عن أبي مُعَيِّد ، أن وهب بن الأسود حدثه ، عن أبيه الأسود بن وهب ، عن رسول الله عَلَيْ ، قال : « ألا أُنَبِّنُك بالذي عسى أن ينفعك الله به ؟! .. » قلت : بلسي ، بأبي وأمي ، علَّمني مما عَلَّمك الله تعالى (۲) . قال : « إن أدنى الربّا عدل سبعين حوبًا ، أدناها فُجْرة : اضطجاع الرجل مع أمه ، وإن أربّى الربا اعْتِبَاطُ المرء (۳) في عرض أخيه المسلم بغير حق » .

(١) قوله : ( يعنى الجرمي ) ساقط من نسخة الظاهرية ، فأثبتُه من الأصل .

(٢) قوله : (تعالى ) سقط من نسخة الظاهرية ، فأثبته من الأصل .

(٣) وقع فى نسخة الظاهرية هكذا ( . . . اعتباط المرء المسلم فى عــرض أخيه بغير حق ) فأثبت ما فى الأصل .

## ۳۰ - تخریجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن وهب بن الأسود ، به :

الطريق الأول: أبو معبد حفص بن غيلان ، عن وهب بن الأسود ، به . كما هو هنا .

الطريق الثاني : زيد بن أسلم ، عن وهب بن الأسود ، به :

أخرجه ابن منده في « معرفة الصحابة » كما في « الإصابة » : ١/ ٤٥ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢٨٣/٢ رقم ٩٠٣ .

## رجاله:

( الحسين بن عبـد الحميـد ) بن سعيـد السدوسى ، أبو على ( المَوْصِلـي ) مسكنًا . أورده الخطيب فى « تاريخ بغـداد » ، ولم يذكر له جرحًـا ، ولا تعديلاً . واكتـفى بذكر من روى عنهم ، ومن رووا عنه ، وذكر حديثًا من روايته .

تاریخ بغداد : ۸/ ۲۰ .

( محمد بن عَمَّار المَوْصِلَى ) هو محمد بن عبد الله بن عمّار بن سوادة الأردى الغامدى ، أبو جعفر البغدادى ، نزيل الموصل ، وقد نسب إلى جده : وثقه يعقوب بن سفيان ، وصالح ابن محمد جَزَرَة ، والنسائى ، والدارقطنى . وقال أبو حاتم : لا بأس به ، لم أكتب عنه . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن عدى : ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل . وقال ابن حجر : ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين / س الجرح والتعديل : ٣٠٢/٧ ، الثقات لابن حبان : ١١٣/٩ ، تاريخ بغداد ٤١٦/٥ ،==

== سير أعلام السنبلاء: ١١/ ٤٦٩ ، تسذكرة الحفاظ: ٢/ ٤٩٤ ، الميزان: ٥٩٦/٣٠ ، الكاشف: ٣/ ٥٩٠ . التهذيب: ٨/ ٣٤١ ، التقريب: ص ٤٥٢ .

( القاسم الجرمى ) هو القاسم بن يزيد الجرمى - بفتح الجيم ، وسكون الراء ، وفي آخرها الميم ، نسبة إلى جرم بن ريان ، قبيلة من قضاعة - أبو يزيد الموصلى : قال أحمد : ما علمت إلا خيرًا . وقال أبو حاتم : صالح ، هو ثقة . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال أبو زكريا الازدى : كان فاضلاً ورعًا حسنًا ، رحل في طلب العلم ، وكان حافظًا للحديث ، متفقهًا . وقال الذهبي في « الكاشف » : وثق ، وكان من العباد . وقال ابن حجر : ثقة عابد ، من التاسعة ، مات سنة أربع وتسعين وماثة / س .

التاريخ الكبير: ٧/ ١٧٠ ، الجرح والتعديل: ١٢٣/٧ ، الثقات لابن حبان: ١٦/٩ ، التاريخ الكبير: ١٦/٩ ، الجرح والتعديل: ٢/ ٣٤٠ ، التهذيب: المراكب التياب: ١٣٤١ ، الكاشف: ٢/ ٣٤٠ ، التهذيب: ص ٤٥٢ ، اللباب: ٢/ ٢٧٣ .

(صَدَقَة) هو ابن عبد الله السمين - بفتح المهملة ، وهو صفة لمن هو سمين البدن - أبو معاوية ، أبو أبى محمد ، الدمشقى : ضعفه أحمد وابن معين ، والبخارى ، وابن نمير ، والنسائى ، والدارقطنى . وقال مسلم : منكر الحديث . وقال أبو درعة : كان قدريًا لينًا . وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وأنكر عليه رأى القدر فقط . وقال ابن عدى : أكثر أحاديثه لا يتابع عليه ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . وقال الذهبى فى الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ضعيف ، من السابعة ، مات سنة ست وستين ومائة/ ت س ق .

الجسرح والتعديل : ٤/٩/٤ ، الضعفاء للعقيلي : ٢٠٧/٢ ، الكامل لابن عدى : ٤/ ١٠٧ ، الكامل لابن عدى : ٤/ ١٣٥ ، الميزان : ٢/ ٣١٠ ، المغنى : ١/ ٤٤ ، الكاشف : ٢/ ٢٥ ، التهذيب : ٤/ ١٤٣ ، المتقريب : ص ٢٧٥ ، اللباب : ٢/ ١٤٣ ) .

( أبو مُعَيْد ) - بالمهملة مصغر - هو حفص بن غيلان - بالمعجمة المفتوحة بعدها ياء ساكنة ، مشهور بكنيته : وثقه ابن معين ، ودحيم . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال أبو داود: قدرى ليس بالقوى . وذكره ابن عدى ، ومشى حاله ، وصدّقه كما قال الذهبى فى «الميزان». وقال ابى حجر : صدوق فقيه ، رمى بالقدر ، من الثامنة / س ق .

الجرح والتعـديل: ١٨٦/٣، الكامل لابن عدى: ٢٠٢/٨، الميزان: ١٨٦/٥، المغنى: ١/ ٤٤٠، الميزان: ١٧٤، المغنى: ١/ ٤٤٠، الكاشف: ١/ ١٨٠، التهذيب: ١٨٠/٤، التقريب: ص ١٧٤.

( وهب بن الأسـود ) بن وهب بن عبـد مناف القرشى الزهرى : ذكـره البخـارى وابن أبى حاتم، وابن حبان في « الثقات » ، وقالوا : وهب بن الأسود روى عن عمر، وروى عنه ==

## == ابن أبي مليكة .

قلت : إن كان هذا هو فنعم ، وإلا فلا أدرى من هو ؟ .

التاريخ الكبير : ٨/ ١٦٣ ، الجرح والتعديل : ٦/ ١٤ ، الثقات لابن حبان : ٥/ ٤٨٩ .

( الأسود بن وهب ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم – ١٥ – .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( صدقة ) وهو « ضعيف » ، و( وهب بن الأسود ) ومثله مقبول عند المتابعة ، وإلا فليّن .

ومتن الحديث مما أورده ابن الجسوزى فى « المرضوعات » (٢٤٤/٢) وهو من أحماديث «مسند الإمام أحمد» ، وقد ردّ عليمه الحافظ ابن حمجر فى « القول المسكد » ( ص ٥١ ) ، وقوّاه بالشواهد .

وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة ، وابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن حنظلة :

فعن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه : « الربا سبعون حُوبًا ، أيسرها أن ينكِحَ الرجل أمه » : أخرجه ابن ماجه في التجارات ، ٥٨ – التغليظ في الربا : ٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٤ .

قلت : إسناده ضعيف . قال البوصيرى في « مـصباح الزجاجة » ٢٣/٢ : ( أبو مـعشر ) وهو نَجيح بن عبد الرحمن ، متفق على تضعيفه » .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه رفعه : « الربا ثلاثة وسبعون بابًا ، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » :

أخسرجه الحاكم في « المستبدرك » (٢/ ٣٧) ، وقال : « هنذا حديث صبحيح على شسرط الشيخين، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

ورواه البيهـقى من طريق الحاكم (كما فى «تنزيه الشريعة »: ٢/ ١٩٥ ) وقال البيهقى: «هذا إسناد صحيح ، والمتن منكر بهذا الإسناد ، ولا أعلمه إلا وهمًا ، وكأنه دخل لبعض رواته إسناد فى إسناد ، والله أعلم » . ا هـ .

وعن البراء بن عــازب رضى الله عنه رفعه : « الربا اثنان وســبعون حوبًا ، أدناها مــثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه » :

أخرجه الطبراني في « الأوسط » ، كما في « معجمع البحرين » (١٧٢) ، وفي « اللآلي المصنوعة » للسيوطي : ١٥٢/٢ .

== قلت : إسناده ضعيف . قال الحافظ الهيشمى في « المجمع » : ١١٧/٤ « فيه ( عمر بن راشد ) وثقه العجلي ، وضعفه جمهور الأثمة » .

وعن عبد الله بن حنظلة رضى الله عنه ، رفعه : « درهم رباً يأكله الرجل ، وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثين رنيَّةً » :

أخرجه أحمد في « مسنده » (٥/ ٢٢٥) والدارقطني في « سننه » في البيوع : ١٦/٣ رقم ٤٨.

وقال الحافظ الهيثمي في « المجمع » : ١١٧/٤ : « رجال أحمد رجال الصحيح » .

( وسيأتي إن شاء الله تخريج حديث عبد الله بن حنظلة برقم (٩٤٣) .

فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

أما متن الحديث: فقد نَقَدَه ابن الجوزى في « الموضوعات » (٢٤٨/٢) ، فقال: « واعْلَمْ أن عا يَرُدّ صحة هذه الأحاديث أن المعاصى إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها ، والزنا يُفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه ، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهى ، فلا وجه لصحة هذا » .

قلت: ليس المراد من الحديث التهوين من أمر الزنا عمومًا ، وبالأم خصوصًا ، وإنما المراد المبالغة في التشنيع والتبشيع لتسعاطي الربا ، ولا شك أن أضرار الربا فادحة وخطيرة ، فإن المجتمع المتعامل بالربا قد أعلن عليه الله الحسرب ، ومن ثمّ فإنه يتعرض لأشد الأخطار والمصائب في الحرث والنسل .

ومن مفاسد الربا أنه يزيد الفقير فقرًا ، ويزيد الغنى غِنّى . والفقر يعجز صاحبه عن الزواج، وقد يوقعه الشيطان فى الحرام ، وكذلك الغنى يطغى بماله ، وقد يؤدى به هذا الطغيان إلى الزنا . والعياذ بالله . والسبب فى هذا الربا .

#### غريبه:

قوله: ( الحَوْب ) بفتح الحاء ، وتضم ، و( سبعون حَوْبًا ) أى سبعون ضربًا من الإثم . قوله: ( اعـتبـاط المرء في عرض أخيـه المسلم ) اعتـبطت الدواهي الرجل: نالته من غـير استحقاق ( القاموس المحيط : ص ٨٧٤ ) .

## فوائده:

فى الحديث أن أيسر الربا مثل سبعين نوعًا من الإثم ، والمراد التكثير دون التحديد ، وإن أخفها إنما مثل إتيان الرجل أمه ، عيادًا بالله . فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا ، بل هو أشد من أقبح من أنواع الزنا . نسأل السلامة . وأما استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، والاعتداء عليه فهو أعظم من الربا بكثير .

## **€17**

# الأسود (\*) بن أصرم المُحَارِبي

# من بنى محارِب بن خُصَفَة بن قيس بن عيلان بن مُضرّ

٣١ - حدثنا محمد بن أحمد [ بن ] (١) البَرَّاء ، وخَلَف بن عمرو العُكْبَرِى قالا : نا مُعَافَى بن سليمان ، نا موسى بن أعين ، عن خالد بن أبي يزيد ، عن عبد الوهاب ، عن سليمان بن حبيب المحاربي ، عن أسود بن أصرم ، قال : قلت : يا رسول الله ، أوصني . قال : « تملكُ لسانك » . قال : قلت : ما أملك ، إذا لم أملك لساني ؟ قال : « هل تملكُ يدك ؟ » ، قال : قلت : فما أملك ، إذا لم أملك يدى ؟ قال : « فلا تقل بلسانك إلا معروفًا ، ولا تَبْسُطْ يَدَكَ إلاّ إلى خير » .

#### \* \* \*

(۱) سقط من النسختين كلتيهما لفظ ( ابن ) بين ( أحمد ) و( البرّاء ) فــاستدركته من " تاريخ بغداد " (۱/ ۲۸۱) ، ومما ذكره المصنف ابن قانع نفسه في الحديث (٤٦٤) و(٥٨٤) .

## ٣١ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن سليمان بن حبيب ، به : الطريق الأول : عبد الوهاب بن بخت ، عن سليمان بن حبيب ، به: وقد جاء من وجهين :

اولا : موسى بن أعين ، عن خالد بن أبى يزيد به : -

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » .

<sup>(\*)</sup> الأسود بن أصرم المحاربي : له صحبة ورواية ، يعد في الشاميين . قال ابن عساكر : قدم الشام ، وسكن « دَارْيًا » . روى عن النبي ﷺ حديثًا واحدًا في حفظ اللسان واليد عن الأذى ، وهو الحديث (٣١) ، رواه عنه سليمان بن حبيب المحاربي ، ولم يرو عنه غيره . لم يخرج له أصحاب الستة . رضى الله عنه .

<sup>(</sup> التاريخ الكبير : 1/323 ، 1/4رح والتعديل : <math>1/177 ، معجم الصحابة للبغوى : ق 1/177 ، الاستيعاب : 1/179 ، الاشتيعاب : 1/199 ، تهذيب تاريخ ابن عـساكسر : 1/199 ، أسد المغابة : 1/199 ، تجريد أسماء الصحابة : 1/199 ، الإصابة : 1/199 ) .

== أخرجها أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢٨٢/٢ رقم ٩٠١ .

ثانيًا : محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ( خالد بن أبي يزيد ) ، به :

أخرجه البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١٤/ب ) .

والطبراني في « الكبير » : ١/٢٥٦ رقم ٨١٧ .

الطريق الثاني: عبد الله بن على القرشي ، عن سليمان بن حبيب ، به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ١٤٢١ رقم ١٤٢١ .

وابن أبي الدنيا في « الصمت » : ص ٣٦ رقم ٥ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٥٧ رقم ٨١٨ ( مطولا ) .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢٨٣/٢ رقم ٩٠٢ .

وابن الأثير في « أسد الغابة » : ١/ ٩٩ .

وابن أبي عاصم في « الأحاد » : ٣ / ٣٢ رقم ١٣١٨ .

### رجاله:

( محمد بن أحمد بن البَرَّاء ) بن المبارك العبدى ، أبو الحسن البغدادى القاضى : قال الخطيب: كان ثقة ، مات سنة إحدى وتسعين وماثتين .

تاریخ بغداد : ۱/ ۲۸۱ .

( خَلَف بن عـمرو ) بن عـبد الرحـمن ، أبو محـمد ( الـعُكْبَرى ) - بضم العـين وسكون الكاف، وفتح الباء الموحدة ، وفي آخرها راء ، نسبة إلى عكبرا ، بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ : قال الدارقطني : ثقة .

ســؤالات الحاكــم: ص ١١٦، تاريخ بغـداد: ٨/٣٣٢، العبـر: ١٠٦/٢، اللبـاب: ٣٥١/٢.

(المُعَافَى بن سليمان) أبو محمد الجزرى الرسعنى - بفتح الراء والعين ، وبينهما سين ساكنة ، بمهملات ، ثم نون ، نسبة إلى « رأس عين » ، وهى من أرض الجزيرة ، بينها وبين جرآن يومان - : قال أبو بكر المقرئ : ثقة . وسئل أبو زرعة عنه ، فذكره بجميل . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « السير » : الحافظ الصدوق . وفى «الكاشف» : ثقة . وقال ابن حجر : صدوق ، من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين / س . الجسرح والتعديل : ٨/ ٠٠٠ ، الشقات لابن حبان : ٩/ ١٩٩ ، سير أعلام النبلاء : الحارا ١١١ ، الكاشف : ٣/ ١٥٥ ، التهذيب : ١٩٨/٠٠ ، التقريب : ص ٥٣٧ ، اللباب : ٢٥/٢٠ .

== ( موسى بن أغين ) - بوزن أحمد - مولى قريش ، أبو سعيد الجيزرى الحرانى : قال الجوزجانى : رأيت أحمد يثنى عليه . وقال ابن معين : ثقة صالح . ووثقه أيضًا أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والدارقطنى . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف »: ثقة . وقال ابن حجر : ثقة عابد ، من الثامنة ، مات سنة خمس - أو سبع - وسبعين ومائة/ خ م د س ق .

التاريخ لابن معين : 3/7/8 ، الجرح والتعديل : 177/8 ، الشقات لابن حبان : 170/8 ، سوالات الحاكم : ص 170/8 ، الكاشف : 17.78 ، التقريب : 17.78

(خالد بسن أبى يزيد) بن سماك بن رستم الأموى مولاهم ، أبو عبد الرحيم الحرائى ، وقيل: اسم أبيه يزيد ، وقيل: اسم جده سكال - بفتح أوله ، وتشديد الميم ، وآخره لام : وثقه ابن معين ، وأبو القاسم البغوى . وقال أحمد ، وأبو حاتم : لا بأس به . وذكره ابن حبان فى «الثقات» ، وقال : حسن الحديث ، مستقيماً . وقال الذهبى فى « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من السادسة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة / بخ م د س . التاريخ لابن معين : ٢/ ١٤٦ ، الجسرح والتعديل : ٣/ ٣٦١ ، الشقات لابن حبان : ٨/ ٢٢٢ ، الكاشف : ١ / ٢٧٧ ، التهذيب : ٣/ ١٩٢ ، التقريب : ١٩٢ .

(عبد الوهاب) هو ابن بُخْت - به الموحدة ، وسكون المعجمة ، بعدها مثناة - الأموى مولاهم ، أبو عبيدة ، ويقال : أبو بكر ، المكى : وتقه ابن معين ، وأبو زرعة ، ويعقوب ابن جفران ، والنسائى . وقال أبو حاتم : صالح لا بأس به . وذكره ابن حبان فى «المجروحين» فقال : كان صدوقًا فى الرواية ، إلا أنه كان يخطئ كثيرًا ، ويهم شديدًا ، حتى كثر فى روايته الأشياء المقلوبة ، فبطل الاحتجاج به . وقال المذهبي فى « الميزان » : كثير الأوهام . وقال فى « المغنى » : صدوق ، فى أحاديثه أوهام كثيرة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الخامسة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة ، وقيل : سنة إحدى عشرة / د س ق . التاريخ الكبير : ٢/ ١٤٦ ، الميزان :

التاريخ الكبيـر : ١٩١١ ، الجرح والتعديل : ١٩٢١ ، المجــروحين : ١٤١/١ ، الميزان : ٢/ ١٤٤٤ ، التقــريب : ص ٦٧٨ ، المغنى : ١/ ٤٤٤ ، التقــريب : ص ٣٦٨ .

(سليمان بن حبيب المحاربي) ، أبو أيوب الدَّارَاني ، القاضي بدمشق : وثقه ابن معين ، والعجلي ، والنسائي . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يرفع من شأنه . وقال الدارقطني : ليس به بأس ، تابعي مستقيم . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال اللهبي في ==

== « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ست وعشرين وماثة / خ د ق .

التاريخ الكبير: 3/٢، الثقات للعجلى: ص ٢٠١، الجرح والتعديل: ١٠٥/٤، التاريخ الكبير: ٢١٧، الثقات لابن حبان: ٣١٣/٤، سؤالات الحاكم: ص ٢١٧، سير أعلام النبلاء: ٥/٩٠، الكاشف: ٣١٢/١، التهذيب: ١٧٧/٤، الكاشف: ٢٥٠١.

( الأسود بن أصرم ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (١٦) .

### درجته:

إسناده حسن ، فيه ( المُعَافَى بن سليمان ) وهو « صدوق » . وقد عزاه الحافظ الهيشمى فى « المجمع » (٢٠٦/٤) إلى الطبرانى فى « الكبير » ، وقسال : « فيه ( عبد الوهاب بن بخت ) ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . قلت : ( عبد الوهاب ) ثقة ، كما تقدم فى ترجمته آنفًا .

## فوائده:

فى الحديث يرشدنا رسول الله على إلى أنه يجب على المسلم أن لا ينسطق إلا بالخير الذى فيه صلاح نفسه ، وصلاح إخوانه ، أما أن يبسط بشر فالواجب أن يكف عنه ، كما قال رسول الله على : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا ، أو ليصمت » أخرجه مسلم . وكذلك يجب على المسلم أن يأتي للناس ما يجب أن يأتي لنفسه ، وأن يكره للناس ما يكرهه لنفسه ، فلا يؤذى مسلمًا بيده ، كما قال رسول الله على : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » . متفق عليه .

米 米 米

# ﴿ ۱۷ ﴾ إِياس (\*) بن هلاك بن رباب أبو قُرَّة المُزنى

(\*) إياس - بمكسورة ، وخفة تحتية ، وإهمال سين - ابن هلال بن ربّاب ، أبو قُرّة المزنى - بوزن القرشى ، نسبة إلى مزينة - مصغرًا - بنت كلب بن وبرة - جد معاوية بن قرة : له ولابنه قرة بن إياس صحبة . روى ابنه قرة : أن رسول الله ﷺ بعث أباه - يعنى إياسًا - إلى رجل عرّس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمّس ماله . الحديث . قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن .

رضى الله عنه .

( الجمهرة لابن حرزم: ص ٢٠٣ ، تجريد أسماء الصحابة: ٣٩/١ ، ٤٠ ، الإصابة: الجمهرة لابن حرزم: ص ٢٨ ) .

وانظر أيضًا : ترجــمة ( إياس بن رباب ) في « أسد الغاية » : ١٨٢/١ ، وترجــمة ( إياس ابن معاوية ) في « معرفة الصحابة » لأبي نعيم : ٣٢٢/٢ .

\* \* \*

٣٢ - حدثنا محمد بن عبيد الله بن جرير بن جَبَلَة قاضى واسط ، نا عبد الواحد بن غياث ، نا الفُرات بن أبى الفُرات ، نا فُضيَّل (١) بن طلحة ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كنتُ معه حين أتى ﷺ ، وأنا غلام .

\_\_\_\_\_\_

(۱) وقع فى كل من النسختين هكذا ( فضل ) ، وهو تصحيف عن ( فضيل ) – بالتصغير – ، والصواب المثبت من « الجرح والتعديل » : ۷۳/۷ ، و« الكامل » لابن عدى : ۲۸۵/۱، و« الميزان » : ۲۸۵/۱ ، و« اللسان » : ۶۵۳/٤ .

### ٣٢ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن الفُرات بن أبى الفُرات به : الطريق الأول : عبد الواحد بن غِياث ، عن الفرات بن أبى الفرات ، به : كما هو هنا .

الطريق الثاني : أبو الربيع ، عن الفرات بن أبي الفرات ، به :

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » : ٢٠٤٨/٦ ، ولفظه : « انطلقت مع أبى إلى النبى ﷺ ، فوجدناه محلول الإزار ، فدار أبى من خلفه ، فوضع يده على الخاتم » .

قلت : وزاد الحافظ ابن حجر نسبته في « الإصابة » (١٠٢/١) للبَّاوَرْدِي ، من طريق الفرات ابن أبي الفرات ، به .

### رجاله:

( محمد بن عبيد الله بن جرير بن جَبَّلَة ، قاضي واسط ) :

لم أجد له ترجمة .

(عبد الواحد بن غيات) - بكسر المعجمة ، وآخره مثلثة - الصيرفى ، أبو بحر البصرى : قال أبو زرعة: صدوق ، وقال صالح بن محمد جزرة : لا بأس به ، وقال الخطيب البغدادى: كان ثقة ، وذكره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال الذهبى فى « الكاشف » : صدوق ، صاحب حديث ، وقال ابن حجر : صدوق ، من صغار التاسعة ، مات سنة أربعين وماثتين . وقيل : قبل ذلك / د .

الجسرح والتعمديل : ٣٦/٦ ، الشقات لابن حبان : ٨/٢٦ ، تاريخ بغمداد : ١١/٥ ، الكاشف : ٢/ ١٩٢ ، التهذيب : ص ٣٦٧ .

( فُراَت ) – بمضمومة ، وخفة راء ، وبمثناة – ( ابن أبى الفُراَت ) القرشى البصرى : قال ابن معين : ليس هو بشيء . وضعفه الساجى ، وابن شاهين . وقال ابن عدى : الضعف بيّن على رواياته وأحاديثه . وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به . وذكره ابن حبان ==

== في «الثقات»، وقال : وهو حسن الاستقامة في الروايات .

التاريخ لابن معين : ٢/ ٤٧٢ ، الجرح والتعديل : ٧/ ٨٠ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٣٢١، التاريخ لابن عدى : ٢/ ٤٧٢ ، الميزان : ٣٤٣/٣ ، اللسان ٤/ ٤٣٢ .

( فُضَيَّل بن طلحة ) الأنصارى البصرى : أورده ابن أبى حاتم ، ولم يذكر له جرحًا ، ولا تعديلاً ، واكتفى بقوله : « روى عن معاوية بن قرة ، والحسن ، ورشيد ، روى عنه شعبة ، ومسعر ، والفرات بن أبى الفرات ، وأبو عوانة ، وأيوب بن أبى مسكين أبو العلا ، سمعت أبى يقول ذلك » . وجهله الحافظ الذهبى فى « الميزان » ، حيث قال : « أيوب بن بشير بصرى ، عن فضيل بن طلحة : مجهولان » . وقال ابن حجر فى « اللسان » : « فضيل بن طلحة : جهله المصنّف - الذهبى - فى ترجمة (أيوب بن بشير ) » .

الجرح والتعديل : ٧٣/٧ ، الميزان : ١/ ٢٨٥ ، اللسان : ٤٥٣/٤ .

( معاوية بن قُرَّة ) بن إياس بن هلال المزنى ، أبو إياس البصرى ، وثّقه ابن سعد ، وابن معين ، والعجلى ، والنسائى ، وأبو حاتم . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « السير » : الإمام العالم الثبت . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة / ع .

طبقات ابن سعد : 1717 ، الثقات للعجلى : ص 177 ، الجرح والتعديل : 1707 ، الشقات لابن حبان : 1707 ، سيسر أعلام النبلاء : 10707 ، الكاشف : 110707 ، التهذيب : 110707 ، التقريب : 100707 ، التقريب : 100707 ، التقريب : 100707

قوله: (عن أبيه) يعنى قرة بن إياس بن هلال المزنى ، أبا معاوية البصرى: جد إياس القاضى ، ويقال له: قرة بن الأغر بن رباب: له صححة . ذكره ابن سعد فى طبقة من شهد الخندق . أتى النبى ﷺ فى رهط من مزينة ، فبايعوه . قُتِلَ فى حرب الأزارقة فى زمن معاوية سنة أربع وستين .

أخرج له البخاري في « الأدب المفرد » ، وأصحاب السنن الأربعة .

رضى الله عنه .

طبقــات ابن سعــد : ٧/ ٣٢ ، التاريخ الكبيــر : ٧/ ١٨٠ ، الجرح والتــعديل : ٧/ ١٢٩ ، الثقات لابن حبان : ٣/ ٣٤٦ ، أسد الغــابة : ٤/ ١٠ ، تجريد أسماء الصحابة : ٢/ ١٤ ، الإصابة : ٥/ ٢٣٧ ، التهذيب : ٨/ ٣٧٠ ، التقريب : ٥٥٥ .

قوله : ( عن جده ) يعني إياس بن هلال : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (١٧) .

### درجته:

إسناده ضعيف ، فيمه ( فضيل بن طلحة ) وهو « مجهمول » ، و( الفرات بن أبي الفرات ) وهو « ضعيف » .

### **€** 11 €

# إياس (\*) بن عَبْد الْمُزَنَى مَنْ مُنْ أِنْ بِن مُضَر . مُنْ يَنْ إلياس بن مُضَر .

(١) وقع في نسخة الظاهرية : ( طابخة بن مضر ) بحذف « إلياس » فيما بينهما ، والمعروف أنه (طابخة بن إلياس بن مضرّ) كما في الأصل ، فأثبته .

انظر لزامًا : طبقات ابن سعد : ٥/ ٤٦١ ، وطبقات خليفة : ص ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٩ .

(\*) هو إياس بن عَبْدِ - بغير إضافة - المُزَنَى ، يكنى أبا عوف ، ويقال : أبو الفرات . له صحبة ورواية ، يعدّ من أهل الحجاز .

روى عن النبي ﷺ حديثًا في النهي عن بيع الماء ، وهو الحديث (٣٣) .

رواه عنه عبد الرحمن بن مُطْعم أبو المنهال المكى ، وتفرد بالرواية عنه .

أخرج له الأربعة هذا الحديث الواحد . وقال البغوى : لا أعلمه روى حديثًا مسندًا غيره . رضى الله عنه .

( طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٦١ ، طبقات خليفة : ص ٣٩ ، التاريخ الكبير : ١/ ٤٤ ، الجرح والتعديل : ٢/ ٢٨ ، معجم الصحابة للبغوى : ق ٩/ ب ، الثقات لابن حبان : ٣/ ١٨ ، معرفة الصحابة لأبى نعيم : ٣/ ٣/ ٢ ، الاستيعاب : ١/ ١٢ ، أسد الغابة : ١/ ١٨ ، تهذيب الكمال : ٣/ ٢٠ ، تجريد أسماء الصحابة : ١/ ٤٠ ، الكاشف : ١/ ٩٨ ، الإصابة : ١/ ٩٠ ، التهذيب : ١/ ٣٨٩ ، التقريب : ص ١١٧ ) .

\* \* \*

٣٣ - حدثنا بشر بن موسى ، نا الحميدى ؛

وحدثنا محمد بن محمد بن حيّان (١) التَّمَّار ، نا إبراهيم بن بَشَّار ، قالا : نا سفيان بن عُيينَة ، نا عمرو بن دينار ، سمع أبا المنهال يقول : سمعت إياس بن عبد المزنى يقول : لا تبيعوا الماء ، فإنى سمعت رسول الله على ينهى عن بيع الماء .

(۱) هكذا في كل من النسختين ، وقد وقع في « سؤالات الحاكم للدارقطني » : ص ١٤٥ ( حبان ) أي بالباء الموحدة ، فأثبته كما في النسختين ، ولم أجد له ذكرا إلا في « سؤالات الحاكم للدارقطني » .

### ٣٣ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من ثلاثة طرق ، عن عمرو بن دينار ، به :

الطريق الأول : سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ، به : وقد جاء عنه من عشرة وجوه: أولاً : الحميدي ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه الحميدي في « مسنده » : ٢/ ٤٠٥ رقم ٩١٢ .

والطبراني في « الكبير » : ١/٢٤٣ رقم ٧٨٢ ( عن بشر بن موسى ، عنه به ) .

والحاكم في « المستدرك » : ٢/ ٤٤ .

والبيهقي في « سننه » : ٦/ ١٥ .

ثانيًا : إبراهيم بن بشار ، عن سفيان بن عيينة ، به : كما هو هنا .

ثالثًا: ابن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة ، به :

آخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » فى البيوع ، ١١٦ – فى بيع الماء وشرائه : ٣/ ٢٥٦ رقم ٩٨٩ ، وعنه ابن أبى عاصم : ١١٠٧ .

وابن ماجه في الرهون ، ١٨ – باب النهي عن بيع الماء : ٢٨٨/٢ رقم ٢٤٧٦ .

رابعًا : قتسيبة بن سعيد ، وعسبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ( جميعًا ) عن سفيان بن عينة ، به :

أخرجه النسائي في البيوع ، ٨٨ - باب بيع الماء : ٣٠٧/٧ .

خامسًا: أحمد بن حنبل ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ١٣٨/٤ .

سادسًا: محمد بن يوسف ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه الدارمي في « سننه » في البيوع ، باب في النهي عن بيع الماء : ٢/٩/٢ . ==

== سابعًا: محمد بن عبد الله بن يزيد ( ابن المقرئ ) ، عن سفيان به :

أخرجه البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١٠/١) .

ثامنًا : عبد الرزاق بن همام ، عن سفيان بن عيينة ، به :

اخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في البيوع ، باب بيع الماء ، وأجر ضراب الفحل: ٨ / ١٠٦ رقم ١٤٤٩٥ .

تاسعًا : عبد الله بن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣١٨/٢ رقم ٩٣٨ .

عاشرًا : يحيى بن آدم ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه البيهقي في « سننه » : ٦/ ١٥ .

قلت: وقد رواه جمهور أصحاب سفيان بن عيينة هكذا: « نهى عن بيع الماء » . وخالفهم يحيى بن آدم ، ورواه عنه بلفظ: « نهى عن بيع فضل الماء » .

وكذا رواه داود بن عبد الرحمن العطار ، وابن جريج ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، به :

الطريق الثاني : داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار ، به :

أخرجه أبو داود في البيوع ، باب في بيع فضل الماء : ٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨ .

والترمذي في البيوع ، ٤٤ - باب ما جاء في بيع فضل الماء : ٣/ ٥٦٢ رقم ١٢٧١ .

والنسائي في البيوع ، ٨٩ - بيع فضل الماء : ٧/٧ .

والبخاري في « التاريخ الكبير » : ١/ ٤٤٠ رقم ١٤١٠ .

. ( أ  $\sqrt{1}$  ق  $\sqrt{1}$  ق معجم الصحابة » ( ج  $\sqrt{1}$  ق معجم الصحابة » ( ج  $\sqrt{1}$ 

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣١٧/٢ رقم ٩٣٧ .

الطريق الثالث : ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به :

أخرجه النسائي في البيوع ، ٨٩ - باب بيع فضل الماء : ٣٠٨/٧ .

وأحمد في « مسنده » : ٣/ ٤١٧ . .

والحاكم في « المستدرك » : ٢/ ٤٤ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣١٧/٢ رقم ٩٣٦ .

والبيهقي في « سننه » : ٢/ ١٥ .

==

### == رجاله:

من انفرد بهم الإسناد الأول عن الثاني :

( بشر بن موسى ) ثقة ، تقدم في الحديث (٤) .

(الحُميْدى) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى الأسدى الحميدى - بالتصغير ، نسبة إلى حسميد ، بطن من أسد بن عبد العنى - أبو بكر المكى ، صاحب « المسند » : قال أحمد: الحميدى عندنا إمام . وقال البخارى : الحميدى إمام فى الحديث . وقال أبو حاتم : أثبت الناس فى ابن عيينة : الحميدى ، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة ، وهو ثقبة إمام . وقال الحاكم : ثقة مأمون . وقال أيضًا : إن محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره . من الثقة به . وقال الذهبى فى « السير » : الإمام الحافظ الفقيه ، شيخ الحرم . وقال ابن حجر : ثقة حافظ فقيه ، من أجل أصحاب ابن عيينة ، من العاشرة ، مات سنة تسع عشرة وماثتين ، وقيل : بعدها / خ م د ت س فق .

طبقات ابن سعد: ٥/٢٠، ، التاريخ لابن معين: ٣٨/٢ ، التاريخ الكبير: ٥٦/٥ ، الجرح والتعديل: ٥٦/٥ ، سير أعلام النبلاء: ١٦/١٠ ، تذكرة الحفاظ: ٢/٢١٦ ، الجرح والتعديل: ٥٦/٥ ، التهذيب: ٥/٥١ ، التقريب: ص ٣٠٣ ، اللباب: ١/٣٩٢ .

من انفرد بهم الإسناد الثاني عن الأول:

( محمد بن محمد بن حيَّان التُّمَّار ) البصرى : قال الدارقطني : لا بأس به .

سؤالات الحاكم: ص ١٤٥.

(إبراهيم بن بَشَار) أبو إسحاق البصرى الرَّمَادى - بفتح الراء والميم ، وفي آخرها دال مهملة ، نسبة إلى رمادة قرية بالرملة في فلسطين - : قال البخارى : يهم في الشيء بعد الشيء ، وهو صدوق وذكر له البخارى في « التاريخ » حديثًا ، قال فيه ابن عدى : وهو وهم ، لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخارى ، وباقي حديثه مستقيم ، وهو عندنا من أهل الصدق . وقال أبو داود الطيالسي ، وأبو حاتم الرازى : صدوق . وقد وثقه آخرون : فقال أبو عوانة : ثقة . وقال الحاكم : ثقة مأمون . وقال يحيى بن الفضل : كان والله ثقة . وقال ابن حبان في « الثقات » : كان متقنًا ضابطًا صحب ابن عيينة سنين كثيرة . وقال ابن حبر : حافظ له أوهام ، من العاشرة ، مات في حدود الشلاثين ومائتين/دت .

التاريخ الكبير : ١٧٧/١ ، الضعفاء للنساثى : ص ١٤٨ ، الجرح والتعديل : ٢/ ٨٩ ، ==

== الثقات لابن حبان: ٨/ ٧٧ ، الكامل لابن عدى: ١/ ٢٦٦ ، سير أعلام النبلاء: . . / ١٠ ، الكاشف: ١/ ٣٤ ، التهذيب: ١/ ١٠ ، الكاشف: ١/ ٣٤ ، التهذيب: ٣٤ ، التهذيب: ٣٢ . ٣٦ .

### من اشتركوا في الإسنادين جميعًا :

(سفيان بن عُيينة) بن أبى عمران - واسم جده ميمون - الهلالى ، أبو محمد الكوفى ، ثم المكى : قال ابن المدينى : ما فى أصحاب الزهرى أحد أتقن من سفيان بن عيينة . وقال أحمد : ما رأيت أعلم بالسنن منه . وقال ابن معين : هو أثبت الناس فى عمرو بن دينار . وقال العجلى : ثقة ثبت فى الحديث . وقال الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » : كان إمامًا حجة حافظًا ، واسع العلم ، كبير القدر . وقال ابن حجر : ثقة حافظ إمام حجة ، إلا أنه تغير حفظه بأخرة ، وكان ربما دلس ، ولكن عن الثقات ، من رؤوس الطبقة الثامنة ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة / ع .

طبقات ابن سعد: 0/89، التاريخ الكبير: 8/8، الجرح والتعديل: 1/77، 3/87، الجرح والتعديل: 1/77، الشقات للعجلى: ص 198، حلية الأولياء: 1/77، تاريخ بغداد: 1/8، سير أعلام النبلاء: 1/8، تذكرة الحفاظ: 1/77، الكاشف: 1/17، التهذيب: 1/8، التقريب: ص 18.

(عمرو بن دينار) الجمحى مولاهم: أبو محمد المكى، الأثرم: قال شعبة: ما رأيت أحدًا أثبت فى الحديث من عمرو، وقال يحيى القطان، وأحمد: هو أثبت من قادة. وقال ابن عيينة: عمرو ثقة ثقة ثقة . وقال أيضًا: ما كان عندنا أفقه، ولا أعلم، ولا أحفظ من عمرو بن دينار. وقال النسائى: ثقة ثبت . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، من الرابعة ، مات سنة ست وعشرين ومائة / ع .

طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٧٩ ، التاريخ الكبير: ٢/ ٣٢٨ ، الجرح والتعديل: ٢٣١/٦ ، الشقات المعجلي: ص ٣٦٣ ، الشقات لابن حبان: ٥/ ١٦٧ ، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٣٠٠ ، تذكرة الحفاظ: ١١٣/١ ، التهذيب: ٨/ ٢٨ ، التقريب: ص ٤٢١ .

( أبو المنهال ) – بكسر الميم ، وسكون النون – هو عبد الرحمن بن مطعم البصرى البُنَانى – بضم المُوحدة ، ونونين ، الأولى خفيفة ، نسبة إلى بنانة بن سعد ، وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة بها – : وثقه ابن معين ، والعجلى ، وأبو ردعة ، وأبو حاتم والدارقطنى . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ست ومائة / ع .

== التاريخ الكبير: ٥/ ٣٥٢ ، الجرح والتعديل: ٥/ ٢٨٤ ، الشقات لابن حبان: ٥/ ١٠٨ ، الكاشف: ٢ / ١٦٤ ، التهذيب: ٦ / ٢٧٠ ، التقريب: ص ٣٥٠ ، اللباب: ١/ ١٧٨ .

( إياس بن عَبْدُ المزنى ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (١٨) .

#### درجته:

أورده المؤلف من طريقين :

الأول: إسناده صحيح. وقد أخرجه الترمذى في « سننه » (٣/ ٥٦٢ رقم ١٢٧١) ، وقال: «حديث إياس حديث حسن صحيح ». والحديث مما ألزم الدارقطني الشيخين تخريجه في « الصحيحين » في « الإلزامات » (ص ٩٠ رقم ٢٢). وحكى الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » (٣/ ٦٧) عن أبي الفتح القشيري أنه قال: «هو على شرطهما». وقال الحاكم (٢/ ٤٤) بأنه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

والثانى : إسناده حسن ، فيه ( محمد بن محمد بن حيان التمار ) وهو « لا بأس به » ، وشيخه ( إبراهيم بن بشار ) « حافظ له أوهام » . وقد تابعه ( الحميدى : وابن أبى شيبة ، وقديبة ، وغيرهم ) كلهم عن سفيان بن عيينة ، به ، كما تقدم ، فالحديث من هذا الوجه «صحيح لغيره » ، والله أعلم .

والحديث له شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا : « لا يمنغ فضل الماء ، ليمنع به الكلاء » :

أخرجه البخارى فى الشرب والمساقاة ، ٢ - باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء ، حتى يروى : ٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣ .

ومـسلم فى المسـاقــاة ، ٨ - باب تحــريم بيع فــضل الماء الذى يكون بالفــلاة ٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦.

وآخر عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء :

أخرجه مسلم في الموضع السابق: ٣/١١٩٧ رقم ١٥٦٥.

### فوائده:

ظاهر الحديث النهى عن بيع الماء إطلاقًا ، وقــد حمله جمــاعة من العلمــاء على عمــومه ، فقالوا: لا يحلّ بيع الماء بأى حال كان . وبه قال يحيى بن يحيى وغيره .

= وقد حمله الجمهور على المقيَّد ، وذلك أنه ﷺ نهى عن بيع الماء مطلقًا ، ثم نهى عن منع فضل الماء ، فسحملوا المطلق فى هذا الحديث على المقيّد ، وقالوا : السفضل هو الممنوع فى الحديثين.

قال الإمام الخطابي : « والحديث إنما جاء في منع الفضل ، دون الأصل ومعناه ما فضل عن حاجته ، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه ، والله أعلم » .

وقال الإمام السُّنْدى فى « حاشيته على سنن النسائى » (٧/ ٣٠٨) : « غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه إنسان فى إنائه وملكه يجوز بيعه ، وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأشياء التى لا مالك لها » .

( فتح الباری لابن حـجر: 0/7 ، معالم السنن مع مخـتصر سنن أبی داود: 0/7 ، حاشیة السندی علی سنن النسائی: 0/7 ، بدایة المجتهد لابن رشد – المطبوع مع الهدایة فی تخریج أحادیث البدایة 0/7 : 0/7 0/7 0/7 .

\* \* \*

## ﴿ ١٩ ﴾ إِيَاس (\*) بن عبد الله بن أبي ذُبَابِ الأزدى

(\*) إياس بن عبد الله بن أبى ذُبَاب - بضم المعجمة ، وموحدتين - الأزدى الدَّوْسى ، نزيل مكة :

مختلف في صحبته:

قال البخارى: لا يعرف لإياس صحبة .

وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم الرازيان : له صحبة .

وقال ابن عبد البر: مدنى ، له صحبة .

وقال ابن حجر فى « التهذيب » : « جزم أحمد بن حنبل ، والبخارى ، وابن حبان بأن لا صحبة له ، ولم يخرج أحمد حديثه فى « مسنده » . وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين، وذكره فى الصحابة ، والراجح صحبته » .

روى عن النبي ﷺ ، قال : « لا تضربوا إماء الله » ، وهو الحديث رقم (٣٤) .

وروى عنه عبيد الله - ويقال : عبد الله - ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

أخرج له أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه هذا الحديث .

رضى الله عنه .

( التاريخ الكبيس :  $1/\cdot 22$  ، 1+ رح والتعديل :  $1/\cdot 71$  ، معجم الصحابة للبغوى : ق 11/ ب ، الثقات لابن حبان : 17/ ، 17/ ، 17/ ، معرفة الصحابة لأبى نعيم : 17/ ، 11/ الاستيعاب :  $1/\cdot 71$  ، أسد الغابة :  $1/\cdot 71$  ، تهذيب الكمال : 17/ ، تجريد أسماء الصحابة :  $1/\cdot 71$  ، الإصابة :  $1/\cdot 71$  ، الإصابة :  $1/\cdot 71$  ، التهذيب :  $1/\cdot 71$  ، الإصابة :  $1/\cdot 71$  ، التهذيب :  $1/\cdot 71$ 

\* \* \*

٣٤ - حدثنا الحسن بن على المعمرى ، نا كثير بن عُبيد ، نا محمد بن حرب، عن الزَّبيْدي ، عن الزَّبيْدي ، عن الزَّبيْدي ، عن عبد الله بن عبد الله - يعنى ابن عمر - ، عن إياس بن عبد الله بن أبى ذُباب ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا تَضْربُوا إِمَاءَ الله عز وجل » .

### ٣٤ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من أربعة طرق ، عن الزهرى ، به :

الطريق الأول: ( محمد بن الوليد الزبيدى ) ، عن الزهرى ، به:

كما هو هنا .

الطريق الثاني : معمر بن راشد ، عن الزهري ، به :

أخسرجه عبد السرزاق في « مصنفه » باب ضسرب النساء والخدم : ٩/ ٤٤٢ رقم ١٧٩٤٥ (مطولا) .

والبخاري في « التاريخ الكبير » : ١/ ٤٤٠ رقم ١٤١١ ( مطولا ) .

وابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ٦/٦٦ رقم ٤١٧٧ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٤٤ رقم ٧٨٤ ( مطولا ) .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/٣١٩ رقم ٩٣٩ ( مطولا ) .

الطريق الثالث : سليمان بن كثير ، عن الزهرى ، به :

وسيأتي إن شاء الله برقم (٣٥) .

الطريق الرابع : سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، به : ولكينه قال : ( عبيد الله بن عبد الله ابن عمر ) . وسيأتي إن شاء الله برقم (٣٦) .

### رجاله:

(الحسن بن على) بن شبيب ، أبو على البغدادى (المعمرى) - بفتح الميم ، وسكون العين ، وفتح الميم الثانية ، وفي آخرها راء ، نسبة إلى معمر بن راشد ، ونسب إليه لأنه عنى بجمع حديثه ، وقيل : لأنه ابن بنت سفيان بن أبى سفيان المعمرى ، صاحب معمر بن راشد : قال عبدان الأهوازى : ما رأيت صاحب حديث في الدنيا مثل المعمرى . وقال الدارقطنى : صدوق عندى ، حافظ ، وأما موسى بن هارون فجرحه ، وكانت بينهما عداوة ، وكان أنكر عليه أحاديث ، أخرج (المعمرى) أصوله العتق بها ، ثم ترك روايتها . وقال الخطيب : كان من أوعية العلم ، يذكر بالفهم ، ويوصف بالحفظ ، وفي أحاديثه غرائب وأشياء ينفرد بها . وقال على بن حمشاد : اتفقوا بأجمعهم على عدالة المعمرى وتقدمه . وقال الذهبي في ==

...........

== « الميزان » : له غرائب وموقوفات يرفعها . وقال ابن حجر في « اللسان » : قلت : فاستقر الحال آخرًا على توثيقه ، فإن غاية ما قيل فيه أنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها ، وقد علمت من كلام الدارقطني أنه رجع عنها ، فإن أخطأ فيها كما قال خصمه فقد رجع عنها ، وإن كان مصيبًا بها كما يدعى ، فذاك أرفع له ، والله أعلم . مات سنة خمس وتسعين ومائتين .

قلت : ( المعمرى ) صدوق حافظ ، كما قال الدارقطنى ، وعلى ذلك يدل فحوى كلام غيره، مثل عبد الله بن أحمد ، وعلى بن حمشاد ، والخطيب البغدادى ، والذهبى ، وابن حجر ، والله أعلم .

الكامل: ٢/ ٧٤٩ ، سوالات الحاكم: ١٠٩ ، تاريخ بغداد: ٧/ ٣٧٠ ، سير أعلام النبلاء: ١٠١/ ٥٠ ، الميزان: ١/ ٤٠٥ ، النبلاء: ٢/ ٢١٠ ، الميزان: ١/ ٤٠٥ ، اللبان: ٢/ ٢٢١ ، اللباب: ٣/ ٢٣٦ .

(كثير بن عُبيد) بن نمير المَذْحِجى - بفتح الميم ، وسكون المعجمة ، وكسر الحاء المهملة ، وفى آخرها جيم ، نسبة إلى مُذحج ، واسمه مالك بن أدد ، وهو قبيلة كبيرة من اليمن - أبو الحسن الحسمى الحذّاء المقرئ : قال أبو حاتم : ثقة . وكذا قال مسلمة بن قاسم فى «تاريخه» وأبو بكر بن أبى داود . وقال النسائى: لا بأس به . وذكره ابن حبان فى «الثقات»، وقال: كان من خيار الناس . وقال الذهبى فى « الكاشف » : وثق . وقال ابن حجر : ثقة ، من العاشرة ، مات فى حدود الخمسين ومائتين / دس ق .

الجرح والتعديل: ٧/ ١٥٥، ، الثقات لابن حبان: ٩/ ٢٧ ، الكاشف: ٣/ ٥ ، التهذيب: ٨/ ٢٢٨ ، التقريب: ص ٤٦٠ ، اللباب: ٣/ ١٨٦ .

( محمد بن حرب ) الحَوْلاني - بفتح المعجمة ، وسكون الواو ، وبعدها لام ألف ، وفي آخرها نون ، نسبة إلى خولان بن عمرو من كسهلان ، أبو عبد الله الحمصى المعروف بالأبرش ، كاتب محمد بن الولسيد الزبيدى : قال أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن معين : ثقة ثقة . ووثقة أيضًا العجلى ، ومحمد بن عوف ، والنسائى . وذكره ابن حبان في لا الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة من التاسعة ، مات سنة أربع وتسعين ومائتين / ع .

الجرح والتعديل: ٢٣٧/٧، الثقات للعجلى: ص ٤٠٦، الثقات لابن حبان: ٩/٠٥، الكاشف: ٣٨/٣، التهذيب: ٩/١٠١، التقريب: ص ٤٧٣، اللباب: ١٠٩/١. وأربيدي . الكاشف: ٣٨/٣، اللباب: ١٠٩/١، التقريب: ص ١٠٩٠، اللباب: ١٠٩/١، الواردي . الوردي . الوردي الوردي الوردي . المواردي المواردي . التعديل الحمصي ، القاضي: قال الأوراعي: ما أحد أثبت في الزهري من الزبيدي . ==

== وقال ابسن المدينى : كان عندنا ثقة ثبتًا . وقال أبو داود : ليس فى حديثه خطأ . ووثّمة العجلى ، وأبو زرعة الرازى ، والنسائى . وقال ابن حبان فى « الثقات » : كان من الحفاظ المتقنين والمفقهاء فى الحديث . وقال الذهبى فى « التذكرة » : هو أنبل أصحاب الزهرى وأثبتهم . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، من كبار أصحاب الزهرى ، من السابعة ، مات سنة ست ، أو سبع ، أو تسع ، وأربعين ومائة / خ م د س ق .

سؤالات ابن أبى شيبة : ص ١٢٢ ، الثقات للعجلى : ص ٤١٥ ، الجرح والتعديل : ٨/ ١١١ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٣٧٣ ، سيسر أعلام النبلاء : ٦/ ٢٨١ ، تذكرة الحفاظ : ١/ ٢٨١ ، التهذيب : ٩/ ٥٠١ ، التقريب : ص ٥١١ .

(الزهري) متفق على جلالته وإتقانه ، تقدم عند الحديث (٣) .

(عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشى العدوى - بفتح المهملتين ، نسبة إلى عدى بن كعب من قريش - القرشى . أبو عبد الرحمن ، المدنى ، كان وصى أبيه : قال وكيع : كان ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة ، قليل الحديث . وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة . وقال أبو زرعة ، والنسائى : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : صدوق . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة خمس ومائة / خ م دت س .

طبقات ابن سعد : ١٠١/٥ ، الثقات للعجلى : ص ٢٦٦ ، الجرح والتعديل : ٥٠/٥ ، الثقات البن حبان : ٥٠/٥ ، الكاشف : ٢/ ٩١ ، التهذيب : ٥/ ٢٨٥ ، التقريب : ص ٣١٠ ، اللباب : ٣٢٨/٢ .

( إياس بن عبد الله بن أبى ذُباب ) له صحبة على الراجح ، تقدمت ترجمته برقم (١٩) . حته :

إسناده صحيح ، فيه (حسن بن على المعمرى) وهو «صدوق حافظ» كما قال الدارقطنى، ودل عليه فحوى كلام غيره . ويعنى ذلك أنه عدل ضابط ، فحديثه صحيح . وقد تابعه (سليمان بن كثير) عن الزهرى به فى الحديث رقم (٣٥) ، وهو – وإن كان مضطرب الحديث عن الزهرى – صالح للمتابعة ، فقد علق له البخارى عن الزهرى متابعة . وتابعه أيضًا (معمر) عن الزهرى به كما تقدم فى تخريج الحديث ، و(سفيان بن عيينة) عن الزهرى به مطولاً ، كما فى الحديث رقم (٣٦) .

### غريبه:

قوله: ( إمـاء الله ) يعنى به النساء ، قـاله البخـارى في « التاريخ الكبـير » : ١/ ٤٤٠ رقم ١٤١١ .

فى الحديث النهى عن ضرب النساء مطلقًا ، ثم أذن رسول الله ﷺ فى ذلك ، ولكنه ﷺ بيّن للصحابة أن الذين ضربوا نساءهم ليسوا من خيارهم ، كما فى الحديث رقم (٣٦) .

٣٥ - / حدثنا معاذ بن المثنى ، نا محمد بن كثير ، نا سليمان بن كثير ، عن النبى الزهرى ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب ، عن النبى عبد الله . بنحوه .

\_\_\_\_\_

### ٣٥ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليـه من أربعة طرق ، عن الزهرى ، به ، وقد تقدم ذكرها عند الحديث (٣٤) .

منها : طریق سلیمان بن کثیر ، عن الزهری ، به : کما هو هنا .

### رجاله:

( معاذ بن المثنى ) : ثقة ، تقدم في الحديث (٧) .

( محمد بن كثير ) العبدى - بفتح العين ، وسكون الباء الموحدة ، وفي آخرها دال مهملة ، نسبة إلى عبد القيس بن أقصى من ربيعة بن نزار - أبو عبد الله البصرى : قال ابن الجنيد عن ابن معين كان في حديثه ألفاظ ، كانه ضعفه ، ثم سالت عنه ، فقال : لم يكن لسائل أن يكتب عنه . وقال أحمد بن أبي خيثمة : قال لنا ابن معين : لا تكتبوا عنه ، لم يكن بثقة . وقال الذهبي في « التهذيب » : قول ابن معين هذا إنما هو في ( محمد بن كثير الفهرى ) . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال سليمان بن قاسم : لا بأس به . وقال العجلي ، وابن قانع : ضعيف . وقد وثقه أحمد بن حنبل . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : قانع : ضعيف . وقد وثقه أحمد بن حنبل . وذكره ابن حبان في « المغنى » : ثقة . حدثنا عنه الفضل بن حباب ، وكان تقياً فاضلاً . وقال الذهبي في « المغنى » : ثقة . ووصفه في «سير أعلام النبلاء» : بالحافظ الثقة ، وقال : الرجل عن ظَفَر المنظرة ، وما علمنا له شيئا منكراً يلين به . وقال ابن حجر : ثقة ، لم يُصِب من ضعفه ، من كبار علمنا له شيئا منكراً يلين به . وقال ابن حجر : ثقة ، لم يُصِب من ضعفه ، من كبار العاشرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين / ع .

التاريخ الـكبير : 1/11 ، الشقات للعـجلى : ص 11 ، الجرح والتـعديل : 1/10 ، الميزان: الثقات لابن حبان : 1/10 ، المغنى : 1/10 ، سير أعلام النبلاء : 1/10 ، الميزان: 1/10 ، الكاشف : 1/10 ، التـهـذيب : 1/10 ، التقـريب : ص 100 ، اللبـاب : 1/10 .

(سليمان بن كثير) العبدى ، أبو داود - ويقال: أبو محمد البصرى ، أخو محمد بن كثير السابق ذكره آنفًا: قال ابن معين: ضعيف. وقال العجلى: جائز الحديث، لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس به بأس ، إلا فى الزهرى ، فإنه يخطئ عليه. وقال العقيلى: مضطرب الحديث . . . . وقال: وهو فى غير حديث ==

== الزهرى أثبت . وقال ابن حبان : كان يخطئ كثيرًا ، أما روايته عن الزهرى فقد اختلطت عليه صحيفته ، فلا يحتج بشيء ينفرد به عن الشقات . وقال ابن عدى : ولسليمان عن الزهرى وعن غيره أحاديث صالحة ، وأحاديثه عندى مقدار ما يرويه لا بأس به . وقال الذهبي في «الكاشف » : صويلح . وقال ابن حجر في « التقريب » : لا بأس به في غير الزهرى ، من السابعة ، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة / ع .

قلت : فيمه سبق قلم ، وصوابه : مات سنة ثلاث وستمين ومائة ، كما في « الميزان » : ٢/ ٢٢١، ويؤيده تاريخ ولادة بعض الرواة عنه .

التاريخ الكبير: ٢/ ٣٣ ، الجرح والتعديل: ١٣٨/٤ ، الضعفاء للعقيلي: ٢/ ١٣٧ ، المجروحين: ١/ ٢٢٠ ، الكاشف: المجروحين: ١/ ٢٢٠ ، الكاشف: ١/ ٣١٩ ، هدى السارى: ص ٤٠٨ ، التهذيب: ١/ ٢١٥ ، التقريب: ص ٢٥٤ ، ٧٦٨ .

(الزهرى) متفق على جلالته وإتقانه ، تقدم في الحديث (٣).

( عبد الله بن عبد الله ) ثقة ، تقدم في الحديث (٣٤) .

( إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ) له صحبة على الراجح ، تقدمت ترجمته برقم (١٩) .

### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( سليمان بن كثير ) وهو « مضطرب الحديث عن الزهرى » ، وتكلم غير واحد في روايته عن الزهرى ، وهذا منها .

إلا أنه توبع عليه ، فقد تابعه ( محمد بن الوليد الزبيدى ) عن الزهرى ، به فى الحديث.
 (٣٤) ، و( سفيان بن عيينة ) عن الزهرى ، به ، فى الحديث (٣٦) .

فالحديث بهذه المتابعات يرتقى إلى درجة « الحسن لغيره » .

والله أعلم .

※ ※ ※

### ٣٦ - تخريجه:

ورد الحديث فيـما اطلعت عليه من أربعة طرق ، عن الزهرى ، به ، وقـد تقدم ذكرها عند الحديث (٣٤) .

ومنها : طریق سفیان بن عیینة ، عن الزهری ، به : وقد جاء عنه من أربعة عــشر وجهًا [ وفیه عبید الله بن عبد الله بن عمر ، بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر ] :

أولاً: الحميدي ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه الحميدي في « مسنده » : ٣٨٦/٢ رقم ٨٧٦ .

والطبراني في « الكبير » : ٢٤٤/١ رقم ٧٨٥ ( عن بشر بن موسى عنه ، به ) .

والحاكم في « المستدرك » : ١٩١/٢ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣١٩/٢ رقم ٩٤٠ .

ثانيًا: ابن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ١/ ٤٤٠ رقم ١٤١١ .

<sup>(</sup>١) قوله : ( مـذ ) وقع في نسخـة الظاهرية هكذا ( منذ ) بإثبـات النون بعد الميم ، وكـــلاهما مذكور في المصادر الحديثية ، فأثبت ما في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من نسخة الظاهرية قوله: ( فقال رسول الله ﷺ: لقد طاف برسول الله - ﷺ - نساء كثير ) ومما يدل على أنه سقط أن ( كلهن تشتكى زوجها ، ولا تجد أولئك خياركم ) هذا من كلام رسول الله ﷺ ، كما هو ثابت في الأصل وفي مصادر الحديث ، وليس من كلام الراوى ، كما توهمه العبارة مع السقط .

== ثالثًا: أحمد بن أبى خلف ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه أبو داود في النكاح ، باب في ضرب النساء : ٢١٤٦ رقم ٢١٤٦ .

( وقال أحمد بن أبى خلف : عبد الله به عبد الله بن عمر ، بدل : عبيد الله بن عبد الله بن عمر ) .

رابعًا : أحمد بن عمرو بن السرح ، عن سفيان بن عيينة به :

أخرجه أبو داود في الموضع السابق .

خامسًا : محمد بن أحمد بن أبى خلف ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه أبو داود في الموضع السابق .

والدارمي في « سننه » : في النكاح ، باب في النهي عن ضرب النساء : ١٤٧/٢

سادساً : قتيبة بن سعيد ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه النسائى فى « الكبرى » فى عشرة النساء ، ٧٣ - ضرب الرجل زوجته : ٥/ ٣٧١ رقم ٩١٦٧ .

سابعًا : محمد بن الصباح ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه ابن ماجه في النكاح ، ٥١ - باب ضرب النساء : ١٩٨٥ رقم ١٩٨٥ .

ثامنًا : أبو خيثمة ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١١/ب ) .

تاسعًا : مجاهد ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه البغوى في الموضع السابق.

عاشرًا : القعنبي ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٤٤ رقم ٧٨٥ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣١٩/٢ رقم ٩٤٠ .

حادى عشر : إبراهيم بن بشار الرمادى ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه الطبراني ، وأبو نعيم في الموضع السابق منهما .

==

== ثانى عشر : على بن عبد الله المديني ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣١٩/١ رقم ٩٤٠ .

ثالث عشر: يحيى بن أبى الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه البيهقي في « سننه » : ٧٠٥/٧ .

رابع عشر : محمد بن إدريس الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، به :

أخرجه الإمام الشافعي في « مستده » كما في « بدائع المنن » : ٣٦١/٢ .

والبغوى في « شرح السنة » : ٩/ ١٨٦ .

### رجاله:

(بشر بن موسى ) ثقة ، تقدم في الحديث (٤) .

( الحميدي ) « ثقة حافظ فقيه » ، تقدم في الحديث (٣٣) .

( سفيان ) هو ابن عيينة ، « ثقة حافظ فقيه حجة » ، تقدم في الحديث رقم (٣٣) .

(الزهري) « متفق على جلالته وإتقانه » ، تقدم في الحديث (٣٣) .

( عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ) العدوى القرشى ، أبو بكر المدنى ، شقيق سالم. قال العجلى : تابعى ثقة . وقال أبو زرعة ، والنسائى : ثقة . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ست ومائة / ع .

الثقات للعجلى : ص ٣١٧ ، الجرح والتعديل : ٥/ ٣٢٠ ، الثقات لابن حبان : ٥/ ٦٤، التهذيب : ٧/ ١٥ ، التقريب : ص ٣٧٢ .

( إياس بن عبد الله ) ابن أبي ذباب ، له صحبة على الراجح ، تقدمت ترجمته برقم ١٩ .

### درجته :

إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، أخرج لهم الشيخان ، ماعدا ( بشر بن موسى ) شيخ المصنف ، وهو ثقة ، والله أعلم .

### غريبه:

قوله : ( ذَيْرِ النساء على أزواجهن ) أى نَشزْنَ عليهم واجْتَرَأْنَ . ( النهاية : ١٥١/٢ ) . قوله رَبِي النهاية : ١٥١/٢ ) . قوله رَبِي : ( لا تجد أولئك خياركم) أى أولئك الذين يبالغون في الضرب ويكثرون منه . ==

== ليسوا من خياركم .

### فوائده :

فى الحديث : أن رسول الله ﷺ كان قد نهى الرجال عن ضرب النساء مطلقًا ، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله ﷺ ، ومنهم : عمر بن الخطاب ، فقد جاء إليه ، وشكاهن بأنهن نشزن واجترأن عملى أزواجهن ، منذ أن نهاهم عن ضربهن ، فأباح لهم ضربهمن ضربًا غير مبرح . فطاف بآل محمد نساء كثير ضربهن أزواجُهن ، كلهن تشتكى زوجها . فبيَّن رسول الله ﷺ ، أن الذين يبالغون في ضرب النساء ، ويكثرون منه ، ليسوا من خيارهم .

※ ※ ※

### ﴿ ٢٠﴾ أبو أُمَامة أبو أُمَامة إِيَاس (\*) بن ثَعْلَبة الأنصارى الأَوَسِي (١)

(\*) إياس بن ثعلبة ، أبو أمامة البَلَوى ، الأنصارى الأوسى الحارثى : وهو ابن أخت أبى بُرْدَة ابن نيار . واختلف فى اسمه : فقيل : عبد الله بن ثعلبة . وقيل : ثعلبة بن عبد الله . وقيل: ثعلبة بن سهيل . ولا يصح غير إياس ، وهو مشهور بكنيته .

له صحبة ورواية .

وقد ردّه رسول الله ﷺ من بدر من أجل أمه ، وكانت مريضة ، عند سيره ﷺ إلى بدر ، فلما رجع رسول الله ﷺ وجدها ماتت ، فصلى عليها . فمنعه مرضها من شهود بدر . روى أبو أمامة عن النبى ﷺ ، وعن عبد الله بن أنيس الجهنى ، وروى عنه ابنه عبد الله ، وعبد الله بن مالك ، وغيرهم .

أخرج له مسلم ، والأربعة . رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ٤/٥٥، طبقات خليفة: ص ١٠٥ ، التاريخ الكبير: ٣/٩، الثقات لابن حبان: ٣/٧٤ ( ثعلبة بن سهيل ) ، معرفة الصحابة لأبى نعيم: ٣٢٢/٢، الجمهرة لابن حزم: ص ٤٤٣ ، الاستيعاب: ١/١٨١ ، أسد الغابة: ١/١٨١ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/١٨١ ، الكاشف: ١/١٩ ، ٣/١٧ ، الإصابة: ١/١٩ ، ٧/٩ ، التهذيب: ص ٢١٩ ) .

(۱) ذكره خليفة بن خياط في « طبقاته » فيمن لم يحفظ له نسب إلى أقصى آبائه من «الأنصار». وقد اتفق المترجمون له على أنه « أنصارى » ، واختلفوا في أنه أوسى ، أو حارثى ، أو بلوى :

فقال المصنف ابن قانع : الأوسى ، وذكر فى أثناء حديث روى له أنه « حليف الأنصار » . وقال ابن عبد البر ، وابن الأثير : الحارثي ، من بنى حارثة .

وقال ابن سعــد : البلوى ، ابن عم ( أبى بردة بن نيار ) ، وقال فى ترجــمة ( أبى بردة ) : إنه « من حلفاء بنى حارثة » ، وهو من بنى بليّ بن عمرو بن الحافى بن قضاعة .

ولا فرق بين هذه الأقوال ، فإنه « البلوى » الأصل ، وحليف بنى حارثة بن الحارث ، وهم من أوس ، وأوس من الأنصار .

٣٧ - حدثنا محمد بن عَبْدُوس بن كامل ، نا هاشم بن الحارث ، نا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أُنيْسَة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « من حكف بيمين يَقْتَطِعُ بها مال امرئ مسلم بغير حقه ، حَرَّم الله عليه الجنة » ، قيل : يا رسول الله ، ولو شيء يسير ؟ قال : « ولو قضيب من أراك » .

### ۳۷ - تخریجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من ثلاثة طرق ، عن أبي أمامة ، به :

الطريق الأول : عبد الله بن كعب ، عن أبي أمامة : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :

أولاً : معبد بن كعب ، عن عبد الله بن كعب ، به : وللحديث عنه ثلاث روايات :

الرواية الأولى : العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد ، به :

أخرجها مسلم في الإيمان ، ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم . . . ( ١٢٢/١ رقم ١٣٧ ) .

والنسائي في آداب القضاء في قليل المال وكثيره: ٨/ ٢٤٦.

وفى « الكبرى » فى القضاء ، ٣٤ - القضاء فى قليل المال وكثيره : ٣/ ٤٨١ رقم ٥٩٨٠ وفى « الموطأ » فى الأقضية ، ٨ - باب ما جاء فى الحنث على منبسر النبى ﷺ : ٢/ ٧٢٧ رقم ١١

. وأحمد في « مسنده » : ٥/ ٢٦٠

والدارمي في « سننه » في البيوع ، ٢٦ - باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ٢٦٦/٢ . والطحاوي في « سنن الشافعي » : رقم ٥٤٥ .

وابن منده في « الإيمان » : رقم ٥٧٥ ، ٥٧٦ ، ٥٧٨ ، ٥٧٨ .

وابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ٧/ ٢٧٢ رقم ٢٠٠٥ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٤٩ رقم ٧٩٧ ، ٧٩٨ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ١١١/٢ و٣٢٣ رقم ٦٨٥ ، ٩٤٣.

والبغوى في « شرح السنة » : ١١٢/١٠ رقم ٢٥٠٧ .

والبيهقى في « سننه » : ١٧٩/١٠ .

الرواية الثانية : عقيل بن خالد ، عن معبد بن كعب به :

.............

== أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٥٠ رقم ٨٠٠ .

الرواية الثالثة : محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٥/ ٢٦٠ .

والطحاوي في « سنن الشافعي » : رقم ٤٤٣ .

ثانيًا: محمد بن كعب ، عن عبد الله بن كعب ، به :

أخرجه مسلم في الموضع السابق: ١/ ١٢٢ رقم ١٣٧.

والنسائي في « الكبرى » في الموضع السابق : ٣/ ٤٨١ رقم ٥٩٨١ .

وابن أبي شيبة في « مصنفه » :

والدارمي في « سننه » في الموضع السابق .

والطّبراني في « الكبير » : ١/ ٢٤٩ رقم ٧٩٩ .

والطحاوي في « مشكل الآثار » : ١٨٦/١.

وابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ٧/ ٢٧٢ رقم ٥٠٦٤ .

وابن منده في « الإنسان » : رقم ٥٧٩ .

وأبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » : رقم ٢٥٠٩ .

ثالثًا: طارق بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن كعب ، به:

أخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » : ١/ ١٨٥.

والبغوى ، والباوردى ، وابن السكن ، وابن شاهين ، وابن منده فى «كتبهم فى الصحابة » كما فى « الإصابة » : ٣/ ٣٨٢ – ٣٨٣ .

الطريق الثاني : عبد الله بن أنيس ، عن أبي أمامة ، به :

أخرجه النسائي في « الكبرى » : ٣/ ٤٩٢ رقم ٦٠١٩ .

الطريق الثالث: عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبي أمامة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٧٥ رقم ٨٠١ .

والحاكم في « المستدرك » : ٤/٤/٤ .

### رجاله:

( محمد بن عُبْدُوس ) - بفتح أوله ، وسكون الموحدة ، وضم الدال المهملة - ==

\_\_\_\_

== (ابن كامل) السُلَمى - بضم الميم ، وقتح اللام ، ثم ميم ، نسبة إلى سليم بن منصور ، وهى قبيلة مشهورة من مضر - أبو أحمد البغدادى ، السراج ، صديق عبد الله بن الإمام أحمد ، وقيل: اسم أبيه عبد الجبار ، ولقبه عبدوس : قال أبو الحسن بن المنادى : كان ابن عبدوس من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث ، أكثر الناس عنه لثقته وضبطه ، وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل » . ووصفه الذهبي بقوله : هو الحافظ الثبت المأمون ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين .

تاريخ بغداد : ٢/ ٣٨٠ ، العبر : ٢/ ٩٦ ، سير أعلام النبلاء : ١٣/ ٥٣١ ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٦٨٣ ، اللباب : ١/ ٢٧٦ .

(هاشم بن الحارث) أبو محمد ، نزيل بغداد ، المروالرّوذى – بفتح الميم ، وسكون الراء ، وفتح الواو ، وبعدها الألف واللام والراء المضمومة الثانية ، والواو الساكنة ، وفي آخرها ذال معجمة ، نسبة إلى مروالروذ ، وهي من أشهر مدن خراسان – : قال الخطيب : كان ثقة . مات سنة أربع وثلاثين ومائتين .

تاريخ بغداد : ١٩٨/٣ ، اللباب : ١٩٨/٣ .

(عبيد الله بن عمرو) ابن أبى الوليد الأسدى مولاهم ، أبو وهب الجَزَرى الرَّقِي - نسبة إلى الرقة ، وهي مدينة على طرف الفرات ، من بلاد الجزيرة ، وهي بلاد بين دجلة والفرات -: قال ابن سعد : كان ثقة صدوقا ، كثير الحديث ، ربما أخطأ . ووثقه ابن معين ، والعجلي وابن نمير ، والنسائي . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، ثقة صدوق ، لا أعرف له حديثا منكراً . وقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » : كان ثقة حجة صاحب حديث . وقال ابن حجر : ثقة فقيه ، ربما وهم ، من الثامنة ، مات سنة ثمانين ومائة / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٤٨٤ ، التاريخ لابن معين: ٢/ ٣٨٤ ، الشقات للعجلى: ص ٣١٩، الجرح والتعديل: ٣٢٨/٥ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ١٤٩ ، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٣١ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ٢٤١ ، الكاشف: ٢/ ٣٠٣ ، التهذيب: ٣٢/٧ ، ٢٤١ ، التقريب: ص ٣٧٣ ، اللباب: ١/ ٢٧٦ ، ٢/ ٣٤ .

(زید بن أبی أُنیْسَة) - مصغراً ، واسم أبیه زید - أبو أسامة الجزری ، الكوفی الأصل ، نزیل الرها - بضم المهملة ، وهی مدینة من بلاد الجزیرة - : وثّقه ابن معین ، والعجلی ، وأبو داود ، ویعقوب بن سفیان . ووثّقه أیضاً الذهلی ، والبرقی . وذكره ابن حبان فی «الثقات » . وحكی العقیلی عن أحمد أنه قال : إن حدیثه لَحَسن مقارب ، وإن فیها لَبعض النكارة ، وهو علی ذلك حسن الحدیث . وقال المروزی : سألت أحمد عنه ، فحرك ==

== يده . وقال : صالح وليس هو بذاك . وقال الذهبى فى « الكاشف » : حافظ إمام ثقة . وقال ابن حجر فى « هدى السارى » : متفق على الاحتجاج به وتوثيقه . وقال فى «التقريب» : ثقة ، له أفراد ، من السادسة ، مات سنة تسع عشرة ومائة ، وقيل : سنة أربع عشرة / ع .

التاريخ لابن معين : ٢/ ١٨٢ ، الثقات للعجلى : ص ١٧٠ ، الضعفاء للعقيلى : ٢/ ٧٤، الثقات لابن حبان : ٢/ ٣٢٩ ، الميزان : ٢/ ٩٨ ، الكاشف : ٣٢٦/١ ، هدى السارى : ص ٤٠٤ ، التهذيب : ٣/ ٣٩٧ ، التقريب : ص ٢٢٢ ، اللباب ٢/ ٤٥ .

(العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقى مولاهم - بضم الحاء المهملة ، وفتح الراء المهملة ، وفى آخرها قاف ، نسبة إلى الحرقة من جهينة - أبو شبل - بكسر المعجمة ، وسكون الموحدة ، المدنى : قال أحمد : ثقة ، لم أسمع أحدًا ذكره بسوء . وقال الترمذى : ثقة عند أهل الحديث . وقال ابن معين : ليس حديثه بحجة . وقال أيضًا : ليس بذاك ، لم يزل الناس يتوقون حديثه . وقال أبو زرعة : ليس هو بالقوى ما يكون . وقال أبو حاتم : والله الناس يتوقون عنه الشقات ، وأنا أنكر من حديثه أشياء . وقال النسائى : ليس به بأس . وقال ابن عدى : ليس بالقوى . وقال أيضًا : وللعلاء بن عبد الرحمن نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عن العلاء الشقات ، وما أرى بحديثه بأسًا . وقال الذهبي في « الميزان » : صدوق مشهور . وقال ابن حجر في « التهذيب » : أخرج له مسلم من حديث المشاهير ، ون الشواذ . وقال في « التقريب » : صدوق ، ربما وهم من الخامسة ، مات سنة بضع وثلاثين ومائة / ر م ٤ .

التاريخ لابن معين : ٢/ ٤١٥ ، الجرح والتعديل : ٣٥٧/٦ ، الكامل : ٥/ ١٨٦٠ ، الميزان: ٣/ ٢٠٨ ، التهذيب : ص ٤٣٥ ، اللباب : ٢/ ٣٥٨ .

قلت: والظاهر أن الأولى أن يقال فيه: ثقة . كما قال الإمام أحمد ، والترمذي ، وأخرج له مسلم في « صحيحه » .

( مَعْبَد بن كعب ) بن مالك الأنصارى السلمى - بفتح السين واللام ، وفى آخرها ميم ، نسبة إلى سلمة - بكسر اللام - ، بطن من الأنصار ، المدنى قال العجلى : مدنى تابعى ثقة. وذكره ابن حبان فى « الثقات » . له فى « صحيح البخارى » حديث واحد . وقال ابن حجر : مقبول ، من الثالثة / خ م خد س ق .

قلت: هو ثقة كما قال العجلى ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقد أخرج له الشيخان في « صحيحيهما » .

== الثقات للعجلى : ص ٤٣٣ ، الثقات لابن حبان : ٥/ ٤٣٢ ، التهذيب : ٢/ ٢٢٤ ، التقريب : ص ٥٣٩ ، اللباب : ٢/ ٢٢٩ .

(عبد الله بن كعب ) بن مالك الأنصارى السلمى المدنى : قال العجلى مدنى تابعى ثقة . وقال أبو زرعة الرازى : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة ، يقال : له رؤية ، مات سنة سبع ، أو ثمان ، وتسعين / خ م  $\epsilon$  س ق .

الثقات للعـجلى : ص ٢٧٣ ، الجرح والتعديل : ١٤٢/٥ ، الثقــات لابن حبان : ٥/٥ ، التهذيب : ٥/٣٦٩ ، التقريب : ص ٣١٩ .

(أبو أمامة) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ٢٠ .

### درجته:

إسناده صحيح ، فيه ( العلاء بن عبد الرحمن ) وهو ثقة على الراجح . وقال الحافظ ابن حجر : أخرج له مسلم من حديث المشاهير ، دون الشواذ .

قلت : وهذا مما أخرج له مسلم من حديث المشاهير .

وقـد تابعه عليه ( عقيل بن خـالد ) – وهـو ثقـة ثبت – عـن معبد ، بـه عنـد الطبـرانى فى « الكبير » ( رقـم ٨٠٠ ) .

وفيه ( معبد بن كعب ) وهو « مقبول » عند الحافظ ابن حجر ، والظاهر أنه ثقة كما تقدم. وقد أخرج له مسلم هذا الحديث .

وتابعه أخسوه ( محمد بن كسعب ) - وهو ثقة - عن عبد الله بن كسعب ، به عند مسلم في «صحيحه» (١/ ١٢٢ رقم ١٣٧) .

### غريبه:

قوله: ( من حَلَفَ بيمين ): أى من أقسم بالله بيمين كاذب . قال ابن الأثير: « الحلف هو اليمين . حلف يحلف حلفا » ، وأصلها العقد بالعزم والنية ، فخالف بين اللفظين تأكيدًا لعقده » ( النهاية : ١/ ٤٢٠ ) .

قوله : ( يقتطع بها مال امرئ مسلم ) أي يأخذه لنفسه متملكًا . ( النهاية : ١٠/٤ ) .

قوله : ( قَضِيب ) أي غصن مقطوع ، بورن فعيل بمعنى مفعول .

قوله: ( أَرَاكَ ) أي شجر يستاك بقضبانه .

### فوائده:

في الحديث أن الإقدام على اليمين الكاذبة في الشهادة من أشنع أنواع الفجور .

وفيه وجوب رعاية حقوق الآخرين ، خاصة حقوق الإسلام .

وفيه عدم الاستخفاف بحقوق الآخرين ، ولو كان ذلك شيئًا يسيرًا لا قيمة له .

وفيه وعيد بالنار لمن سلب حق مسلم بيمين فاجرة .

٣٨ - حدثنا أبو خُبين البِرْتِي ، نا محمد بن يحيى الأزدى ، نا محمد بن عمر ، نا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبى أمامة - وكان اسمه إياس بن ثعلبة - حليف الأنصار ، عن جده عبد الله بن أبى أمامة ، عن أبيه ، قال : أمرنا رسولُ الله عَلَيْهُ أن نتوضاً من الغَمَر .

### ٣٨ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن محمد بن عمر ، به :

الطريق الأول: محمد بن يحيى الأزدى ، عن محمد بن عمر ، به:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ٢٤٧ رقم ٧٩٣ بنحوه .

الطريق الثاني: ابن سعد ، عن محمد بن عمر ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٤/ ٣٥٥ .

ولفظه : « أن أبا أمامة بن ثعلبة . . . رئى يغسل يديه من غمر بطين ، فقيل له فى ذلك ، فقال : أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوضاً من الغمر ، ولا يؤذى به بعضنا بعضا .

### رجاله:

(أبو خُبَيْب) - بضم المعجمة ، مصغرًا - هو العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى (البِرْتي) بكسر الموحدة ، وسكون المهملة وفي آخرها مثناة من فوق ، نسبة إلى برت ، وهي مدينة بنواحي بغداد - : قال أبو بكر بن المقرئ الأصبهاني : حدثنا العباس بن أحمد بن محمد القاضي أبو خبيب البرتي الشيخ الأجل الصالح الأمين . وقال الحافظ الذهبي : أثنى عليه بعض الحفاظ ، مات سنة ثمان وثلاثمائة .

تاريخ بغداد : ١٥٢/١٢ ، سير أعلام النبلاء : ١٥١/٧٥٤ ، اللباب : ١٣٣/١ .

( محمد بن يحيى ) بن عبد الكريم بن نافع ( الأزْدى ) أبو عبد الله بن أبى حاتم البصرى ، نزيل بغداد : قال الدارقطنى ، ومسلمة : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة من كبار الحادية عشرة ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين / قد ت ق .

الثقات لابن حبان : ١٢١/٩، تاريخ بغداد : ٣/٤١٤ ، التهذيب : ١٧/٩ ، التقريب : ص ٥١٧ .

( محمد بن عمر ) ابن الواقدى الأسلمى مولاهم – بفتح الألف ، وسكون السين المهملة ، وفتح اللام ، وآخرها ميم ، نسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو ، قبيلة معروفة ، الواقدى – نسبة إلى واقد جده ، أبو عبد الله المدنى القاضى ، نزيل بغداد : أثنى عليه غير واحد من حيث حفظه وسعة علمه . ووثقه جماعة ، منهم : يزيد بن هارون ، ==

== وأبو عبيد ، ومصعب الزبيرى ، وإبراهيم الحربي ، ومحمد بن إسحاق الصغاني . ورجّح توثيقه ابن سيد الناس ، والحافظ مغلطائي . وضعَّفه ابن معين ، وابن عدى ، والدارقطني . وتركه أحمد ، وابن المبارك ، وابن نمير ، وإسماعيل بن زكريا . وقال البخارى ، وأبو زرعة الرازى، وأبو بشر الدولابي ، والنسائي ، والمعقيلي : متروك الحديث . وكمذَّبه الشافعي ، وأحمد ، وابن المدينسي ، وأبو داود ، والنسائي . وعدّه إسحاق بن راهـويه ، والشافعي ، وابن المديني ، وأبو داود ، وأبو حاتم ، والنسائي ممن يضع الحديث . وقال النووي في «المجموع » : الواقدي ضعيف باتفاقهم . وقال الذهبي في « الميزان » : استقر الإجماع على وهن الواقدى . وقال في « المغنى » : مجمع على تركه . وذكره ابن حجر في « فتح الباري» أن من وهَّاه واتَّهـمه أكثر عددًا ، وأشــدٌ إتقانًا ، وأقوى معرفـة به من الموتَّقين له . وقال في « التقريب » : متروك مع سعة علمه ، من التاسعة ، مات سنة سبع ومائتين / ق. التاريخ لابن معمين : ٣/ ١٦٠ ، التاريخ الكبير : ١٧٨/١ ، الجمرح والتعديل : ٨/ ٢٠ ، الضعفاء للعقيلي : ١٠٧/٤ ، الكامل لابن عدى : ٦/ ٢٢٤٥ ، الضعفاء للدارقطني : ص ٣٤٧ ، تاريخ بغداد : ٣/٣ ، سير أعلام السنبلاء : ٩/٤٥٤ ، تذكرة الحفاظ : ١/٣٤٨ ، الميزان : ٣/ ٢٦٢ ، المغنى : ٢/ ٢٤٧ ، الكاشف : ٣/ ٧٧ ، التهديب : ٩/ ٣٦٣ ، التقريب: ص ٤٩٨ ، اللباب : ١/ ٥٨ ، ٣/ ٣٥٠ ، قواعد في علوم الحديث : ص ٣٤٧. ( عبد الله بن المُنيب ) - بضم الميم ، وكسر النون ، وآخرها موحدة - ( ابن عبد الله بن أبي أمامة ) الأنصاري ، المدنى : قال النسائي : ليس به بأس . وقال عبد الله بن الحسين الهـسنجاني : ثقـة . وذكره ابن حـبان في « الشقات » . وقـال الذهبي في « الكاشف » : صدوق وقال ابن حجر : لا بأس به ، من السابعة / د س .

التاريخ الكبير : ٢٠٨/٥ ، الجرح والتعديل : ٥٥/١٥ ، الثقات لابن حبان : ٧/٥٥ ، الكاشف : ٢/٤٣ ، التهذيب : ص ٣٢٥ .

( عبد الله بن أبى أمامة ) ابن ثعلبة الأنصارى الحارثى ، يقال : كنيته أبو رملة ، المدنى : ذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : وثق . وقال ابن حجر : صدوق ، من الرابعة / د ق .

قوله : ( عن أبيه ) يعنى به أبا أمامة إياس بن ثعلبة ، له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ==

-----

#### == در جته:

إسناده ضعيف جدًا ، فيه ( محمد بن عمر الواقدى ) وهو « متروك ، مع سعة علمه » ، وبه أعله الحافظ الهيئمى فى « المجمع » : ١/ ٢٥٠ ، فقال : « فيه ( الواقدى ) وهو ضعيف» . ا هـ

### غريبه:

قوله: ( الغَـمَر ) - بالتحريك - : « الدسم والزهومة من اللحم ، كالوضر من السمن » (النهاية : ٣/ ٣٨٥) .

### فوائده:

فى الحديث الأمر بـالوضوء من الدَّسَم من اللحم وخلافه ، ولكنه حــديث لا يحتجّ بمثله . ويحتمل أن يكون المقصود من الوضوء غسل اليدين فقط .

والمشهور فى هذا الباب : عدم وجوب الوضوء من الغَمَر ، وإنما يكتفى بغَـسْل اليدين فقط لإزالة أثر الطعام ، كسما ورد ذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا : « من نام وفى يده غَمَرٌ ، ولم يغسله فأصابه شىء ، فلا يلومَنَّ إلاّ نفسه » :

أخرجـه أبو داود في الأطعـمة ، باب في غـسل اليد من الطعـام : ١٨٨/٤ رقم ٣٨٥٢ -واللفظ له .

والترمذى فى الأطعمة ، ٤٨ - باب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده ريح غمر : ٢٨٩/٤ رقم ١٨٥٩ ، ١٨٦٠ . وقال : « هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه » . ا هـ .

وابن ماجه في الأطعمة ، ٢٢ - باب من بات وفي يده ريح غمر : ٢/ ٩٦ / رقم ٣٢٩٧ .

\* \* \*

### **₹11**

### أُوْس (\*) بن أُوْس

ابن ربیعة بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعید بن عوف بن قِسِی (۱) ، وهو ثقیف ، ابن منبّه بن بكر بن هوازن .

(۱) هكذا في الأصل ، وفي مصادر ترجمته ، وقد وقع في نسخة الظاهرية هكذا (قيس) وهو تصحيف .

(\*) أوس بن أوس الثَّقَفى – بفتح المثلثة ، والقاف ، وفى آخرها فاء ، نسبة إلى ثَقيف – : له صحبة ورواية ، سكن دمشق ، ومات بها .

روى عنه عبادة بن نسى ، وأبو الأشعث الصنعانى ، وعبد الملك بن المغيرة ، وغيرهم . ونقل عباس الدورى عن ابن معين : أن ( أوس بن أوس ) و( أوس بن أبى أوس ) واحد .

وتابعه جماعة على ذلك ، منهم أبو داود السجستاني .

وقال ابن عبد البر : أخطأ فيه ابن معين ؛ لأن أوس بن أبى أوس هو أوس بن حليفة . ووافقه الحافظ ابن حجر ، فقال : والتحقيق أنهما اثنان . قلت : وهذا هو الصواب ، والله أعلم .

أخرج له الأربعة .

(طبقات ابن سعد: ٥/١١٥، طبقات خليفة: ص ٢٨٥، التاريخ لابن معين: ٢/٥٥، الجرح والتعديل: ٣٠٣/٢، معجم الصحابة للبغوى: ق ١/١، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١/٣٥، الاستيعاب: ١/٩١، تهذيب تاريخ ابن عساكر: ٣/١٥١، لأبي نعيم: ١/٤٨، الإصابة: أسد الغابة: ١/٤٨، الإصابة: ١/٨٠، التهذيب: ١/٨٨، التهذيب: ١/٨٨، التقريب ص ١١٥).

张 张 张

٣٩ - حدثنا إبراهيم بن الهَيْثَم البَلَدى ، نا آدم بن أبى إياس ، نا قيس ، عن عمير ابن عبد الله ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن أوس بن أوس قال : أقمت عند رسول الله عَلَيْ نصف شهر ، فرأيته يصلى ، وعليه نَعْلان مُتَقَابِلتان (١) .

(١) قوله : ( وعليه نعلان متقابلتان ) هكذا وقع في كل من النسختين ، فأثبته .

قوله: (متقابلتان) لم أجد من ذكره هكذا بالتاء بعد الميم من باب تقابل يتقابل تقابل ، وإنما ذكره غير واحد هكذا (مقابلتان) من باب قابل يقابل مقابلة بمعنى جعل للنعل قِبَالاً أى زمامًا بين الأصبعين (انظر لزامًا: شرح غريب الحديث بعد الصفحة التالية).

### ٣٩ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من أربعة طرق ، عن قيس بن الربيع ، به : الطريق الأول : آدم بن أبى إياس ، عن قيس بن الربيع ، به : كما هو هنا . الطريق الثانى : فضيل بن دكين ، عن قيس بن الربيع ، به :

أخرُجه ابن سعد في « طبقاته » : ٥/٢/٥ .

الطريق الثالث : إسماعيل بن عمرو البجلي ، عن قيس بن الربيع ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٨٨/١ رقم ٥٩٦ .

الطريق الرابع : يحيى بن عبد الحميد الحمّاني ، عن قيس بن الربيع ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٨٩/١ رقم ٥٩٧ .

### رجاله:

(إبراهيم بن الهيثم البلدى ) ثقة ، تقدم في الحديث (٣) .

( آدم بن أبى إياس ) - واسم أبى إياس ناهية ، وقيل : عبد الرحمن - التميمى مولاهم ، أبو الحسن الخراسانى أصلاً ، البغدادى منشأ ، والعسقلانى منزلاً ووفاة ، من شيوخ البخارى: قال ابن معين : ثقة ربما حدث عن قوم ضعفاء . وقال العجلى ، وأبو داود : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة مأمون متعبد ، من خيار عباد الله . وقال النسائى : لا بأس به . وقال ابن حجر : ثقة عابد ، من التاسعة ، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين / خ خد ت س ق .

طبقات ابن سعد:  $\sqrt{.00}$  ، التاریخ الکبیس :  $\sqrt{.00}$  ، الثقات للعجلی : ص 0.00 ، الجرح والتعدیل :  $\sqrt{.000}$  ، الثقات لابن حبان :  $\sqrt{.000}$  ، تاریخ بغداد :  $\sqrt{.000}$  ، سیر أعلام النبلاء : 0.00 ، الکاشف : 0.00 ، التهذیب : 0.00 ، التقریب : ص 0.00 ، قیس ) هو ابن الربیع : صدوق تغیّر لما کبر ، تقدم فی الحدیث (۱) .

== ( عمير بن عبد الله ) بن بشير الخثعمى - بفتح المعجمة ، والمهملة وبينهما مثلثة ساكنة ، وفي الخرها ميم ، نسبة إلى خثعم بن أنمار من كهلان - الكوفى الكاتب : قال محمد بن عبد الله ابن نمير : شيخ ثقة قديم ، من أصحاب الحجاج بن أرطاة . وذكره ابن حبان في « الثقات» ، وقال : يعتبر حديثه ، من غير رواية عبد الجبار بن العباس الشبامي ، وشبام قبيلة من اليمن . وقال الذهبي في « الميزان » : صدوق . وقال ابن حجر : ثقة ، من السادسة / مد . التاريخ الكبير : ٢/ ٢٤٢ ، الجرح والتعديل : ٢/ ٣٧٧ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٢٧٢ ،

الميزان: '٣٩٨/٢'، التهذيب: ١٤٨/٨، التقريب: ص ٤٣١. (ع. د الملك بن المغيرة) الثيقف الطائف : ذكره ابن أبر حاتم في « الحرج والتبعديل»،

( عبــد الملك بن المغيرة ) الثــقفى الطائفى : ذكــره ابن أبى حاتم فى « الجرح والتــعديل » ، وسكت عنه . وذكره ابــن حبان فى « الثــقات » . وقال الذهبى فــى « الكشاف » : وثق . وقال ابن حجر : مقبول ، من الرابعة / مد ت .

الجرح والتعديل: ٥/ ٣٦٥ ، الشقات لابن حبان: ٧/ ٩٩ ، الكاشف: ٢/ ٢١٥ ، التهذيب: ٦/ ٢١٥ ، التقريب: ص ٣٦٥ .

( أوس بن أوس ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٢١) .

### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( قيس ) وهو « صدوق » لكنه تسغير لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، ولم يتبيّن لى أن ( آدم بن أبى إياس ) سمع منه فى تغيره ، أو قبله . وفيه ( عبد الملك بن المغيرة ) وهو « مقبول » عند المتابعة .

وقد عزاه الحافظ الهيثمى فى « المجمع » (٢/ ٥٥) للطبرانى ، وقال : « رجاله ثقات » . والحديث له شاهد عن سعيد بن يزيد ، قال : سألت أنس بن مالك : أكان النبى ﷺ يصلى فى نعليه ؟ قال : نعم .

أخرجه البخارى فى الصلاة ، ٢٤ - باب الصلاة فى النعال : ١/ ٤٩ رقم ٣٨٦ . ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ، ١٤ - باب جواز الصلاة فى النعلين : ١/ ٣٩١ رقم ٥٥٥ .

والحديث بهذا الشاهد يرتقى إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

### غريبه:

قوله: ( وعليه نعلان متقابلتان ) قال الجوهرى في « الصحاح » (٥/ ٥٧٥): « قباًل النعل - بكسر القاف - : الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها . يقال : قابلت ==

== النعل ، وأقبلتها ، إذا جعلت لها قبالين » .

وقال ابن الأثير في « النهاية » (٨/٤) : « وقد أقبل النعل وقابلها وفي الحديث « قابلوا النعال » يعنى اعملوا لها قبالا .

### فوائده:

الحديث يدل على صحة الصلاة في النعال . وذلك فسيما إذا كانت النعال طاهرةً ولينة بحيث يتمكن المصلى من إتمام السجود فسيها ، بأن يستجد على جميع أصابع رجليه . فإن نعال رسول الله على كانت طاهرةً لينةً مكشوفة الأصابع ، كالنعال المعروفة في الحرمين الشريفين إلى اليوم ، بخلاف المداسات الصلبة المستخدمة في سائر البلاد .

قال ابن بطال : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة فالا بأس بالصلاة فيهما .

قلت: الصلاة في النعال مستحبة اتباعًا لفعل رسول الله ﷺ مع مراعاة الطهارة وإتمام السجود فيها ، كما أن فيها مخالفةً لليهود ، ففي حديث شداد بن أوس مرفوعًا: « خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم » أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب الصلاة في النعل: ١/٤٢٧ رقم ٢٥٢.

والحاكم في « المستدرك » : ١/ ٢٦٠ ، وصحّحه ، ووافقه الذهبي .

( فتح البارى : ١/٤٩٤ ، وعمدة القارئ : ١١٩/٤ ) .

\* \* \*

• ٤ - حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، نا محمد بن مقاتل المَرْوَزى ، قال : حدثنا أبو حدثنى ابن المبارك ، عن الأوزاعى ، عن حسسان بن عطية ، قال : حدثنا أبو الأشعث الصنعانى ، قال : حدثنا أوس بن أوس الثقفى ، قال : قال رسول الله على عسل ، وبكر ، وابتكر ، ومشى ، ودنا ، واستمع ، كان له بكل خطوة أجر سنة » .

### ٤٠ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن أوس بن أوس الثقفي :

الطريق الأول : أبو الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس الشقفي : وقد جاء عنه من خمسة وجوه :

أولاً: حسان بن عطية ، عن أبى الأشعث ، به : وللحديث ثلاث روايات عن الأوزاعي ، عنه :

الرواية الأولى : ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، به : وقد رواها عنه سبعة رجال :

أ : محمد بن مقاتل المروزي ، عن ابن المبارك ، به :

کما ه*ی* هنا .

ب: محمد بن حاتم ، عن ابن المبارك ، به :

أخرجها أبو داود في الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة : ٢٤٦/١ رقم ٣٤٥ .

ج : ابن أبي شيبة ، عن ابن المبارك ، به :

أخرجها ابن أبى شيبة فى « مصنفه » فى الجمعة ، باب فى غسل الجمعة : 7/9 ، وعنه ابن أبى عاصم : 7/9 رقم 100 .

وابن ماجـه في إقامة الصــلاة ، ٨٠ – باب ما جاء فــي الغسل يوم الجمـعة : ٣٤٦/١ رقم ١٠٨٧ .

د: حبان بن موسى ، عن ابن المبارك ، به :

أخرجها ابن حبان في « صحيحه » كما في « الإحسان » : ١٩٦/٤ رقم ٢٧٧٠ .

هـ: يحيى بن آدم ، عن ابن المبارك ، به :

أخرجها أحمد في « مسنده » : ٩/٤ .

و : إبراهيم بن إسحاق ، عن ابن المبارك ، به :

==

== أخرجها أحمد في « مسنده » : ٤/٩ .

ز : عبدان ، عن ابن المبارك ، به :

أخرجها الحاكم في « المستدرك » : ١/ ٢٨٢ .

الرواية الثانية : محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، به :

أخرجها أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٣٥٢ رقم ٩٧٤ .

الرواية الثالثة : هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، به :

أخرجها أبو نعيم في الموضع السابق .

ثانيًا : يحيى بن الحارث ، عن أبي الأشعث ، به :

أخرجه الترمذى فى الصلاة ، ٣٥٦ - باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة : ١/٣٦٧ رقم ٤٩٦ .

والنسائي في الجمعة ، ١٠ - باب فضل غسل يوم الجمعة : ٣/ ٩٥ - ٩٦ .

وابن سعد في « طبقاته » : ٥١١/٥ .

وأحمد في « مسنده » : ١٠/٤ ، وابن أبي عاصم في الآحاد : ٣/٢١٦ رقم ١٥٧٥ .

والدارمي في «سننه » في الصلاة ، ١٩٥ - باب الاستماع عند الخطبة والإنصات: ١/٣٦٣.

وابن خزيمة في « صحيحه » في الجمعة ، ٢٨ - باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة: ٢٨ / ١٢٨ رقم ١٧٥٨ .

والطبراني في « الكبير » : ١/١٨٣ رقم ٥٨٢ ، ٥٨٣ .

والحاكم في « المستدرك » : ١/ ٢٨١ - ٢٨٢ .

ثالثًا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، به:

أخرجه النسائي في الموضع السابق : ٣/ ٧٩ .

وأحمد في « مسنده » : ١٠٤ ، ١٠٤ .

وابن خزيمة في « صحيحه » في الجمعة ، ٣٥ - باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلاً . . : ٣/ ١٣٢ رقم ١٧٦٧ .

والطبراني في « الكبير » : ١/١٨٤ رقم ٥٨٤ ، ٥٨٦ .

والحاكم في « المستدرك » : ٢٨١/١ .

==

== رابعًا: راشد بن داود الصنعاني ، عن أبي الأشعث ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ١٠/٤ .

خامسًا: أبو قلابة ، عن أبي الأشعث ، به :

أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في باب عظم يوم الجمعة : ٣/ ٢٦٠ رقم ٥٥٧٠ .

وأحمد في « مسنده » : ٨/٤ .

والطبراني في « الكبير » : ١ /١٨٣ رقم ٥٨١ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣٥٣/٢ رقم ٩٧٥ .

الطريق الثاني : عبادة بن نُسكي ، عن أوس بن أوس ، به :

وسيأتي إن شاء الله برقم (٤٠) .

### رجاله:

( محمد بن غالب بن حرب ) ثقة ، تقدم في الحديث (٢) .

(محمد بن مقاتل المروزی) أبو الحسن الكسائی ، الملقب به «رخ» ، نزیل بغداد ، ثم مكة المكرمة : قال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان فی « الثقات » ، وقال : كان متقنًا . وقال الخليلی فی « الإرشاد » : ثقة متفق عليه ، وقال الخطیب البغدادی : كان ثقة . وقال صاحب « تاریخ مرو » : كان كثیسر الحدیث . وقال الذهبی فی « الكاشف » : ثقة صاحب حدیث . وقال ابن حجسر فی « التقریب » : ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ست وعشرین ومائتین / خ .

التاريخ الكبير: ٢٤٢/١، الجرح والتعديل: ٨/٥٠١، الثقات لابن حبان: ٩/٨، الابرشاد للخليلي: ٣/٥٠٥، تاريخ بغداد: ٣/٢٧٥، الكاشف: ٣/٨٧، التهذيب: ٩/٨٠٤، التقريب: ص ٥٠٨، بتحقيق الشيخ محمد عوامة، و٢/٨٠٢ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط سنة ١٣٩٥.

( ابن المبارك ) هـو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى مـولاهم - بفتح الحاء المـهملة ، وسكون النون ، وفتح الطاء المعجمة ، وفي آخـرها لا ، نسبة إلى حنظلة ، بطن من غطفان - أبو عبد الرحـمن المروزى : قال أحمد : لم يكن في زمـانه أطلب للعلم منه . وقال ابن معين : كان ثقة متثبتًا . وقال أبو أسامة : هو أمير المؤمنين في الحديث . وقال أبو ==

== إسحاق الفزارى : هو إمام المسلمين . وقال الذهبى فى « سير أعلام النبلاء » : حديثه حجة بالإجماع. وقال ابن حجر : ثقة ثبت فقيه ، عالم جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة / ع .

التاريخ الكبير: ٥/٢١٢، الجرح والتعديل: ٥/١٧٩، حلية الأولياء: ٨/ ١٦٢، تاريخ بغداد: ١٦٢/١٠، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٣٧٨، تذكرة الحفاظ: ١/٢٧٤، التهذيب: ٥/ ٣٨٢، التقريب: ص ٣٢٠، اللباب: ١/ ٣٩٦.

(الأوزاعي): ثقة جليل، تقدم في الحديث (٢١).

(حسّان بن عطية ) المحاربي مولاهم ، أبو بكر الدمشقى : وثّقه أحمد ، وابن معين ، والعجلى . وقال سعيد بن عبد العزيز : هو قدرى . فبلغ ذلك الأوزاعي فأنكره ، وقال : ما أخرّ سعيدًا بالله ! . . . . ما أدركت أحدًا أشد اجتهادًا ، ولا أعمل منه . وذكره ابن حبان في \* الثقات » وقال الذهبي في \* الميزان » : من ثقات التابعين ومشاهيرهم ، وقد اتّهم بالقدر فيما قيل . وقال في \* الكاشف » : ثقة عابد نبيل لكنه قدرى . وقال ابن حجر : ثقة فقيه عابد ، من الرابعة ، مات بعد العشرين ومائة / ع .

التاريخ الكبير: ٣٣/٣، الجرح والتعديل: ٣٦/٣، الثقات للعجلى: ص ١١٢، الثقات للعجلى: ص ١١٢، الشقات لابن حبان: ٢٣٣/١، الميزان: ١/٧٩، الكاشف: ١/٧١، التهذيب: ٢/٢٥١، التقريب: ص ١٥٨.

التاريخ الكبير: ٤/ ٢٥٥، ، الثقات للعجلى: ص ٤٨٩ ، الجرح والتعديل: ٣٧٣، الثقات لابن حبان: ٤/ ٣١٩، الكاشف: ٢/٢، التهذيب: ص ٢٦٤.

( أوس بن أوس الثقفي ) صحابي ، تقدمت ترجمته برقم (٢١) .

#### درجته:

إسناده صحيح .

#### == غريبه:

قوله: (غَسَّل واغتَسَلَ) «غَسَّل »: جامع امرأته ، فأحوجها إلى الغسل ، وذلك يكون أغض لطرفه عند الخروج إلى الجمعة . و« اغتسل » هو بعد الجماع . وقيل : «غسّل » بمعنى اغتسل من الجماع ، ثم اغتسل للجمعة ، فكرّر اللفظ لأجل الغسلين . وقيل : أراد بقوله : «غسّل » إسباغ الطهور وإكماله ، ثم « اغتسل » بعد الوضوء للجمعة .

و( بكُّرَ ) أي راح إلى المسجد في أول وقتها . و( ابْتَكَرَّ ) أي أدرك أول الخطبة .

و ( دَنَا ) أي قرب من الخطيب . و ( اسْتَمَعَ ) أي أنصت للخطبة ، ولم يلغ بالكلام .

ومن راعى ذلك كله فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة . وقد وقع الحديث فى روايات أخرى عديدة بزيادة قوله فى آخره : « أجر صيامها وقيامها » أو نحوه . وذكروا هذا الحديث فى أبواب الجمعة . وجاء فى رواية أبى داود وغيره التصريح بذلك ، حيث قال : « من غسّل يوم الجمعة واغتسل . . . » فذكره .

وقال الشيخ على القارى : « قال بعض الأئمة : لم نسمع فى الشريعة حديثًا صحيحًا مشتملاً على مثل هذا الثواب ، أى فيتأكد العمل لينال الأمل » .

( جامع الأصول : ٩/ ٣٠ ، حاشية السَّنْدي على النسائي : ٣/ ٩٥ ، مرقاة المفاتيح لعلى القارى : ٢/ ٢٢٤ ) .

81 - حدثنا أحمد بن على الخَزَّار (١) ، نا شُجاع بن أَشْرَس ، نا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال ، عن عبد الله بن سعيد ، عن عبادة بن نُسَى ، عن أوس بن أوس ، عن النبى ﷺ ، بنحوه .

(۱) هكذا جاء في الأصل ، و « سؤالات الحاكم للدارقطني » ص ۸۹ ، و « سير أعلام النبلاء » ۱۱/۱۳ ، و « المشتبه » ۱/۱۲۰ . وقد وقع في نسخة الظاهرية هكذا ( الحزار ) بمهملتين ، بينهما زاى ، وفي « تاريخ بغداد » هكذا ( الخراز ) بمعجمتين ، بينهما راء مهملة وكلاهما تصحف .

وهو أحمد بن على الخزّاد ، أبو جعفر البغدادى ، الإمام المقرئ . وأما أحمد بن على الدمشقى الخرّاد - بالراء ثم الزاى - أبو بكر المُرِّى ، فهو غير هذا . والله أعلم . ( انظر : سير أعلام النبلاء : ١٨/١٣ ) .

### ٤١ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن أوس بن أوس مرفوعًا :

الطريق الأول: أبو الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس: وتقدم برقم (٤٠) .

الطريق الثاني : عبادة بن نسى ، عن أوس بن أوس ، وقد جاء من وجهين :

أولاً : شجاع بن أشرس ، عن الليث بن سعد ، به : كما هو هنا .

ثانيًا: قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، به :

أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة : ١/ ٢٤٧ رقم ٣٤٦ ( ولم يذكر فيه « عبد الله بن سعيد » بين سعيد بن أبي هلال وعبادة بن نسي ) .

### رجاله:

( أحمـد بن على الخَزَّاز ) - بمعــجمــات - ، أبو جعفــر البغــدادى ، الإمام المقــرئ : قال الدارقطني : ثقة . وقال الخطيب البغدادى : كان ثقة . مات سنة ست وثمانين ومائتين .

سؤالات الحاكم: ص ٨٩ ، تاريخ بغداد: ٣٠٣/٤ ، سير أعلام النبلاء: ٣١٨/١٣ ، المشتبه: ١١٠/١٦ ، اللباب: ١٩٩٨ .

( شُجَاع بن أَشْرَس ) بن محمد ، وقيل : ابن ميمون ، أبو العباس البغدادى . قال ابن معين: ليس به بأس ، ثقة . وقال أبو زرعة الرازى : ثقة .

الجرح والتعديل: ٤/ ٣٧٩ ، تاريخ بغداد: ٩/ ٢٥٠ .

( الليث بن سعد ) ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، تقدم في الحديث (٢٥) . ===

== (خالد بسن يزيد) الجمحى - بمسضمومة ، وفتح ميم ، وإهمال حاء - أبو عبد السرحيم المصرى: وثقه يعقوب بن سفيان ، والعجلى ، وأبو زرعة ، والنسائى . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وذكسره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال الذهبى فى « السير » : ثقة . وفى «الكاشف » : فقيه ثقة . وقال ابن حجر : ثقة فقيه ، من السادسة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائة / ع .

التاريخ الكبير: ٣/ ١٨٢، الثقات للعجلى: ص ١٤٢، الجرح والتعديل: ٣٥٨/٣، الثقات لابن حبان: ٦/ ٢١١، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٤١٤، الكاشف: ١/ ٢١١، التهذيب: ٣/ ١٢٩، التقريب: ص ١٩١.

(سعيد بن أبى هلال) الليثى مولاهم ، أبو العلاء المصرى ، قيل : مدنى الأصل ، وثقه ابن سعد ، والعجلى ، وابن خزيمة ، والدارقطنى ، والبيهقى ، والخطيب ، وابن عبد البر . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال الساجى : صدوق ، وقال : كان أحمد يقول : ما أدرى أى شيء يخلط فى الأحاديث ؟ ! . وقال ابن حزم : ليس بالقوى . ووصفه الذهبى فى « السير » بقوله : الإمام الحافظ الفقيه أحد الثقات . وقال في « الميزان » : ثقة معروف . وقال ابن حجر : صدوق ، لم أر لابن حزم فى تضعيف سلفًا ، إلا أن الساجى (\*) حكى عن أحمد أنه اختلط ، من السادسة ، مات بعد الثلاثين ومائة ، وقيل : قبلها ، وقيل : قبل الخمسين ومائة بسنة / ع .

التاريخ الكبير: ٣/٥١٥، الشقات للعجلى: ص ١٨٩، الجرح والتعديل: ١٦٢، ١٠٠١، الحيزان: ٢/٢٢، الشقات لابن حبان: ٦/٣٠٤، سيسر أعلام النبلاء: ٣٠٣/، الميزان: ٢/٢٢، الكاشف: ١٩٧١، التهذيب: ٤/٤٤، التقريب: ص ٢٤٢.

(\*) قلت: حكاية الساجى عن الإمام أحمد بأنه اختلط لم تصح ، وإن صحت نسبتها إليه فهى غير مقبولة ، ذلك لأن الحافظ ابن حبجر قال في « هدى السارى » ص ٤٠٦ : « شذّ الساجى ، فذكره في الضعفاء » ، وقال فيه أيضًا : « ذكره الساجى بلا حجة ، ولم يصح عن أحمد تضعيفه » .

هذا ، ولم يذكره أيضًا سبط بن العجمى في « الاغتباط بمن رمى بالاختلاط » ، ولا ابن الكيّال في « الكواكب النيرات » .

( عبد الله بن سعید ) والظاهر أنه تصحیف عن « عبد الله بن سعد » ، فإننی لم أجد أحدًا اسمه « عبد الله بن سعید ، روی عن عبادة بن نسی ، وروی عنه سعید بن أبی هلال ، إلا عبد الله بن سعید بن فروة الدمشقی ، فإنه روی عن عبادة بن نسی ، وروی عنه سعید ==

.

== ابن أبى هلال . قال دحيم : لا أعرفه . وقال أبو حاتم : مجهول . وذكره ابن حبان فى «الشقات » ، وقال : يخطئ . وقال الساجى : ضعّفه أهل الشام . وقال ابن حجر : مقبول، من السادسة / د .

الجرح والتعديل: ٥/ ٦٤ ، الشقات لابن حبان: ٧/ ٣٩ ، الميـزان: ٢/ ٤٢٨ ، المغنى: ١/ ٤٨٨ ، التهذيب: ص ٣٠٥ .

(عبادة بن نُسيّ ) - بضم النون ، وفتح المهملة الخفيفة - الكندى ، أبو عمرو الشامى ، قاضى طبرية : وثّقه ابن سعد ، وأحمد ، وابن معين ، والعجلى ، والنسائى ، وابن نمير . وقال أحمد فى رواية : ليس به بأس . وقال أبو حاتم ، وابن خراش : لا بأس به . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة فاضل ، من الثالثة ، مات سنة ثمانى عشرة ، ومائة / ٤ .

طبقرات ابن سعمد: ٧/ ٤٥٦ ، التاريخ الكبير: ٥٥/٦ ، الثقات لمعجلي: ص ٢٤٧، الجرح والتعديل: ٦٢/٥ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ١٦٢ ، الكاشف: ٢/ ٥٥ ، التهذيب: ٥/ ١٦٣ ، التقريب: ص ٢٩٢ .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( عبد الله بن سعد ) - على الصواب في اسم أبيه - ، وهو «مقبول» عند المتابعة ، وقد تابعه ( أبو الأشعث الصنعاني ) عنن أوس بن أوس ، في الحديث رقم (٤٠).

فالحديث « حسن لغيره » ، والله أعلم .

25 - / حدثنا أحمد بن الحسن بن مكرم ، نا على بن الجعد ، نا شعبة ق / أ ، عن النعمان بن سالم ، قال : سمعت ابن عمرو بن أوس (١) ، يحدث عن جده أوس بن أوس : أنه رأى النبى على توضّاً ثلاثا ، فاستو كف ثلاثا ، يعنى غسل يديه ثلاثا .

(۱) كذا فى كل من النسختين ، وهو وهم ، والصواب ( أوس بن أبى أوس ) لأنه هو جد (ابن عمرو بن أوس ) ، كما صرّح به ابن عبد البر ، وابن حجر العسقلاني ( راجع : الاستيعاب: ١ / ١١٩ ، الإصابة : ١ / ٩٤ ، التهذيب : ١ / ٣٨١ ) . وانظر لزامًا : ص ٣٠٨ .

#### ٤٢ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من تسعة طرق ، عن شعبة به :

الطريق الأول: على بن الجعد، عن شعبة، به:

أخرجه على بن الجعد في « مسنده » : ص ٢٥٦ رقم ١٧٠٠ وفيه ( . . . سمعت عمرو بن أوس ، أنه . . . )

والبغوى في « معجم الصحابة » ( ق ٥/أ ) .

الطريق الثاني : أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، به :

أخرجه الطيالسي في « مسنده » : ص ١٥١ رقم ١١١١ ، وفيه ( عن ابن أوس، عن جده ) الطريق الثالث : سفيان بن حبيب ، عن شعبة ، به :

أخرجه النسائي في الطهارة ، ٦٦ - باب كم تُغْسَلاَن ؟ : ١/ ٦٤ .

الطريق الرابع : وكيع بن الجراح ، عن شعبة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٨/٤ ، وفيه ( عن ابن أبي أوس ، عن جده ).

الطريق الخامس: محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به:

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٤/٩ ، وفيه ( عن ابن أبي أوس ، عن جده أوس ) .

الطريق السادس : يزيد بن هارون ، عن شعبة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٤/٩ ، وفيه ( عن ابن أبي أوس ، عن جده أوس ) .

الطريق السابع: على بن حفص ، عن شعبة ، به:

== أخرجه أحمد في « مسنده » :  $3 / 1 \cdot 1$  ، وفيه ( عن عمرو بن أوس ، عن جده أوس بن أبى أوس ) .

الطريق الثامن : حسين بن محمد ، عن شعبة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : 3 / 1 ، وفيه ( عن عمرو بن أوس ، عن جده أوس بن أبي أوس ) .

الطريق التاسع : هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، به :

أخرجه الدارمي في « سننه » في الغسل ، ٢٦ - باب فيمن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما : ١٧٦/١ .

والخطيب في « الموضح » : ١/ ٣٢٧ .

#### رجاليه:

( أحمد بن الحسن بن مكرم ) بن حسان البزار - بفتح الباء المسوحدة والزاى المشددة ، وفى آخرها الراء ، وهذا اسم لمن يخرج الدهن من البزور ويبيعه - : قال الخطيب البغدادى : حدّث عن على بن الجعد ، روى عنه عبد الباقى بن قانع ، وأبو القاسم الطبرانى » ثم أورد له حديثًا ، ولم يذكر له جرحًا ، ولا تعديلاً .

تاریخ بغداد : ۸۰/۶ .

( على بن الجعد ) ثقة ثبت ، رمى بالتشيع ، تقدم في الحديث (١٦) .

( شعبة ) هو ابن الحجاج ، ثقة حافظ متقن ، وكان عابدًا ، تقدِم في الحديث (٦) .

( النعمان بن سالم ) الطائفى : قال وكيع عن شعبة : ثنا النعمان بن سالم ، وكان ثقة . ووثقه أيضًا ابن معين ، والنسائى ، وأبو حاتم بقوله : ثقة صالح الحديث . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الرابعة/ م ٤ .

الجرح والتعديل : ٨/ ٤٤٥ ، الشقات لابن حبان : ٧/ ٥٣١ ، الكاشف : ٣/ ١٨١ ، التهذيب : ٥٣٠ ، التقريب : ص ٥٦٤ .

( ابن عمرو بن أوس ) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أوس بن أبى أوس ، كما قال الحافظ ابن حجر فى « التهذيب » (7/1) : « هو عبد الرحمن » . وقال فى « التقريب » (ص 7/1) : « يقال : اسمه عبد الرحمن » . لم أجد فيه جرحًا ، ولا تعديلاً ، إلا أنه صحح حديثه الحافظ البوصيرى فى « مصباح الزجاجة » (1/99/1) .

== قوله: (عن جـده أوس بن أوس) كذا قال هنا ، والصـحيح: أوس بن أبى أوس ، لأنه هو جد عـمرو بن أوس ، كما صـرّح به ابن عبد البـر ، وابن حجر العسـقلانى ( راجع: الاستيعاب: ١/١١) ، الإصابة: ١/ ٩٤ ، التهذيب: ١/ ٣٨١) .

أوس بن أبى أوس : له صحبة ، وستأتى له ترجـمـة إن شاء الله برقم ٢٢ ، وكــان من المفروض ذكر هذا الحديث في ترجمته .

#### درجته:

رجاله ثقات ، ماعدا اثنين ، فلم أجد فيهما جرحًا ، ولا تعديلاً :

أحدهما: (أحمد بن الحسن بن مكرم) فقد ذكره الخطيب ، وسكت عنه ، إلا أنه تابعه (أبو القاسم البغوى) عن على بن الجعد ، به بنحوه ، كـما في « معجم الصحابة » للبغوى (ق ه/1).

والثانى : ( ابن عمرو بن أوس ) ولم أجد فيه جرحًا ، ولا تعديلاً ، إلاّ أنسه صحَّع حديثه الحافظ البوصيرى .

#### غريبه:

قوله : ( استَوْكَفَ ثلاثًا ) قال في النهاية (٥/ ٢٢٠) : أي استقطر الماء وصَبَّه على يديه ثلاث مرات ، وبالغ حتى وَكَفَ منهما الماء » .

# **₹** ۲۲ ﴾

# ومن قال (١): أوس (\*) بن أبي أوس

(۱) قـول المصنف : « ومن قـال : أوس بن أبى أوس يوهم أن ( أوس بن أوس ) و( أوس بن أبى أبى أوس ) ، وذكره آخــرون ( أوس بن أبى أوس ) ، وذكره آخــرون ( أوس بن أبى أوس ) فكنّوا أباه . وتبع المصنف فى ذلك يحيى بن معين القائل بأنهما واحد .

والصحيح أنهما اثنان ، كما قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » . ورجّحه ابن حمجر العسقلاني في « الإصابة » .

(\*) أوس بن أبي أوس الثقفي ، هو أوس بن حذيفة الثقفي .

له صحبة ورواية ، عداده في أهل الطائف . قدم إلى النبي ﷺ في وفد ثقيف .

روى عن النبي ﷺ ، وعن على بن أبي طالب .

وروى عنه ابنه عمرو بن أوس ، وابن ابنه عبد الرحمن بن عــمرو ، وابن ابنه عثمان بن عبد الله بن أوس ، والنعمان بن سالم ، وعطاء أبو يعلى بن عطاء ، وآخرون .

مات أوس بن حذيفة سنة تسع وخمسين .

أخرج له أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .

رضي الله عنه .

له ترجمة باسم ( أوس بن أبي أوس ) أو ( أوس بن حذيفة ) في المصادر التالية :

(طبقات ابن سعد: ٥/ ٥١٠ ، طبقات خليفة: ص ٢٨٥ ، التاريخ الكبير: ٢/ ١٥ ، الجرح والتعديل: ٣٠٣/٢ ، معجم الصحابة للبغوى: ق ٥/ أ ، ق ٥/ ب ، الثقات لابن حبان: ٣/ ١٠ ، الاستيعاب: ١/ ١٢٠ ، أسد الغابة: ١/ ١٦٧ ، تهذيب الكمال: ٣٨ / ٣٨٨ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٤ ، الكاشف: ١/ ٨٩ ، الإصابة: ١/ ٨١ ، ٨٤ ، التهذيب: ٣/ ٣٨ ، التقريب: ص ١١٥ ) .

## تحقيق في التفريق

# بين ( أوس بن أوس ) و( أوس بن أبي أوس ) وأولاده وأحفاده

نظرًا لأهمية التفريق بين ( أوس بن أوس ) و( أوس بن أبي أوس ) وذِكْر من روى عن كل منهما ، ومنعًا للالتباس في ذلك ، أود أن أذكر ما يلي :

١ - (أوس بن أوس الثقفى) له صحبة ورواية . روى عنه عبد الملك بن المغيرة ، وأبو الأشعث الصنعانى ، وعبادة بن نُسَى ، ولم يرو أحد منهم عن أوس بن أبى أوس الثقفى .
 انظر: الجرح والتعديل : ٣٠٣/٢ ، التهذيب : ١/ ٣٨١ ، ٣٨٢ .

Y - (form in fine form in fine form it form

وجاء فى « تهذيب تاريخ ابن عساكر » (7/ 100) ما يؤيد ذلك حيث قال : « بل هما اثنان : أحدهما الذى نزل الشام ، وهو هذا المترجم ( أوس بن أوس ) ، وله حديثان . وآخر من أهل الطائف ، وهو ( أوس بن أبى أوس ) ، وله خمسة أحاديث » .

وقال الحافظ ابن حجر فى « الإصابة » ( ١ / ٨١ ) : « والتحقيق أنهما اثنان ومن قال فى ( أوس بن أوس ) أوس بن أوس أوس فاسم والده حذيفة » .

#### ٣ - وعليه :

ف (أوس بن حذيفة الشقفى ) هو أوس بن أبى أوس الثقفى المذكور آنفًا كما قاله خليفة بن خياط فى « طبقاته » (ص ٢٨٥) ، والإمام أحمد بن حنبل فى « مسنده » (٨/٤) ، ووافقهما ابن عبد البر فى « الاستيعاب » (١/ ١٢٠) ، وابن حجر العسقلانى فى « الإصابة » (1/ 11) ) .

٤ - (ابن أوس) هو عمرو بن أوس بن أبي أوس ، كما صرّح به المصنف ابن قانع في الحديث (٤٥) ، وابن عبد البر في « الاستيعاب » (١/ ١١٩) ، وابن حجر العسقلاني في «الإصابة» (١/ ٩٤) ، وفي « التهذيب » (١/ ٣٨١) .

٥ - ( ابن عمرو بن أوس ) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أوس بن أبي أوس : قال الحافظ
 ابن حجر في « التقريب » ( ص ١٩٧ ) : « يقال : اسمه عبد الرحمن » وقال في ==

27 - حدثنا على بن محمد ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، أخبرنى النعمان بن سالم ، قال : سمعت رجلاً جدَّه أوس بن أبى أوس ، يقول : أوْمَا إلى جدّى ، فناولتُه نَعْلَه ، فصلى فيهما ، وقال : رأيتُ رسول الله ﷺ يصلِّى في نعليه .

== « التهذيب » (۲۰٥/۱۲) : « هو عبد الرحمن » .

 $7 - ( ابن أبى أوس ) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أوس بن أبى أوس ) أيضًا قال الحافظ ابن حجر فى « التقريب » ( ص <math>7 \wedge 7$  ) : « يقال : اسمه عبد الرحمن ، ويقال : هو ابن عمرو ابن أوس » .

٧ - ( رجل جدّه أوس ) هو أيضًا عبد الرحمن بن عمرو بن أوس بن أبي أوس ، على ما تقدم .

#### \* \* \*

### ٤٣ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من تسعة طرق ، عن شعبة ، به :

الطريق الأول : أبو الوليد ، عن شعبة ، به : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :

أولاً : على بن محمد ، عن أبي الوليد ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : ابن سعد ، عن أبي الوليد ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٥ / ٥١ .

ثالثًا: أبو خليفة ، عن أبي الوليد ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٩٢/١ رقم ٦٠٤ .

الطريق الثاني : محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به :

أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ، ٦٦ - باب الصلاة في النعال : ١٠٣٧ رقم ١٠٣٧ . وابن أبي شيبة في الصلاة في النعلين : وابن أبي شيبة في « مصنفه » في الصلوات ، باب من رخص في الصلاة في النعلين : ٢٥ / ١٠٤ .

وأحمد في « مسنده » : ٤/٠١ .

الطريق الثالث: بهز بن أسد ، عن شعبة ، به :

أخرجه أحمد في « مستده » : ٩/٤ .

الطريق الرابع : عفان بن مسلم ، عن شعبة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ١٠/٤ .

===

== الطريق الخامس: سليمان بن حرب ، عن شعبة ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٩٢/١ رقم ٢٠٤ .

الطریق السادس : أبو داود الطیالسی ، عن شعبة ، به : ( وفیه : عن ابن أوس ، عن جده) :

أخرجه الطيالسي في « مسنده » : ص ١٥١ رقم ١١٠٩ .

الطريق السابع: وكيع بن الجراح ، عن شعبة ، به: (وفيه: عن ابن أوس ، عن جده): أخرجه ابن أبى شيبة في « مصنفه » في الصلوات ، باب من رخص في الصلاة في النعلين: ٢/ ٤١٥.

الطريق الشامن : يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، به : ( وفيه : عن ابن أبي أوس ، عن جده):

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٨/٤ .

الطريق التاسع : معاذ بن معاذ ، عن شعبة ، به : وسيأتي إن شاء الله برقم (٤٤) . رجاله :

- ( على بن محمد ) ابن عبد الملك : « ثقة » تقدم في الحديث (١) .
- ( أبو الوليد ) هو هشام بن عبد الملك : « ثقة ثبت » تقدم في الحديث رقم (١) .
- ( شعبة ) هو ابن الحجاج : « ثقة حافظ متقن ، وكان عابدًا » تقدم في الحديث (٦) .
  - (النعمان بن سالم) « ثقة » تقدم في الحديث (٤٢) .

قوله : ( رجل جدَّه أوس بن أبي أوس ) يعنى عبد الرحــمن بن عمرو بن أوس ، وقد تقدم في الحديث (٤٢) ، ولم أجد له ترجمة .

قوله : ( جدى ) يعنى أوس بن أبي أوس ، صحابي تقدمت ترجمته برقم (٢٢) .

#### درجته:

رجاله ثقات ، ماعدا ( رجل جدّه أوس بن أبى أوس ) ، وهـ و عبد الرحمن بن عـمرو بن أوس بن أبى أوس بن أبى أوس ، ولم أجد له ترجمة .

وللحديث شواهد تقدم ذكرها عند الحديث (٣٩) .

وقد أخرجه ابن ماجه في « سننه » (۱/ ۳۳۰ رقم ۱۰۳۷) ، وصحّحه الحافظ البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۱/ ۱۹۹) .

## فوائده:

تقدم الكلام على « الصلاة في النِّعال » عند الحديث (٣٩) .

٤٤ - حدثنا على بن محمد ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبى ، نا شعبة ، عن
 النعمان بن سالم ، قال : سمعت ابن أوس ، عن جده .

#### ٤٤ - تخريجه:

ورد الحديث فيـما اطلعت عليه من تسـعة طرق ، عن شعـبة ، به : وقد تقـدم ذكرها عند الحديث (٤٣) .

ومنها : طريق معاذ بن معاذ ، عن شعبة ، به : كما هو هنا .

#### رجاله:

( على بن محمد ) بن عبد الملك : « ثقة » تقدم في الحديث (١) .

(عبيد الله بن معاذ ) بن معاذ بن نصر بن حسان العَنْبَرى ، أبو عمرو البصرى : عدّه ابن معين بين رجال ليسوا أصحاب حديث ، وليسوا بشيء . وقال أبو حاتم ، وابن قانع : ثقة . وقال أبو دارد : كان يحفظ ، وكان فصيحًا . وذكره ابن حبان في « الثقات » . ووصفه الذهبي في « السير » بقوله : الحافظ الأوحد الثقة . وقال ابن حجر : ثمقة حافظ ، رجّح ابن معين أخاه المثنى عليه ، من العاشرة ، مات سنة سبع وثلاثين / خ م د س .

التاريخ الكبير: ١٠١/٥، الجرح والتعديل: ٥/ ٣٣٥، الثقات لابن حبان: ٢٠٤/٨، التاريخ الكبير: ١٠٤/٨، الجرح والتعديل: ٢٠٤/٢، التهذيب: المالام النبلاء: ١٠٤/٢، الكاشف: ٢٠٤/٢، التهذيب: ٣٤٧.

قوله : ( أبي ) يعني معاذ بن معاذ العنبري ، وهو « ثقة متقن » تقدم في الحديث (٦) .

( شعبة ) هو ابن الحجاج : « ثقة حافظ متقن ، وكان عابدًا » ، تقدم في الحديث (٦) .

( النعمان بن سالم ) « ثقة » تقدم في الحديث (٤٢) .

( ابن أوس ) اسمه عمرو بن أوس ، كما سيصرّح به المصنف ابن قانع عند الحديث (٤٥) : وهو عمرو بن أوس بن أبى أوس ، واسم جده حذيفة ، الثقفى الطائفى : قال أبو هريرة رضى الله عنه : تسألونى وفيكم عمرو بن أوس ؟ !

وذكره مسلم فى الطبقة الأولى من التابعين . وذكره ابن مندة وغيره فى «معرفة الصحابة»، وأوردوا من حديثه حديثًا وقع فى إسناده وهم أوجب أن يكون لعمرو بن أوس صحبة ، وليس كذلك .

وقال ابن حجر: تابعى كبير، من الثانية، وَهِمَ من ذكره في الصحابة، مات بعد التسعين من الهجرة / ع. ==

== التاريخ الكبيــر : ٦/ ٣١٤ ، الجرح والتعديل : ٦/ ٢٢٠ ، الثقــات لابن حبان : ٥/ ١٧٣ ، ١٧٥ . ١٧٥ ، الكاشف : ٢/ ٢٨٠ ، التهذيب : ٨/ ٦ ، التقريب : ص ٤١٨ .

قلت: (عمرو بن أوس) بمن اختلف في صحبته ، والراجح أنه تابعي ثقة ، ولم يبيّن له الحافظ ابن حجر في « التقريب » مرتبة ، لأن من هو مختلف في صحبته ، فلا يسأل عن ثقته ، فقال في « تلخيص الحبير » ٧٤/١ في ( أسماء بنت سعيد بن زيد ) : « وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة ، وإن لم يثبت لها صحبة ، فمثلها لا يسأل عن حالها » .

انظر لزامًا : التقريب ، مقدمة المحقق الشيخ محمد عُوَّامة : ص ٤٠ - ٤١ .

قـوله: (عن جـده) خطأ ، والصـواب (عن أبيـه) فـإن أوس بن أبى أوس الذى يروى الحديث هو والد عمرو بن أوس ، كما صرّح به ابن عـبد البر فى « الاستيعاب » ١١٩/١ ، وابن حجر العسقلانى فى « الإصابة » ٩٤/١ .

ومن ناحية أخرى : لسم يذكر أحد – فيما وقفت علميه – أن الحديث رواه ( أبو أوس ) جد عمرو ، وإنما رواه أبوه ( أوس بن أبي أوس ) . والله أعلم .

#### درجته:

رجاله ثقات ، إلاّ أن في قوله : ( عن جـده ) خطأ . وبه يُعَلُّ الحديث ، والصواب : (عن أبيه ) .

20 - وحدثنا بشر بن موسى ، نا عمرو بن حكّام ، نا شعبة ، عن النعمان قال : سمعت ابن أوس - يعنى عمرًا - عن جده ، قال : أتيت رسول الله ﷺ ، وهو فى قبّة ، ما فيها غيرى وغيره ، فجاء رجل ، فَسَارَّه ، فقال رسول الله ﷺ : «يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : نعم ، يقولها تَعَوُدًا . قال : « دعه ، فإنى أمرْتُ أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عَصَمُوا منى دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها » .

# ٥٥ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن أوس بن أبي أوس :

الطريق الأول : عمرو بن أوس ، عن أوس بن أبي أوس : وقد جاء من وجهين :

أولاً: شعبة ، عن النعمان بن سالم ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : حاتم بن أبى صغيرة ، عن النعمان بن سالم ، به [ ولكنه قال : عن عمرو بن أوس، عن أبيه ] :

أخرجـه ابن ماجه في الفتن ، ١ - باب الكف عـمن قال : لا إله إلاّ الله : ٢/١٢٩٥ رقم ٣٩٢٩ .

والنسائي في تحريم الدم ، باب رقم (١) : ٧/ ٨١.

وأحمد في « مسنده » : ٨/٤ .

الطريق الثاني : النعمان بن سالم ، عن أوس بن أبي أوس :

أخرجه النسائي في الموضع السابق : ٧/ ٨٠ .

والطيالسي في « مسنده » : ص ١٥١ ، رقم ١١١٠.

وأحمد في « مسنده » : ٤/٨ .

والدارمي في السير ، باب القتال على قول النبي ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس . . : ٢١٨/٢ والطبراني في « الكبير » : ١٨٧/١ رقم ٥٩٢ ، ٩٣٥ ، ٥٩٤ .

# رجاله:

( بشر بن موسى ) ثقة نبيل ، تقدم في الحديث (٤) .

( عمرو بن حكَّام ) - بفتح المهملة ، وشدة الكاف - ابن أبي الوَضَّاح الأزدى ، أبو عثمان البصرى : ضعّفه على بن المديني . وقال أحمد بن حنبل : ترك حديثه . وقال البخارى : =

== ليس بالقوى عندهم . وقال أبو زرعة الرازى : ليس بالقوى . وقال أبو حاتم : هو شيخ ليس بالقوى ، ليّن ، يكتب حديثه . وذكره الساجى ، والعقيلى ، وابن شاهين فى «الضعفاء» . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه عمرو بن حكام لا يتابع عليه ، إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوى عندهم .

الجرح والتعديل: ٢/٧٢٦، الكامل لابن عدى: ٥/٢٧٦، الميزان: ٣/٤٥٤، المغنى: ٢٣٤٠، المغنى: ٢٣٢، اللسان: ٤/٣٠.

( شعبة ) هو ابن الحجاج ، ثقة حافظ متقن وكان عابدًا ، تقدم في الحديث (٦) .

( النعمان ) هو ابن سالم ، ثقة ، تقدم في الحديث (٤٢) .

( ابن أوس ) هو عمرو بن أوس ، كما صــرّح به المصنف هنا ، وهو تابعي ثقة ، كما تقدم عند الحديث (٤٤) .

قوله: (عن جده) خطأ ، والصواب «عن أبيه » ، وله صحبة . هكذا جاء على الصواب في رواية ابن ماجه (7/70 رقم 779) والـنسائي (7/70) . فإن أوس بن أبي أوس الذي يروى الحديث هو عمرو بن أوس ، لا جده . ومن ناحية أخرى لم يذكر أحد – فيما اطلعت عليه – أن الحديث رواه أبو أوس جد عمرو ، وإنما رواه أبوه أوس بن أبي أوس . والله أعلم .

### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه وهم ، فقوله : ( عن جمده ) خطأ ، والصواب ( عن أبيه ) . أما (عمرو بن حكًام) فهو « ضعيف » ، وتابعه ( على بن الجعد ) عن شعبة ، به عند الطبراني في « الكبير » (١/١٨٧ رقم ٩٢٥) .

و( أبو داود الطيالسي ) في « مسنده » ( ص ١٥١ رقم ١١١٠ ) عن شعبة ، به . ولكنهما أسقطا من سنده ( عمرو بن أوس ) ، وليس في سندهما انقطاع .

أما متن الحديث – وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا الله . . . – فهو حديث متـواتر ، ورد عن جمع من الصحابة ، منهم : أبو هريرة ، وعبد الله بن عـمر ، وأنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وطارق بن أشـيم الأشجعى ، رضى الله عنهم أجمعين .

وقد بلغ من رواه من الصحابة خمسة عشر نفسًا ، كما ذكره السيوطي في «الأزهار ===

== المتناثـرة »، والكتـانى فى « نـظم المتناثرة » ، والزَّبيــدى فى « لقط اللآلى المـتناثرة » ( ص ١٣٣)، ونص السيوطى فــى « الجامع الصغير » ( ٢/ ١٨٩ - مع فـيض القدير ) على تواتر هذا الحديث .

وقد جماء حديث أبى هريرة عند أصحاب الكتب السنة . وحديث عبد الله بن عمر عند الشيخمين . وأنس بن مالك عند البخارى والأربعة . وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم والترمذى . وطارق بن أشيم الأشجعي عند مسلم وحده .

#### غريبه:

قوله : ( يقولهـا تَعَوَّدًا ) : « أى إنما أقرّ بالشهادة لاجئًـا إليها ، ومعتصمًـا بها ، ليدفع عنه القتل ، وليس بمُخْلِص في إسلامه ( النهاية : ٣١٨ /٣ ) .

27 - حدثنا على بن محمد ، نا أبو سَلَمَة ، نا حماد بن سَلَمَة ، عن يَعْلَى بن عطاء ، عن أوس بن أبى أوس ، قال : رأيتُ أبى تَوَضَّاً ومَسَحَ على نعليه ، وقال : هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ يفعل هكذا .

# ٤٦ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من ثلاثة طرق ، عن أوس بن أبي أوس به :

الطريق الأول : يعلى بن عطاء ، عن أوس بن أبي أوس : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :

أولاً : حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، به : وللحديث عنه أربع روايات :

الرواية الأولى : أبو سلمة ، عن حماد بن سلمة ، به :

كما هي هنا .

الرواية الثانية : أبو داود الطيالسي ، عن حماد بن سلمة به :

أخرجها الطيالسي في « مسنده » : ص ١٥٢ رقم ١١١٣ ( وفيه : عن أوس الثقفي ) .

الرواية الثالثة : بهز بن أسد ، عن حماد بن سلمة ، به :

أخرجها أحمد في « مسنده » : ٩/٤ .

الرواية الرابعة : حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، به :

أخرجها الطحاوى في « شرح معانى الآثار » في الطهارة ، باب المسح على الخفين : ١/ ٩٦.

والطبرانی فی « الکبیر » : ۱۹۲/۱ رقم ۲۰۰ ( ولکنه قال : «... عن أوس بن أوس ) . ثانیًا : شریك بن عبد الله ، عن یعلی بن عطاء ، به :

أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » في الطهارة ، باب في المسح على النعلين بلا جوربين : ١٩٠/١

وأحمد في « مسنده » : ٩/٤ .

والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ١/ ٩٧.

والطبراني في « الكبير » : ١/١٩٢ رقم ٦٠٦ .

ثالثًا : شعبة بن الحجاج ، عن يعلى بن عطاء ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٩٢/١ - ١٩٣ رقم ٦٠٧ ، ٦٠٨ ( وفيه : عن أوس بن أوس ) .

الطريق الثاني : عطاء العامري ، عن أوس بن أبي أوس :

أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب رقم ٦٢ : ١١٣/١ رقم ١٦٠.

== والطبراني في « الكبير » : ١٩٣/١ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٣٥٥ رقم ٩٧٨ .

الطريق الثالث : يعلى بن أمية ، عن أوس بن أبي أوس :

 $1 - \lambda/\xi$  : « مسنده » اخرجه أحمد في

### رجاله:

( على بن محمد ) ثقة ، تقدم في الحديث (١) .

(أبو سَلَمَة) هو موسى بن إسماعيل المنقرى بالولاء - بكسر الميم ، وسكون النون ، وفتح القاف ، وفي آخرها راء مهملة ، نسبة إلى منقر بن عبيد ، من تميم - التّبُوذكي - بفتح القاء فوقها نقطتان ، وضم الباء الموحدة ، بعدها واو ساكنة ، ثم ذال معجمة مفتوحة ، نسبة إلى بيع السماد - وهو مشهور بكنيته واسمه : قال ابن معين : ثقة مأمون . وقال أبو الوليد الطيالسي : ثقة صدوق . وقال العجلي ، وأبو حاتم : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال : كان من المتقنين . ووصف الذهبي في « السير » بقوله : الإمام الحافظ الحجة . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : أحد الأثبات الثقات ، اعتمده البخارى فروى عنه كثيرًا ، ووثقه الجمهور ، وشذ ابن خراش ، فقال : تكلم الناس فيه ، وهو صدوق ، كذا قال ، ولم يفسر ذلك الكلام . وقال في « التقريب » : ثقة ثبت ، من صغار التاسعة ، ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم الناس فيه ، مات سنة ثلاث وعشرين / ع .

التاریخ الکبیر :  $\sqrt{...}$  ، الثقات للعجلی : ص 25 ، الجرح والتعدیل :  $\sqrt{...}$  ، الثقات لابن حبان :  $\sqrt{...}$  ، سیر أعلام النبلاء :  $\sqrt{...}$  ، المیزان :  $\sqrt{...}$  ، الثقات لابن حبان :  $\sqrt{...}$  ، سیر أعلام النبلاء :  $\sqrt{...}$  ، المیزان :  $\sqrt{...}$  ، الکاشف :  $\sqrt{...}$  ، هدی الساری : ص  $\sqrt{...}$  ، التهذیب :  $\sqrt{...}$  ، التقریب : ص  $\sqrt{...}$  ، اللباب :  $\sqrt{...}$  ،  $\sqrt{...}$  .

(حماد بن سلمة ) بن دينار ، أبو سلمة البصرى : قال على بن المدينى أثبت أصحاب ثابت البنانى حماد . وقال أحمد فى الحمادين - يعنى ابن سلمة ، وابن زيد - : ما منهما إلا ثقة . ووثقه أيضًا ابن معين ، والنسائى ، والعجلى بقوله : ثقة رجل صالح حسن الحديث . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الساجى : كان حافظًا ثقة . وقال البيهقى : هو أحد أثمة المسلمين ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه . وقال الذهبى فى « الميزان » : كان ثقة ، له أوهام . وفى « الكاشف » : هو ثقة صدوق يغلط ، وليس فى قوة مالك . وقال ==

== ابن حجر : ثقة عــابد أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بأخرة ، من كــبار الثامنة ، مات سنة سبع وستين ومائة / خت م ٤ .

التاريخ لابن معين: ٢/ ١٣٠، الثقات للعجلى: ص ١٣١، الجرح والتعديل: ٣/ ١٤٠، الثقات لابن حبان: ١/ ١٢٠، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٤٤٤، الميزان: ١/ ٥٩٠، الكاشف: ١/ ١٨٨، التهذيب: ٣/ ١١، التقريب: ص ١٧٨، الكواكب النيرات: ص ٤٦٠.

( يعلى بن عطاء ) العامرى ، ويقال : الليشى ، الطائفى : قال الأثرم : أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا . وقال ابن معين ، والنسائى : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة ، من الرابعة ، مات سنة عشرين ومائة ، أو بعدها / رم ٤ .

التاريخ الكبير : ٧/ ٤١٥ ، الجرح والتعديل : ٩/ ٣٠٢ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٦٥٢ ، الكاشف : ٣/ ٢٥٨ ، التهذيب : ٤٠٣/١١ ، التقريب : ص ٦٠٩ .

( أوس بن أبي أوس ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم - ٢٢ - .

#### درجته:

إسناده ضعيف للاضطراب فيه ، حيث قال بعضهم : عن يعلى بن عطاء ، عن أوس . وقال بعضهم : عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه . عن أبيه .

ولذلك قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » (١/ ١٢٠) : « في إسناده ضعف » .

ولكن للحديث شاهد عن أبى ظبيان ، أنه رأى عليًا رضى الله عنه بال قائمًا ، ثم دعا بماء، فتوضأ ، ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى . أخرجه الطحاوى في « شرح معانى الآثار » ١/٩٧ .

وبه يرتقى الحديث إلى « الحسن لغيره » والله أعلم .

### فوائده:

فى الحديث دلالة على جواز المسح على النعلين ، وقال به قوم . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فلم يروا المسح على النعلين ، وحملوا الحديث على أنه فضل ، مستدلين بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله على مسح على جوربيه ونعليه .

وبحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه ، ويمسح على على عليه ، ويمسح على قدميه . والله أعلم .

( انظر للتنفيصيل : معالم السنن للخطابي : ١/ ١٢٠ - ١٢٣ ، شرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٧٠ - ٩٨ ) .

# **₹ ۲۳** ﴾

# أوس <sup>(\*)</sup> بن الصَّامت

ابن قيس بن أَصْرَم بن فِهْر بن تَعْلَبة بن غَنْم (١) بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج بن حارثة .

(\*) أوس بن الصَّامِت بن قيس الأنصارى الخزرجي : أخو عبادة بن الصامت : له صحبة ،

وهو الذي ظاهر من امرأته ، ووطئها قبل أن يكفّر ، فأمره رسول الله ﷺ أن يكفّس بخمسة عشر صاعًا من شعير على ستين مسكينًا .

مات فى خلافة عشمان بن عفان رضى الله عنه ، وله خمس وثمانون سنة . وقد ذكره بقى ابن مخلد فى مقدمة مسنده ، وابن حزم فى « أسماء الـصحابة وما لـكل واحد منهم من العدد » فيمن روى حديثين .

أخرج له أبو داود . رضي الله عنه .

شهد يدرًا ، والمشاهد كلها .

(النسب الكبير لابن الكلبى: ص 7٨٧، طبقات ابن سعد: 7/71، طبقات خليفة: ص 9٩، الثقات لابن حبان: 7/10، الجمهرة لابن حزم: ص 70، معرفة الصحابة لأبى نعيم: 7/72، الاستيعاب: 1/10، أسد الغابة: 1/71، تهذيب الكمال: 7/72، الاستيعاب: 1/72، الكاشف: 1/74، الإصابة: 1/74، 1/72، الكاشف: 1/94، الإصابة: 1/74، المحرد: ص 1/94، التهذيب: 1/74، التقريب: ص 1/10، بقى بن مخلد ومقدمة مسنده: ص 1/10، أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد: ص 17 رقم 170).

(۱) اتفق المترجمون له على نسبه إلى (غنم) ، وقال بعضهم: اسم غنم: قوقل ، واختلفوا فيمن فوقه على أقوال ثلاثة:

فقال المصنف ابن قانع : سالم بن عمرو بن عوف .

وقال ابن الكلبى ، وابن سعد ، وابن حبان ، وابن حزم ، وابن الأثير : عوف بن عمرو بن عوف .

> وقال خليفة بن خياط ، وابن حجر : سالم بن عوف بن عمرو بن عوف . واتفقوا أيضا فيمن فوق (عمرو) .

> > 张 张 \*

٧٤ - حدثنا بشر بن موسى ، نا سعيد بن منصور ، نا عبد العزيز بن أبى حازم ، عن محمد بن أبى حرملة ، عن عطاء بن يسار ، أن أوس بن صامت ظاهر من امرأته خوْلَة بنت ثَعْلَبة (١) ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قَد سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادلُكَ فَى زَوْجِهَا ﴾ (٢) فأمره أن يعتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا .

(۱) هى خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية ، صحابية ، وهى التى ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت ، فنزلت فيها أول سورة ﴿ قد سمع ﴾ .

ويقال لها : خويلة - بالتصغير - . وقيل : هي خولة بنت حكيم .

وقد حكت قصة الظهار ، فقالت : كنت عند زوجى ، وكان شيخًا كبيرًا ، قد ساء خلقه ، وضجر ، فدخل على ، فسراجعته ، فغيضب ، وقال : أنتِ على كظهر أمى . وذكرتِ الحديث . وإسناده حسن .

الاستيعاب: ٤/ ١٨٣٠، أسد الغابة: ٦/ ٩١، تجريد أسماء الصحابة: ٢٦٣/٢، الكاشف: ٣/ ٤٢٤، الإصابة: ٨/ ٦٨، التهذيب: ١٨٤/١٤، التقريب: ص ٧٤٦. (٢) سورة المجادلة: الآية ١.

# ٤٧ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن محمد بن أبي حرملة ، به : الطريق الأول : عبد العزيز بن أبي حازم ، عن محمد بن أبي حرملة ، به : أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » : 7/0 رقم 10/7 ( مطولاً ) . الطريق الثاني : إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة ، به : أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( جـ 7 ق 7/7 ) .

والبيهقي في « سننه » في الظهار ، باب من له الكفارة بالإطعام : ٧/ ٣٨٩ - ٣٩٠ .

### رجاله:

(بشر بن موسى ) : ثقة نبيل ، تقدم في الحديث (٤) .

(سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني ، أبو عثمان المروزي ، نزيل مكة ، صاحب كتاب «السنن» : أحسن أحمد بن حنبل الثناء عليه ، وفخم أمره . وقال أبو حاتم : ثقة من المتقنين الأثبات . وقال ابن نمير ، وابن خراش ، ومحمد بن مسلمة : ثقة . وقال ابن قانع : ثقة ثبت . وقال الخليلي : ثقة متفق عليه . وقال ابن حجر : ثقة مصنف ، كان لا يرجع==

== عمـا فى كتابه لشـدُة وثوقه به ، مات سنة سـبع وعشريــن ومائتين ، وقــيل : بعدها ، من العاشرة /ع .

طبقات ابن سعد: ٥٠٢/٥، التاريخ الكبير: ٣/٥١٦، الجرح والتعديل: ٦٨/٤، سير أعلام النبلاء: ١٥٩/١، الكاشف: الحلام النبلاء: ١٥٩/١، الكاشف: ٢٤١٦، التهذيب: ٨٩/٤، التقريب: ٢٤١.

( عبد العزيز بن أبى حازم ) - واسم أبيه سلمة بن دينار - المحاربي مولاهم ، أبو تمّام المدنى: قال أحمد لم يكن يعرف بطلب الحديث إلاّ كتب أبيه ، فإنهم يقولون : إنه سمعها . ووثّقه العجلي ، وابن نمير . وقال ابن معين : ثقة صدوق ، وليس به بأس . وقال أبو حاتم صالح الحديث . وقال النسائي : ثقة . وقال أيضًا : ليس به بأس . وقال ابن حجر : صدوق فقيه ، من الثامنة ، مات سنة أربع وثمانين ومائة ، وقيل : قبل ذلك / ع .

التاريخ الكبير: ٢٥/٦، الثقات للعـجلى: ص ٣٠٤، الجرح والتعديل: ٣٨٢/٥، سير أعلام النبلاء: ٣٨٢/٥، الميزان: ٢/٦٢٣، الكاشف: ٢/٤٧٢، التهذيب: ٦/٣٣٣، المتقريب: ص ٣٥٦.

( محمد بن أبى حَرْمَكَة ) القسرشى ، مولى ابن حويطب ، وقد ينسب إليه ، أبو عبد الله المدنى : قال النسائى : ثقة ، وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة ، من السادسة ، مات سنة بضع وثلاثين ومائة / خ م د ت س .

التاريخ الكبير: ١/ ٥٩ ، الجرح والتعديل: ٧/ ٢٤١ ، الثقات لابن حبان: ٥/ ٣٦٥ ، الكاشف: ٣/ ٢٨ ، التهذيب: ٩/ ١١٠ ، التقريب: ص ٤٧٣ .

( عطاء بن يسار ) الهلالى ، أبو محمد المدنى ، مولى ميمونة أم المؤمنين : وثقه ابن سعد ، وابن معين ، والعـجلى ، وأبو زرعة ، والنسائى . وذكره ابن حبان فى « المثقات » . وقال الذهبى فى « السير » : كان إمامًا فقيهًا واعظًا مـذكّرًا ، ثبتًا حجة ، كبيرالقدر . وقال ابن حجر : ثقة فاضل ، صاحب مواعظ وعبادة ، من صغار الثانية مات سنة أربع وتسعين . وقيل : قبل ذلك / ع .

طبقات ابن سعد: ٥/ ١٧٣ ، التاريخ السكبير: ٦/ ٢٦١ ، الجرح والتعديل: ٦/ ٣٣٨ ، الشقات للعبجلي: ص ٣٣٨ ، الشقات لابن حببان: ١٩٩/ ، سير أعلام النبلاء: ٦/ ٤٤٨ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٠ ، التهذيب: ٢/ ٢١٧ ، التقريب: ص ٣٩٢ .

( أوس بن الصامت ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم – ٢٣ – . ==

#### درجته:

إسناده ضعيف للانقطاع بين ( عطاء بن يسار ) و( أوس بن الصامت ) قال أبو داود في «سننه» (٢/ ٦٦٥) : « وعطاء لم يدرك أوسًا ، وهو من أهل بدر ، قديم الموت ، والحديث مرسل » .

وللحديث شواهد يتقوى بها عن عائشة رضى الله عنها ، وآخر عن صالح بن كيسان مرسلاً، وآخر عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة :

أما حديث عائشة رضى الله عنها : فقد أخرجه ابن ماجه فى الطلاق ، ٢٥ - باب الظهار : ١/ ١٦٦ رقم ٢٠٦٣ . وصحّحه الحاكم : ٢/ ٤٨١ ، ووافقه الذهبي .

وحدیث صالح بن کـیسان : أخرجه ابن سعـد فی « طبقاته » :  $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$  . قلت : رجاله ثقات ، ولکنه مرسل .

وحديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضى الله عنها :

أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب في الظهار : ٢/ ٦٦٢ رقم ٢٢١٤ ، ٢٢١٥.

وأحمد في « مستده » : ٦/ ١١٤ ، ٤١١ .

والطبراني في « الكيبر » : ١٩٥/١ رقم ٦١٦.

وابن الجارود في « المنتقى » : ص ٢٤٩ رقم ٧٤٦.

والبيهقي في « سننه » : ٧/ ٣٨٩ .

كلهم من طريق معمر بن عبد الله بن حنظلة ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خويلة ، بنحوه .

ومعمر هذا « مجهلول » قال الذهبي في « الميزان » : ١٥٥/ : كان في زمن التابعين ، لا يعرف ، ذكره ابن حبان في « ثقاته » . قلت [ والقائل الذهبي ] : ما حدَّث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت ، يرويه يوسف بن عبد الله بن سلام » .

وقال ابن حميجر في « التمقريب » : ص ٥٤١ : « مقمبول » يعني عند المتمابعة ، وإلاّ فلين الحديث ، ومع ذلك فقد حسَّن إسناد حديث خويلة في « فتح الباري » : ٩ / ٣٣٧ .

والحديث بهذه المتابعات « حسن لغيره » والله أعلم .

## فوائده:

فى الحديث بيان كفارة الظهار ، والظهار - بكسر المعجمة - هو قول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى . وكفارته : تحرير رقبة قبل الوَطْء ، فإن عجز المظاهر صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينًا .

# **€ 71** €

# أوس(\*) بن حُذَيْفَة النَّقَفي

== وفى الحديث سبب نزول أول سورة المجادلة ، واسم المرأة المجادلة فى زوجها ، واسم المظاهر منها .

واختلف السلف فى اسم المرأة المجادلة فى زوجها ، وقد اتفقوا على أنها أنصارية خزرجية ، والراجح أنها خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت رضى الله عنهما .

وكان ذلك أول ظهار فى الإسلام ، وكان أهل الجماهلية يطلّقون بثلاث : الظهار ، والإيلاء، والطلاق . فأقسر الله الطلاق طلاقًا ، وحكم فى الإيلاء والظهار بما بيَّن فى القرآن ، وأوس ابن الصامت شمله حكم الظهار ، مع تقدم السبب وتأخر النزول .

( فتح البارى : ٩/ ٤٣٢ ، عمدة القارئ : ٢٠ / ٢٨ ) .

#### \* \* \*

(\*) هو أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبى سلمة بن عميرة بن عوف ، الثقفى : وهو أوس بن أبى أوس ، وجدّ عثمان بن عبد الله بن أوس . له صحبة ورواية .

. وووء قَدمَ إلى النبي ﷺ في وفد ثقيف .

تقدمت ترجمته بعنوان ( ومن قال : أوس بن أبى أوس ) رقم - ٢٢ - . رضي الله عنه .

٤٨ - حدثنا على بن محمد ، نا مسدد ، نا قُرَّان بن تَمَّام ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ؛

وحدثنا أبو الفضل محمد بن على بن حرب القاضى الرَّقِي ، نا سليمان بن عمر ، نا عيسى بن يونس ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفى ، نا عثمان بن عبد الله بن أوس بن حذيفة الثقفى ، عن جده : أنه قدم على رسول الله على في وفد ثقيف ، فنزل رهط المغيرة بن شعبة عليه ، وأنزل رسول الله على الطائفة الأخرى فى قبة له ، وأنا فيهم ، فيما بينه وبين المسجد ، فكان يجيئنا كل عَشيّة ، فيأخذ بسَجْفَى القبّة ، ويحدثنا تَشْكية قريش ، وما فعلوا به بمكة ، وقال : «كنا / بمكة ق ٥/ب مستذلين مُسْتَضْعَفين ، فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم ، وكانت الحرب سجالاً ، مستذلين مُسْتَضْعَفين ، فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم ، وكانت الحرب سجالاً ، لا لنا ، ولا علينا » . فأبطأ علينا ليلة ، فسألناه ، فقال : « طَراً على حيزيي (١) من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أقضية » .

### ٤٨ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، به : الطريق الأول : عبد الله بن أوس ، به : وقد جاء عنه من أحد عشر وجهًا :

أولاً : قرّان بن تمّام ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به : وقد ورد من ثلاث روايات عن مسدد ، عنه ، به :

الرواية الأولى : على بن محمد ، عن مسدد ، به : كما هي هنا .

الرواية الثانية : أبو داود السجستاني ، عن مسدد ، به :

أخرجها أبو داود في الصلاة ، باب في تحزيب القرآن : ١١٤/٢ رقم ١٣٩٣ .

الرواية الثالثة : معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، به :

أخرجها الطبراني في « الكبير » : ١٩٠/١ رقم ٥٩٩ .

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة الظاهرية ( في الأصل : حرف ) وكذا في نسخة كسوبرولي : ( حرف ) ولعله سهو من ناسخ الأصل .

== ثانيًا : عيـسى بن يونس ، عن عبـد الله بن عبـد الرحمن ، به : وقــد ورد عنه من ثلاث روايات :

الرواية الأولى : سليمان بن عمر ، عن عيسى بن يونس ، به :

الرواية الثانيــة : يعقوب ، عن عيــسى بن يونس ، به : عند ابن أبى عاصم : ٣/١١٩ رقم ١٥٧٨.

الرواية الثالثة : الحكم بن موسى ، عن عيسى بن يونس ، به :

أخرجها أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣٤٨/٢ رقم ٩٧٣ .

ثالثًا : أبو داود الطيالسي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به :

أخرجه الطيالسي في « مسنده » : ص ١٥١ رقم ١١٠٨ .

وأبو نعيــم في « معرفــة الصحــابة » : ٣٤٨/٢ رقم ٩٧٣ ، عن عبــد الله بن جعــفر ، عن يونس ، عن أبي داود الطيالسي به .

رابعًا : عبد الرحمن بن مهدى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٩/٤ ، ٣٤٣

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٣٤٩ رقم ٩٧٣ عن أبي بكر بن مالك ، عن عبد الله ابن أحمد ، عن أبيه ، به .

خامسًا : أبو خالد الأحمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به :

أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ، ١٧٨ – باب في كم يستحب أن يختم القرآن : ١/٢٧ رقم ١٣٤٥ ، وابن أبي عاصم : ٣/٢١٨ رقم ١٥٧٨ .

وأبو داود في الموضع السابق : ٢/١١٤ رقم ١٣٩٣ .

سادسًا : مروان بن معاوية الفزارى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ١٦/٢ رقم ١٥٣٩ .

سابعًا: أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن عبد الله بن عبد الرحمن به:

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٥١٠/٥ .

والطبراني في « الكبير » : ١٩٠/١ رقم ٥٩٩ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٣٤٩ رقم ٩٧٣ .

ثامنًا : أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدى ، عن عبد الله به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ١٠/٥ .

تاسعًا: محمد بن عبد الله الأسدى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن به:

== أخرجه ابن سعد في « طبقاته » : ٥١٠/٥ .

عاشرًا : وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ١٩٠ رقم ٩٩٥

حادى عشر : سليمان بن حيان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ١٦/٢ رقم ١٥٣٩ .

الطريق الثاني : سفيان بن عيينة ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١/ ١٩٠ رقم ٦٠٠ .

#### رجاله:

من انفرد بهم الإسناد الأول عن الثاني :

(على بن محمد): ثقة تقدم في الحديث (١).

( مسدّد ) هو ابن مسرهد : ثقة حافظ ، تقدم في الحديث (١٢) .

(قُرَّان) - بضم القاف ، وتشديد الراء - ( ابن تَمَّام ) الأسدى ، أبو تمام ، ويقال : أبو عامر الكوفى ، نزيل بغداد : وثقه أحمد ، وابن معين ، والدارقطنى . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال أحمد أيضًا : ليس به بأس . وقال ابن معين أيضًا : كان يبيع الدواب ، رجل صدوق ثقة ، قيل له : كان صاحب حديث ؟ فقال : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ لين . وقال ابن سعد : منهم من يستضعفه . وقال ابن حجر : صدوق ربما أخطأ ، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة / دت س .

التاريخ الكبير: ٧/٣٠٧، الجرح والتعديل: ٧/ ١٤٤، الثقات لابن حبان: ٩/ ٢٣، اتاريخ الكبير: ٢/ ١٢٠، الكاشف: ٢٣/٣، تاريخ بغداد: ٢/ ٢٢، الميزان: ٣٨٦/٣، المغنى: ٢/ ١٢٠، الكاشف: ٢/ ٣٤٣، التهذيب: ٨/ ٣٤٧، التقريب: ص ٤٥٤.

من انفرد بهم الإسناد الثاني عن الأول:

(أبو الفضل محمد بن على بن حرب القاضى الرَّقِّى) - بفتح الراء ، وتشديد القاف ، نسبة إلى رقّة ، وهى مدينة على طرف الفرات ، كانت تسمّى أولا الرافقة - وقد نسب أبوه إلى جد أبيه ، وهو محمد بن على بن الحسن بن حرب : قال الدارقطنى : ثقة ، مات سنة أربع عشرة وثلاثمائة .

( سليمان بن عمر ) بن خالد بن الأقطع الـقرشى العامرى الرقى : ذكـره ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» ، وسكت عنه . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . ==

== الجرح والتعديل : ٤/ ١٣١ ، الثقات لابن حبان : ٨/ ٢٨٠ .

(عيسى بن يونس) بن أبى إسحاق السبيعى - بفتح المهملة - الكوفى ، نزيل الشام مرابطًا: وثقه أحمد ، والعـجلى ، وأبو حاتم ، ويعقوب بن شيبة ، وابن خراش . وقال أبو زرعة الرازى : كان حافظًا . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الميزان » : من أثمة الإسلام من طبقة وكيع . وقال ابن حجر : ثقة مأمون ، من الثامنة ، مات سنة سبع وثمانين ومائة ، وقيل : سنة إحدى وتسعين ومائة / ع .

التاريخ الكبير: ٦/٦، ، الثقات للعجلى: ص ٣٨٠ ، الجرح والتعديل: ٦/ ٢٩١ ، الشقات لابن حبان: ٧/ ٢٣٨ ، الميزان: ٣/ ٣٢٨ ، الكاشف: ١/ ٣١٩ ، التهذيب: ٨/ ٢٣٧ ، التقريب: ص ٤٤١ .

من اشتركوا في الإسنادين جميعًا:

(عبد الله بن عبد السرحمن بن يَعْلَى) بن كعب (السثقفى) أبو يعلى الطائفى: وثقه ابن المدينى ، والعجلى . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال ابن معين: صالح . وقال أيضًا: ليس به بأس . وقال ابن معين فى رواية : صويلح . وقال فى أخرى : ضعيف . قال البخارى : فيه نظر . وقال أبو حاتم : ليس بقوى ، لين الحديث . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال ابن عدى : يروى عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة ، وهو ممن ليس بالقوى . وقال الدارقطنى : يعتبر به . وقال ابن حجر : صدوق يخطئ ويهم ، من السابعة / بخ م د تم س ق .

التاريخ الكبير: ٥/ ١٣٣، الثقات للعجلى: ص ٢٦٧، الجرح والتعديل: ٥/ ٩٦، الضعفاء للنسائى: ص ١٩٨، الثقات لابن حبان: ٧/ ٤٠، الكامل لابن عدى: الضعفاء للنسائى: ١ / ٢٥٠، الشقات لابن حبان: ٧/ ٤٠، الكامل لابن عدى: ١/ ٤٩٠، الميزان: ٢/ ٤٥٠، المغنى: ١/ ٤٩٠، الكاشف: ٢/ ٩٣، التهذيب: ٥/ ٢٩٨، التقريب: ص ٣١١.

( عثمان بن عبد الله بن أوس بن حذيفة الثقفى ) الطائفى : ذكره ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » ، وسكت عنه . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الميزان » : محله الصدق . وقال ابن حجر : مقبول ، من الثالثة / د ق .

التاريخ الكبير: ٦/ ٢٣١، الجرح والتعديل: ٦/ ١٥٥، الثقات لابن حبان: ١٩٨/، التاريخ الكبير: ٢/ ٢٢، الميزان: ٣٨٤، التهذيب: ١٢٩/٧، التقريب: ص ٣٨٤. قوله: (عن جده) يعنى أوس بن حذيفة الثقفى: له صحبة، تقدمت ترجمته برقم ==

#### == درجته:

أورده المصنف من طريقين:

الطريق الأول : إسناده ضعيف ، فيه ( عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ) وهو « صدوق يخطئ ويهم » ، وقد تابعه سنفيان ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، به ، عند الطبراني في « الكبير » : (١/ ١٩٠ رقم ٢٠٠) .

وشيخه ( عثمان بن عـبد الله بن أوس ) وهو « مقبول » ، عند المتابعة ، وإلاّ فلين » ، ولـم أجد من تابعه .

وأما (سليمان بن عمر ) فـمثله مقبـول عند المتابعة ، وقد تابعـه ( الحكم بن موسى ) عن عيسى بن يونس ، به ، عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » (٢/ ٣٤٨ رقم ٩٧٣) .

الطريق الثانى : إسناده ضعيف أيضاً ، فيه ( عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ) وقد توبع ، وشيخه ( عثمان بن عبد الله بن أوس ) مقبول عند المتابعة ، وإلا فلين ، ولم أجد من تابعه . وقد حكى ابن عبد البر فى « الاستيعاب » (١/ ١٢٠) عن ابن معين أنه قال : « إسناد هذا الحديث صالح ، وحديثه عن النبى ﷺ فى تحزيب القرآن ليس بالقائم » .

قلت: ولم يرد هنا ما يتعلق بتحزيب القرآن ، وإنما رواه أبو داود في نهاية هذا الحديث .

### غريبه:

قوله: (فياخذ بسَجْفَى القبة) « السَّجْف : السَّتْران المقرونان بينهما فُرْجَة ، أو كل باب سَّرَ بستْرين مقرونين ، فكل شق سَجْف وسيجَاف ( القاموس المحيط : ص ١٠٥٧ ) . قوله : (كانت الحرب سجالاً ) أى سَجْل منها على هؤلاء ، وآخر على هؤلاء . والسَّجْل : الدلو العظيمة مملوءة ( القاموس المحيط : ١٣٠٩ ) . وقال الإمام الحطابي : سجال الحرب : نُوبُها ( معالم السنن : ٢/١١٤ ) .

قوله: (طرأ على حزَّبى من القرآن) يريد أنه كان قد أغفله عن وقته، ثم ذكره، فقرأه. وأصله من قولك: طُرأ على الرجل: إذا خرج عليك فُجْ أَةٌ طُرُوءًا، فهو طارئ ( معالم السنن: ٢/١١٤).

# أوس (\*) بن حارثة

ابن لأم بن عمرو بن ثُمَامـة بن عمرو بن طريف بن مالك (١) بن جُدْعَان بن دُهْمان ابن جَديلة بن حارثة بن جُنْدب بن طَيْء بن أُدَد .

(۱) هكذا ذكر خليفة في « طبقاته » نسبه إلى ( مالك ) . وكذا ذكره ابن حزم في « الجمهرة »، وابن الأثير في « أسد الغابة » ، وابن حجر في « الإصابة » ، إلاّ أنهم ذكروا ( طريفا ) محل ( ثمامة ) ، و( ثمامة ) محل ( طريف ) .

واختلفوا فيمن فوق ( مالك ) ، وقد اتفقوا على أنه « طائي » .

(\*) أوس بن حارثة بن لأم الطائى : وهو والد جرير بن أوس ، وجد عروة بن مضرس بن أوس ، ذكره فى الصحابة بعد المصنف ابن قانع ، الحافظ يوسف بن عبد العزيز المعروف بابن الدبّاغ الأندلسى ، وتبعهما ابن الأثير الجزرى . وذكره الحافظ ابن حجر فيمن ذكر صحابيًا على سبيل الوهم والمغلط ، فقال : « وهو وهم ، فإن أوس بن حارثة بن لأم مات فى الجاهلية ، وإنما أدرك الإسلام أحفاده ، كعروة بن مضرس بن أوس بن حارثة ، وهانئ بن قبيصة بن أوس بن أوس بن مارثة ، وهانئ بن

قلت : ولكن هناك أدلة تدل على صحبته .

منها : ما نقله الحافظ ابن حجر عن « التاريخ المظفرى » : أتى أوس بن حارثة بن لأم الطائى إلى النبي عَلَيْقُ . . . » .

ومنها : ما قاله الحافظ ابن حجر أيضًا : رأيت في « جمهرة ابن الكلبي » أن أوس بن حارثة مات رأس ماثتي سنة .

انظر: طبقات ابن سعد: ٦/١٦، طبقات خليفة: ص ٦٩، الجمهرة لابن حزم: ص ٣٩٩).

29 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنخبارى ، نا زكريا بن يحيى الطائى، عن زَحْر بن حِصْن ، عن (١) جدّه حُميْد بن منهب ، عن جده أوس بن حارثة بن لأم الطائى ، قال : أتيت النبى عَلَيْكُ في سبعين راكبًا من قومى ، فبايعته على الإسلام ، فألفيّتُه في ظل شجرة قد أطاف به قوم ، كأنَّ على رؤوسهم الطَّيْر ، وذكر حديثًا طويلاً .

(۱) وقع فی کل من النسختین هکذا ( زکریا بن یحیی الطائی بن زحر بن حصن ) وهو خطا ، والصواب أن زکریا هو ( ابن یحیی بن عسمر ) ، ولیس ( ابن یحیی بن زحر ) ، ویؤید هذا أن الطبرانی ، والحاکم رویا هذا الحدیث عن زکریا بن یحیی ، عن عم أبیه زحر بن حصن . وقد قال ابن أبی حاتم ، وابن حجر بأن زکریا روی عن عم أبیه زحر بن حصن . فإذًا ( ابن زحر بن حصن ) هنا خطأ ، والصواب ( عن زحر بن حصن ) کما أثبته ، فحصل التحریف فی کل من النسختین . ( الجرح والتعدیل : ۳/ ۹۰ ، المعجم الکبیر للطبرانی : ۱۳۵۲ فی کل من النسختین . ( الجرح والتعدیل : ۳/ ۳۷۷) .

# ٤٩ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن أوس بن حارثة ، به :

الطريق الأول : حميد بن منهب ، عن أوس بن حارثة : كما هو هنا .

الطريق الثاني : خريم بن أوس بن حارثة ، عن أبيه :

أخرجه أبو السكين زكريا بن يحيى الطائي في « جزئه » كما في « الإصابة » : ١/ ٨٣ .

والطبراني في « الكبير » : ٤/٢٥٢ رقم ٤١٦٧

والحاكم في « المستدرك » : ٣٢٦/٣

وابن الأثير الجزري في « أسد الغابة » في ترجمة ( خريم بن أوس ) : ٢٠٦/١.

### رجاله:

( محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأخباري ) : لم أجد له ترجمة .

( زكريا بن يحيى الطائى ) أبو السُّكَنْ - بضم المهملة ، مصغرًا - ، الكوفى الخيزاز - بمعجمات - : ذكره ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » ، وسكت عنه . وقال ابن حجر : لم يذكر فيه شيئًا ، فكأنه ما عرفه جيدًا . وقال الدارقطنى : متروك . وقال أيضًا : ليس بالقوى ، يحدث بأحاديث نحطأ . وقد وثقه ==

== ابن حبان ، والخطيب البغدادى . وروى عنه البخارى في « صحيحه » أربعــة أحاديث ،

وأخرج شاهده بجانبه . وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ، ليّنه بسببها الدارقطني ، من العاشرة ، مات سنة إحدى وخمسين ومائتين / خ .

الجرح والتعمديل: ٣/ ٥٩٥ ، سؤالات الحاكم: ص ٢١٢ ، تاريخ بغداد: ٨/ ٤٥٧ ، المغنى: ١/ ٢٤١ ، الميزان: ٣/ ٧٩٨ ، هدى السمارى: ص ٤٠٣ ، التهذيب: ٣/ ٣٣٨ ، التقريب: ص ٢١٦ .

( رَحْر بن حِصْن ) عن جده حميد بن منهب ، وعنه أبو السُّكِيْن الطائى : ذكره ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » ، والبخارى فى « التاريخ الكبير » ، ولم يذكرا له جرحًا ، ولا تعديلاً . وقال الذهبى فى « الميزان » و« المغنى » : لا يعرف . وكذا قال ابن حجر فى «اللسان» .

التـــاريخ الكبيــر : ٣/ ٤٤٥ ، الجــرح والتعــديل : ١٩٩٣ ، الميــزان : ٢/ ٦٩ ، المغنى : 1/ ٣٤٤ ، الملسان : ٢/ ٤٧٣ .

قلت: (رَحْر) ضبطه الحافظ ابن حبر في « الإصابة » ١/١٥ في ترجمة ( محمد بن بشير) بقوله: « بفتح الزاى ، وسكون المعجمة » ، وقد جاء ذلك في مصادر أخرى بـ «الحاء المهملة » . وأما اسم أبيه ( حصن ) فقد وقع في « المستدرك » للحاكم (٣٢٦/٣ ، ٣٦٥) مصغرًا ( حُصَيْن ) ، والظاهر أنه تحريف .

( حميد بن منهب ) بن حارثة بن خُرَيْم بن أوس بن حمارثة بن لأم الطائى لم أجمد له ترجمة. ولجده خزيم بن أوس صحبة .

(عن جده أوس بن حارثة بن لأم الطائى): هذا غلط نشأ عن سقط. قال الحافظ ابن حجر فى « الإصابة » ٨٣/١ : « أوس بن حارثة ليس هو جد حميد بن منهب الأدنى ، فإنه حميد بن منهب بن حارثة بن خريم بن أوس بن حارثة بن لأم . . . ولجد أبيه خريم بن أوس صحبة ، ولعله كان فيه « عن جده خريم بن أوس بن حارثة » ، فسقط « خريم » والله أعلم . ثم ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف على ما يؤيد ذلك ، وهو ما ورد فى « جزء أبى السكين»: « حدثنا عم أبى زحر بن حصن ، عن جده حميد بن منهب ، قال : قال جدى خريم بن أوس بن حارثة : هاجرت إلى رسول الله عليه منصرفة من تبوك ، فقدمت عليه فأسلمت . فذكر حديثًا طويلاً .

فظهر أن الحديث لخريم بن أوس ، لا لأوس . والله أعلم » . ا هـ .

#### == درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( رَحْر بن حِصْن ) وهو « لا يعــرف » ، وفيه ( محمد بن عبد الوهاب ابن محمد الأخبارى ) و( حميد بن منهب ) ولم أقف على ترجمة لهما .

أخرجه الحماكم في « المستدرك » (٣/ ٣٢٦) ، وقال : « هذا حمديث تفرّد به رواته الأعراب عن آبائهم ، وأمثالهم لا يضعون » . وسكت عليه الذهبي .

وقال الحافظ الهيثمي في « المجمع » (٢١٨/٨): « رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم ». والظاهر أنه يعني بذلك ( رَحْر بن حصن ) و( حميد بن منهب ) .

أما قوله : ( قد أطاف به قوم ، كأن على رؤوسهم الطير ) فله شاهد من حــديث أسامة بن شريك رضى الله عنه ، وقد تقدم برقم (١٩) .

وبه يرتقى الحديث إلى درجة « الحسن لغيره » والله أعلم .

#### غريبه:

قوله : (كأنّ على رؤوسهم الطُّيْر ) تقدم بيان معناه عند الحديث رقم (١٩) .

# **﴿۲٦**﴾

# أوس المُزَنِي

(\*) أوس المُزَنَى : هكذا نسبه المصنف ابن قانع - بالميم ، والزاى ، والنون .

وقد نسبه ابن الأثير الجنزرى في « أسد الغابة » ، وابن حجر العسقلاني في « الإصابة » هكذا: ( أوس المَرَثي ) بالراء المهملة بعدها همزة ، وقالا : « من بني امرئ القيس » .

وقال ابن حجر : « له ذكر في حديث ابنته » ، فساق حديثها ، ثم قال : • وأورده ابن قانع من هذا الوجه ، لكنه قال :

( أوس المزنى ) بالزاى ، والنون ، وهو تصحيف » . ا هـ

وأوس المَرَثي : أخرجه في الصحابة أبو موسى مـحمد بن عمر المديني المتوفى سنة ٥٨١هـ، وتبعـه ابن الأثير الجزرى ، وابن حـجر . وقد ذكـروا له الحديث نفسـه ( وهو الحديث رقم ٥٠).

وقد فرّق الذهبي بينهما في « تجريد أسماء الصحابة » ، وذكر كل واحـد منهما على حدة ، وقال :

« أوس المزنى : من معجم ابن قانع : نا محمد بن عبيد الله الطالقانى . . . » فساق الحديث رقم (٥٠) .

(أسد الغابة: ١/١٧٦)، تجريد أسماء الصحابة: ١/٣٧، الإصابة: ١/٩٠).

• ٥ - حدثنا محمد بن عبيد الله الطَّالْقَانى - وقدم حاجًا - ، نا الهَيْثُم الطَّالْقَانى، حدثتنا حمدة (١) ابنة أبى العَلاَنيَة ، قالت : حدثنى أبى (٢) أبو العَلاَنيَة الذى روى عنه ابن سيرين ، أن جميلة (٣) بنت أوس المزنى حدثته - وكانت ربيبته - أن أباها كان جاهليًا ، وأنه لمّا ظهر الإسلام بايع رسول الله عَلَيْلَةِ ، وآمن (١) به ، ومضى بها إليه ، وكان لا يولد له إلاّ البنات .

(٤) وقع في نسخة الظاهرية : ( فآمن ) .

# ٥٠ - تخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من طريقين ، عن ابنة أبى العلانية ، به : الطريق الأول : الهيثم الطالقاني ، عن ابنة أبي العلانية ، به :

كما هو هنا .

الطريق الثاني : محمد بن محمد بن مرزوق ، عن ابنة أبي العلانية ، به :

أخرجه عبدان ( عبد الله بن محمد بن عيسى المروزى المتوفى منة ٢٩٣هـ) فى « معرفة الصحابة » كما فى « أسد الغابة » ١٧٧/١ ، و « الإصابة » : ١/ ٩٠ ، ولفظه : « قالت : أتبت النبى عَلَيْتُ مع أبى ، وكنت مستسرة فى الجاهلية ، وعلى ذوائب لى وقرعة [ وهى خصلة الشعر ] ، فقال النبى عَلَيْتُ : « احلق عنها زىّ الجاهلية ، وائتنى بها » . فذهب بى أبى ، وحلق عنى زىّ الجاهلية ، وردّنى إلى النبى عَلَيْتُ ، فدعما لى ، وبارك على ، ومسح يده على رأسى » انتهى .

### رجاله:

( محمد بن عبيد الله الطَّالْقَانى ) – بفتح الطاء ، وسكون اللام ، وفتح القاف ، وبعد الألف نون ، نسبة إلى الطالقان بخراسان ، وهى بلدة بين مرو الروذ وبلخ مما يلى الجبل ، وطالقان أيضًا ولاية عند قزوين يقال لها : طالقان قزوين ( اللباب : ٢/٢٦٧ ) .

لم أجد له ترجمة .

==

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ، وقد وقع في نسخة الظاهرية (حميدة) ، وفي «أسد الغابة » المارية (جميلة) ، وفي « الإصابة » ۱/ ۹۰ (جيدة ) فأثبته كما هو في الأصل .

<sup>(</sup>٢) قول الراوية : ( أبي ) سقط من نسخة الظاهرية .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، وقد ورد في « أسد الغابة » ١٧٦/١ ، و« الإصابة » ١/ ٩٠ هكذا :
 (أم جميل بنت أوس المرئية) .

== ( الهيثم الطالقاني ) : لم أجد له ترجمة .

(حمدة ابنة أبي العلانية ) : لم أجد لها ترجمة .

( أبو العلانية ) المركى - بفتح الميم ، والراء المهملة ، وكسر الهمزة ، نسبة إلى امرئ القيس - البصرى ، اسمه مسلم ، روى عنه محمد بن سيرين ، وعبد الكريم أبو أمية البصرى . حكى الآجرى عن أبى داود قال : ثقة . وقال أبو بكر البزار : ثقة . وقال ابن حجر : مقبول ، من الرابعة / بخ س .

قلت: وقد فرق أبو أحمد الحاكم في « الكني » بينه وبين أبي العلانية المرثى الكوفي الذي اسمه محمد بن أغين. ولعل الراوى أشار بقوله: ( أبو العلانية الذي روى عنه ابن سيرين )» إلى التفريق بينهما . قال الحافظ ابن حجر في « التهذيب » في ترجمة ( أبي العلانية المرئي ) « اسمه محمد بن أعين ، ويقال : ابن أبي يحيي ، وابن أبي أوفي ، بني بالكوفة . روى عنه عبد الرحمن بن مهدى ، وحبان بن هلال . وحديثه عند البصريين ، ذكره أبو أحمد في « الكني » ، وفرق بينه وبين الأول ، ولم ينسب الأول مرئيًا » .

التاريخ الكبير ( الكنى ) : ۸۷/۸ ، الكاشف : ۳۲۱/۳ ، التهذيب : ۱۹۲/۱۲ ، التهذيب : ۱۹۲/۱۲ ، التقريب : ص ٦٦٣ .

( جميلة بنت أوس المزنى ) هكذا ورد فى كل من النسختين ، وقد ورد فى كل من "أسد الغابة » و « الإصابة » هكذا : « أم جميل بنت أوس المرئية - بفتح الميم ، والراء ، ثم همزة ، ثم ياء مشددة ، من بنى امرئ القيس وقال الحافظ ابن حجر فى « الإصابة » : كذا ذكرها أبو موسى ، والمستعفرى ، وقال : وتقدم أن أبا على الغسانى ذكر فى « ذيل الاستيعاب » أن اسمها : « جميلة » . ا هـ

وهى صحابية ، جماء فى حديثها : أن أباها كان جاهليًا ، وأنه لما ظهر الإسلام بايع رسول الله عِلَيْنِينَ ، وآمن به ، ومضى بها إليه » .

أسد الغابة : ٣٠٨/٦ ، تجريد أسماء الصحابة : ٢/ ٣١٤ ، الإصابة : ٢/ ٢١٨ . قوله : ( أبوها ) يعنى أوسًا : وله صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٢٦) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( محمد بن عبيـد الله الطالقاني ) وشيخه ( الهيثم الطالقاني ) و(حمدة بنت أبي العلانية ) ولم أجد لهم ترجمة .

## ﴿ ٢٧﴾ أوس (\*) بن شُرَحْبِيل المُجَمَّعِي

(\*) هو أوس بن شُرَحْبِيل - بضم المعجمة ، وفتح الراء ، وسكون الحاء ، وكسر الساء ، وسكون الياء ، وفي أخرها لام - المُجَمَّعي - بضم الميم ، وفتح الجميم ، والميم المشددة ، وفي آخره عين ، نسبة إلى مجمع بن مالك ، بطن من جُعْفِي :

له صحبـة ورواية ، سكن حمص ، وحديثه عند أهل الشام . روى عنـه نِمْـران بن مخـمر أبو الحسن الرحبي .

وقیل : هو شـرحبیل بن أوس . وقـال أبو حاتم : شرحبیل بن أوس أشبـه . وبه قال أبو زرعة الرازى . وجزم أبو القاسم البغوى بأن الصحیح شرحبیل بن أوس .

والراجح : أنهما اثنان ، وكل منهما صحبابي ، وحمصى ، وروى عنهما نمران الرحبي، إلاّ أن أوس بن شرحبيل مجمعي ، والآخر كندى .

وهناك أمور تدل على التفريق بينهما:

الأول : أن أبا بكر بن عيسى قد فرق بينهما فى « تاريخ الحمصيين » ، فقال : « وممن نزل حمص من الصحابة : شرحبيل بن أوس ، وأوس بن شرحبيل » . كذا جعلهما اثنين . وكذا جوّز ذلك ابن شاهين فى « معرفة الصحابة » .

الثانى : أن ابن حبان ذكر فى الصحبابة من كتاب « الثقات » كلاً منهما فى حرفه ، وأن الضياء المقدسى أخرج فى « المختارة » حديث كل منهما فى حرفه أيضًا .

الثالث : أن المصنف ابن قانع ذكر كلاً منهما على حدة .

الرابع: أن الحديث الذى رواه نمران الرَّحبَى عن أوس بن شرحبيل مرفوعًا هو بلفظ: « من مشى مع ظالم ليعينه . . . الخ » الحديث رقم (٥١) بينما الحديث الذى رواه نمران الرحبى عن شرحبيل بن أوس مرفوعًا هو بلفظ: « من شرب الخمر فاجلدوه . . . » كما سيأتى إن شاء الله برقم (٧١٨) .

وأوس بن شرحبيل هذا ليس له رواية في الكتب الستة .

رضي الله عنه .

( التاريخ الكبير : ٤/ ٢٥٠ ، الجرح والتعديل : ٣٣٧/٤ ، معجم الصحابة للبغوى : (ق ٢/٦) ، الشقات لابن حبان : ٣/١٠ ، ١٨٨ ، معرفة الصحابة لأبي نعيم : ٢/٨٥، الاستيعاب : ١١٩/١ ، أسد الغابة : ١/١٧١ ، تجريد أسماء الصحابة : ١/٣٦ ، الإصابة : ١/٢٨ ، تعجيل المنفعة : ص ١٧٦ ، اللباب : ٣/٨٦١ ) .

٥١ - حدثنا الحسن بن على المُعمَري ، نا عمران بن بكَّار ، ومحمد بن عوف، قالا: نا عبد الحميد ، نا عبد الله بن سالم ، عن الزبيدى ، نا عَيَّاش بن مُؤنّس ، أن أبا الحسن نمران (١) الرَّحَبي حدَّثه ، أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمّع حدثه ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « من مَشَى مع ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج من الإسلام » .

(١) وقع في نسخة الظاهرية هكذا (عمران ) أي بالعين المهملة ، وهو خطأ ، والصواب (نمران) بالنون ، كما في الأصل ، وفي « التاريخ الكبير » (٨/ ١٢٠) ، و« الجرح والتعديل » : (٨/ ٤٩٧) ، و« المعجم الكبير » للطبراني : (١/ ١٩٧ رقم ٦١٩) ، وفي مـصادر ترجمته .

#### ٥١ - تخريحه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن عبد الله بن سالم ، به :

الطريق الأول : عبد الحميد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سالم ، به : وقد جاء من ثلاثة وجوه:

أولاً : الحسن بن على المَعْمَري ، عن عمران بن بكَّار ، ومحمد بن عوف ، به : كما هو هنا ،

ثانيًا : محمد بن الحسن بن قتيبة بن الطفيل ، عن عمران بن بكَّار ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/٣٥٩ رقم ٩٨٠ .

ثالثًا: ابن أبي عاصم ، عن محمد بن عوف ، به : في « الآحاد » : ٤ / ٢٤٩ رقم . YYOY

الطريق الثاني : عمرو بن الحارث ، عن عبد الله بن سالم ، به :

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : ٤/ ٢٥٠ رقم ٢٦٩٣ .

وأبو القاسم البغوى في « معجم الصحابة » : ( ق 7/1 ) .

والطبراني في « الكبير » : ١/١٩٧ رقم ٦١٩ .

وأبو نعيم في الموضع السابق .

قلت: وقد عزاه السيوطي في " جمع الجوامع " (١/ ٨٣٨) للبغوي ، والباورُدي، وابن شاهين ، وابن قانع ، والطبراني ، وأبي نعيم ، والضياء .

( الحسن بن على المُعْمري ) : صدوق حافظ ، تقدم في الحديث (٣٤) . ==

== ( عمران بن بكاً ر ) بن راشد الكلاعي - بفتح الكاف ، وبعد اللام ألف عين مهملة ، نسبة إلى الكلاع ، قبيلة كبيرة نزلت حمص - أبو موسى الحمصى البراد - بموحدة ، وراء ثقيلة ، نسبة إلى بيع البرود ، أو إلى من يبرد الماء في الكيزان والجرار - : قال النسائي : ثقة . وقال ابن أبي حاتم : سمعت منه ، وهو صدوق . وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به . وقال الذهبي في « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الحادية عشرة ، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين / س .

الجرح والتعديل: ٢٩٤/٦ ، الكاشف: ٢/ ٢٩٩ ، التـهذيب: ٨/ ١٢٤ ، التقريب: ص ٤٢٩ ، اللباب: ١٣١/١ ، ٣/ ١٣٣ .

(محمد بن عوف) ابن سفيان الطائى ، أبو جعفر الحمصى : وثقه النسائى ، ومسلمة . وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال : كان صاحب حديث يحفظ . وقال ابن معين : ابن عوف أعرف بحديث أهل بلده . وقال عبد الله بن أحمد : ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد بن عوف . وقال أحمد بن محمد الخلال : هو إمام حافظ فى زمانه ، معروف بالتقدم فى العلم والمعرفة . وقال محمد بن بركة : حدثنى محمد بن عوف الطائى قرة العين . وقال ابس حجر : ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين ، أو ثلاث – وسبعين ومائتين / د عس .

الجرح والتعديل: ٨/ ٥٣ ، الثقات لابن حبان: ٩/ ١٤٣ ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٨١ ، الكاشف: ٣/ ٧٦ ، التهذيب: ٣٨٣ ، التقريب: ٥٠٠ .

(عبد الحميد) هو ابن إبراهيم الحضرمى ، أبو تَقى - بفتح المثناة ، ثم قباف مكسورة - الحمصى : قال محمد بن عوف : كان شيخًا ضريرًا لا يحفظ وكنا نكتب من نسخة عند إسحاق بن زبريق لابن سالم ، فنحمله إليه ، ونلقنه ، وكان لا يحفظ الإسناد ، ويحفظ بعض المتن ، فيحدثنا ، وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث . وقال ابن أبى حاتم : وكان إذا حدث عنه محمد بن عوف قال : وجدت في كتاب ابن سالم ، ثنا به أبو تقى . وقال أبو حاتم : ليس هذا عندى بشىء ، رجل لا يحفظ ، وليس عنده كتب . وقال في موضع آخر: ليس بشقة . وقال النسائى : ليس بشىء . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبى في « الكاشف » : ضعيف . وقال ابن حجر : صدوق ، إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه ، من التاسعة / س .

الجرح والتعديل : ٦ / ٨ ، الثقات لابن حبان : ٨ / ٤٠٠ ، الميزان : ٢ / ٥٣٧ ، ==

يجرحه أحد بشيء .

== المغنى : ١/٥٢٥ ، الكاشف : ٢/ ١٣٢ ، التهذيب : ١٠٨/٦ ، التقريب : ص ٣٣٢ ، الكواكب النيرات : ص ٤٧٥ .

(عبد الله بن سالم) الأشعرى ، أبو يوسف الحمصى : وثّقه الدارقطنى وذكره ابن حبان فى « الشقات » . وقال يحيى بن حسان : ما رأيت بالـشام مثله . وذمّه أبو داود من جهة النصب. وقال النسائى : ليس به بأس . روى له البخارى حديثًا واحدًا . وقال الذهبى فى «الكاشف»: صدوق فيه نصب . وقال ابن حجر : ثقة رمى بالنصب ، من السابعة ، مات سنة تسع وسبعين ومائة / خ د س .

التاريخ الكبير: ٥/١١٢، الجرح والتعديل: ٥/٧٦، الشقات لابن حبان: ٣٦/٧، التاريخ الكبير: ٥٠ ١٠٠، الميزان: ٢٦/٧، الميزان: ٥٠ ٤٢٦، الكاشف: ١/ ٨٠، هدى السارى: ص ١٣٤، التهذيب: ٥/٢٧، التقريب: ص ٣٠٤.

(الزبيدى) هو محمد بن الوليد ، ثقة ثبت ، تقدم في الحديث (٣٤) .

(عیاش) - بمفتوحة ، وشدة منانة تحتیة ، وشین معجمة - (ابن مؤنّس) - بالتشدید والنون وقیل : مویس تصغیر موسی - أبو معاذ الشامی : روی عن شداد بن شرحبیل الأنصاری ، وغران بن مخمر الرحبی ، وروی عنه محمد بن الولید النزبیدی ، وحبیب بن صالح . ذکره البخاری وابن أبی حاتم ، وسكتا عنه . وذكره ابن حبان فی « الثقات » ، وسمّاه (عیاش بن یونس) . قلت : مثله مقبول عند المتابعة ، وإلا فلین .

التاريخ الكبير: ٧/ ٤٧ ، الجرح والتعديل: ٧/ ٥ ، الثقات لابن حبان: ٨/ ٥٠٩ ، المغنى لمحمد طاهر: ص ١٨١ ، الإكمال لابن ماكولا: ٧/ ٣٠١ ، تبصير المنتبه: ١٣٣١ . (أبو الحسن نمران) - بكسر النون ، وسكون الميم - ابن مخمر - بكسر الميم ، وسكون المعجمة ، وفتح اللام الثانية ، وفي آخرها راء مهملة ، وقيل : محمر - بالحاء المهملة والموحدة ، وقيل : مخبر - بالحاء المعجمة والموحدة - (الرَّحبي) - بفتح الراء والحاء المهملة ، وفي آخرها باء موحدة ، نسبة إلى رحبة ، بطن من حمير - : روى عن أوس بن شرحبيل قاله الزبيدي ، وعن شرحبيل بن أوس قاله حريز بن عشمان . وروى عنه عيّاش بن مؤنّس ، وحريز بن عشمان . أورده البخاري في « التاريخ عثمان . وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ، ولم يذكرا فيه جرحًا ، ولا تعديلاً . وقال أبو داود : شيوخ حريز كلهم ثقات . وذكره ابن حبان في « الثقات » . قلت :

والظاهر أنه ثقة ، فقــد وثّقه أبو داود فيمن وثّقهم ، وذكره ابن حــبان في « الثقات » ، ولم

== التاريخ الكبير : ٨/ ١٢٠ ، الجرح والتعديل : ٨/ ٤٩٧ ، الثقات لابن حبان : ٧/ ٥٤٥ ، تعجيل المنفعة : : ص ٤٢٥ ، اللباب : ٢/ ١٩ .

( أوس بن شرحبيل ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٢٧) .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه (عياش بن مُؤنّس) ومثله « مقبول » عند المتابعة وإلاّ فلين ، ولم أجد من تابعه . أما (عبد الحميد) وهو ابن إبراهيم الحضرمى فهو « صدوق » ، وما قيل فيه من أنه ذهبت كتبه فساء حفظه ، فلا يضر ، فإنه تابعه (عمرو بن الحارث بن الضحاك الحمصى) عن عبد الله بن سالم ، به ، عند البخارى في « التاريخ الكبير » (3/ 200 ) رقم (3/ 200 ) وعمرو بن الحارث « مقبول » ، ومثله صالح للمتابعة .

## **€ Y** A **﴾**

## أوس ، ولم ينسب (\*)

#### (\*) أوس ، غير منسوب :

أورده في الصحابة ابن الدبّاغ الأندلسي ، وابن الأثير الجــزرى ، لما روى يعلى بن أوس عن أبيه ، أنه قال : « كنا نعدٌ الرياء في زمن النبي ﷺ الشرك الأصغر » .

وذكره الحافظ ابن حجر في « الإصابة » فيمن ذكر صحابيًا على الوهم والغلط ، فقال : «ذكره ابن قانع أيضًا . وروى عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد ، عن يعلى بن أوس ، عن أبيه : قال : (كنا نعد الرياء في عهد رسول الله على الشرك الأصغر) ، وهذا غلط نشأ عن حذف ، وذلك أن الحديث إنما هو من رواية يعلى بن شداد بن أوس ، عن أبيه ، فالرواية لشداد بن أوس ، فلما وقع يعلى في هذه الرواية منسوبًا إلى جده أوس ظن ابن قانع أنه على ظاهره ، والحديث معروف بشداد بن أوس ، من طرق ، ولذلك أخرجه الطبراني من طريق يعلى بن أوس ، عن أبيه . والله أعلم » ا ه .

(أسد الغابة: ١/٨/١)، تجريد أسماء الصحابة: ٣٨/١) .

٥٢ - حدثنا عبيد بن شريك البزّار ، نا عبد الغفّار بن داود الحراني بمصر ، نا ابن لهيعة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن يعلى بن أوس ، عن أبيه ، قال : كنا نَعُدّ الرّيّاء في زمن (١) رسول الله على الشرك الأكبر (٢) .

(١) وقع في نسخة الظاهرية (عهد) ، فأثبت ما في الأصل .

#### ٥٢ - تخريجه:

ورد ذلك من حديث أوس ، ومن حديث شداد بن أوس :

أما حديث أوس فقد انفرد المصنف ابن قانع بتخريجه من هذا الوجه .

وأما حديث شداد بن أوس:

فقـد أخرجه الطبـراني في « الكبير » : ٧/ ٢٨٩ رقم ٧١٦٠ ، وفي « الأوسط » ( كـما في «مجمع البحرين» ل ٤٨٤ ) .

والحاكم فى « المستدرك » : ٣٢٩/٤ ، وصححه ، ووافقه الذهبى ، كلاهما من طريق يعلى ابن شداد بن أوس ، عن أبيه ، بلفظ : « كنا نعد على عهد رسول الله ﷺ أن الرياء الشرك الأصغر » .

#### رجاله:

(عبيد بن شريك) - نسب إلى جده ، وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد (البزار) - بفتح الباء الموحدة ، والزاى المشددة ، وفي آخرها راء ، وهو اسم لمن يمخرج الدهن من البزور ويبيعه - : قال الدارقطني : صدوق . وقال ابن المنادى : أكثر الناس عنه ، ثم أصابه أذى ، فغيره في آخر أيامه ، وكان على ذلك صدوقاً . وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخلقاني : كان أحد الثقات ، ولم أكتب في تغيره شيئاً . مات سنة خمس وثمانين .

سؤالات الحاكم: ص ١٣٢ ، تاريخ بغداد: ١١/ ٩٩ ، اللباب: ١٤٦/١ ، ٢٠٤ ، الإكمال: ٢٠٢١ في الهامش.

(عبد الغفار بن داود) بن مهران ، أبو صالح الحرانى ، نزيل مصر : قال أبو حاتم : لا بأس به صدوق . وقال ابن يونس فى « تاريخ مصر » : كان ثقة ثبتًا حسن الحديث . وقال المدارقطنى : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال صاحب « الزهرة » : روى عنه البخارى ثلاثة أحاديث . وقال اللهبى فى « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ==

<sup>(</sup>۲) هكذا وقع في الأصل ، وفي « المعجم الأوسط » للطبراني ( كما في « مجمع البحرين » ل٤٨٤) .

== فقيه ، من العاشرة ، مات سنع سبع وعشرين وماثتين على الصحيح / خ د س ق .

التاريخ الكبيس : ٦/ ١٢١ ، الجرح والتعديل : ٦/ ٥٥ ، سؤالات الحاكم ، ص ٢٤٢ ،

الثقات لابن حبان : ١/ ٤٢١ ، الكاشف : ٢/ ١٧٩ ، التهذيب : ٦/ ٣٦٠ ، التقريب :

(ابن لَهِيعة) هو عبد الله بن لهيعة - بفتح اللام، وكسر الهاء - ابن عقبة الحضرمى، أبو عبد الرحمن المصرى القاضى: وثقه الحافظ أحمد بن صالح المصرى، وأثنى عليه عبد الله ابن وهب، وسفيان الثورى، وأحمد بن حنبل، وضعفه ابن مهدى، ويحيى بن سعيد، زرعة وأبو حاتم: أمره مضطرب، وتركه عبد الرحمن بن مهدى، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وقيد بعضهم ضعفه باحتراق كتبه، فقال الفلاس: من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك فسماعه أصح، وقال الأزدى: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، وهم: ابن المبارك، وابن وهب، وابن يزيد المقرئ، وزاد ابن حبان: عبد الله بن مسلمة المقعنيى، وزاد غيره: الوليد بن مزيد الميروتي وقتيبة بن سعيد، ومنهم: الأوزاعى: وشعبة، وعمرو بن الحارث، فإنهم سمعوا منه، وماتوا قبل احتراق كتبه، وقال الذهبي في « الكاشف »: العمل على تضعيف حديثه، وقال في « المغنى »: ضعيف. وقال ابن حجر: صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في « مسلم » بعض شيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين ومائة/ م د ت ق.

قلت : وابن لهيعة مدلس ، حكى الحافظ ابن حجر في « تعريف أهل التقديس » عن ابن حبان أنه قال : كان صالحًا ، ولكنه يدلس عن الضعفاء » ا هـ .

(عبد ربه بن سعید) بن قیس الأنصاری ، أخو یحیی المدنی : وثقه أحمد بن حنبل ، وابن معین ، والعجلی ، والنسائی . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقیل له : یحتج بحدیثه ؟ قال : هو حسن الحدیث ، ثقة . وذکره ابن حبان فی « الشقات » . وقال الذهبی فی «الكاشف» : حجة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الخامسة ، مات سنة تسع وثلاثین ومائة ، وقیل : بعد ذلك / ع .

التاريخ الكبير : ٧٦/٦ ، الثقات للعجلي : ص ٢٨٦ ، الجرح والتعديل : ٢/١٤ ، ==

== الثقات لابن حبان : ۱۰۳/۷ ، الكاشف : ۲/۱۳۷ ، التهذيب : ۱۲٦/٦ ، التقريب : ص ۳۳۵ .

(يعلى بن أوس) - نسب إلى جده ، وهو يعلى بن شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى الخزرجى ، أبو ثابت المدنى : قال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الميزان » : بعض الأثمة توقف فى الاحتجاج بخبره ، وهو ( صلوا فى النعال ، خالفوا اليهود ) ويعلى شيخ مستور ، محله الصدق ، وقد وثق . وقال ابن حجر : صدوق ، نزل الشام ، من الثالثة / د ق .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٤٤٩، الجرح والتعديل: ٣٠١/٩، الثقات لابن حبان: ٥٥٦/٥، الميزان: ٤٠٢/١٤، التقريب: ص ٢٠٩. الميزان: ٤٠٢/١٤، الكاشف: ٢٥٨/٣، التهذيب: والصحيح على ما ذكره الحافظ ابن حجر قوله: (عن أبيه) يعنى عن أوس غير منسوب، والصحيح على ما ذكره الحافظ ابن حجر أن والد يعلى هو « شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى » وله صحبة ورواية، وستأتى له ترجمة برقم ٤٠٣.

وكان من المناسب جدًّا ذكر هذا الحديث في أحاديث شداد بن أوس والله أعلم .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فسيه ( ابن لَهيعة ) ، وهو صدوق خَلَطَ بعــد احتراق كتبه ، وضُـعُفَ فيما رُوى عنه بعد الاختلاط ، وهو مدلس ، وقد عنعنه .

أما متنه : (كنا نعـد الرياء في زمن رسول الله ﷺ الشرك الأكبر ) فهـو مخالف لما ورد في الحديث من (أن الرياء الشرك الأصغر ) :

عن محمود بن لَبيد رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : " إن أخوف ما أنحاف عليكم الشرك الأصغر ، يا رسول الله ؟ قال : " الرياء ، عليكم الشرك الأصغر ، يا رسول الله ؟ قال : " الرياء ، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : " اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء " أخرجه أحمد في " مسنده " : ٥/ ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

※ ※ ※

# / ذو الجَوْشَن الضَّبابي ، قيل : شَمْر ، وإنما ابنه شِمْر ، (ق ٦ / أ) وهو أوس (\*\*) بن الأَعْور

ابن قرط بن عمرو بن معاوية بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

(\*) أوس بن الأعْور بن قُرْط بن عـمرو ، أبو شمر الكِلابي الضّبابي – بكسـر أوله ، نسبة إلى ضباب ، وهو لقب معاوية جد أبيه :

واختلف في اسمه على أقوال :

قيل : أوس بن الأعور ، به جزم المصنف ابن قانع ، ومحمد بن عمران المَرْزُباني .

وقيل : شرحبيل بن الأعور ، قاله أبو إسـحاق السبيعى ، وابن الكلـبى. وقال الحافظ ابن حجر : هو الأشهر .

وقيل : اسمه شمر - بكسر المعجمة - وهو غلط ، وإنما ابنه شمر . كما ذكره ابن قانع هنا، وسيذكره في تتمَّة الحديث رقم ٥٣ .

وقيل : جوشن بن ربيعة . وقيل : عثمان بن نوفل ، قاله الواقدى .

ولقبه ( ذو الجوشن ) – بفستح الجيم ، وسكون الواو ، وفتح المعسجمة وفي آخرها نون . وقيل: إنه لقب بذى الجوشن ؛ لأنه دخل على كسسرى ، فأعطاه جوشنًا فلبسه ، فكان أول عربى لبسه . وقيل : سمّى بذلك لأن صدره كان ناتئًا .

وأوس بن الأعور ، ذو الجـوشن الضبـابي هو والد َشـمر بن ذي الجوشــن الذي شهد قــتل الحسين بن على رضي الله عنهما .

له صحبة ، نزل الكوفة ، وكان فارسًا شاعرًا .

روى عن النبى ﷺ حديثًا واحدًا في قصة إسلامه ، وهو الحديث ( ٥٣ ) ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي مرسلاً ، وأبو يوسف الثعلبي .

أخرج له أبو داود . رضي الله عنه .

٥٣ - حدثنا على بن محمد ، نا مسدّ ، نا عيسى بن يونس ، قال : حدثنى يونس بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، عن ذى الجَوْشَن رجل من الضّباب ، قال : أتيت رسول الله على بدر ، فصعد في النظر (١) ، وصوّب ، فقال لى (٢) : «أسلم » ، قلت : حتى يفتح لك ، قال : «ألم يأن لك ، ألم يَبِنْ لك (٣) ؟ » ، قلت : بلى ، ولكن حتى (٤) تُفتَح مكة ، قلت : يا رسول الله ، قد جئتك بابن القرّحاء ، فخذه ، فقد رضيته لك . قال : «إن شئت أعطيناك به المُختَارة (٥) من دروع أهل بدر » .

قال القاضى ابن قانع : ومن قال : اسمه شِمْر ، فلم يعمل شيئًا ، وشِمْر ابنه الذي خَرَجَ برَأْسِ الحسين عليه السلام .

#### ۳٥ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن أبي إسحاق ، به :

الطريق الأول : يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، به : وقد جاء من ستة وجوه :

أولاً : مسدد ، عن عيسى بن يونس ، به : وقد ورد من ثلاث روايات :

الرواية الأولى : على بن محمد ، عن مسدد ، به : كما هي هنا .

الرواية الثانية : أبو داود السجستاني ، عن مسدد ، به :

أخرجها أبو داود في الجهاد ، باب في حمل السلاح إلى أرض العدو : ٣/٢٢٣ رقم ٢٧٨٦ والبيهقي في « سننه » : ١٠٨/٩ .

الرواية الثالثة : أبو مسلم الكشي ومعاذ بن المثني ، عن مسدد ، به :

أخرجها الطبراني في « الكبير » : ٧/٧/ رقم ٧٢١٦

ثانیًا : الحکم بن موسی ، عن عیسی بن یونس ، به :

أخرجه أحمد في « مستده » : ٣/ ١٨٤ ، ٢/ ٦٧

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وقد وقع في نسخة الظاهرية ( البصر ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الظاهرية : ( وقال لي ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الظاهرية : ( ألم يئن لك ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: (حتى ) ساقط من الظاهرية ، فأثبته .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٨٤) ، ووقع في الظاهرية ( المجارة ) .

==e|| (ق  $\Lambda \Lambda \xi$ ) ==e|| ==e|| == |

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( جـ ١ ق ٢٢٨ أ ) .

ثالثًا: أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عيسى بن يونس ، به :

أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » : ١٤/ ٣٧٥ .

وابن سعد في « طبقاته » : ٦/٧٦ ، وابن أبي عاصم : ٣/ ١٧٥ رقم ١٥٠٦ .

وأحمد في « مسنده » : ٣/ ٤٨٤ ، ١٨/٤ .

والطبراني في « الكبير » : ٧/ ٣٠٧ رقم ٧٢١٦ .

وأبو نعيم في الموضع السابق .

رابعًا : عفان بن خالد ، عن عيسي بن يونس ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٣/ ١٨٤ ( مطولا ) .

خامسًا : منجاب بن الحارث ، عن عيسى بن يونس ، به :

أخرجه أبو نعيم في الموضع السابق .

سادسًا : أبو جعفر النهشلي ، عن عيسي بن يونس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ٧/٧٧ رقم ٧٢١٦ .

الطريق الثاني : جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق ، به :

أخرجه ابن سعد في « طبقاته »: ٦/١٦.

وأحمد في « مسنده » : ١٨/٤ .

والبغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ١/٨٤ ) .

### رجاله:

( على بن محمد ) بن عبد الملك ، ثقة ، تقدم في الحديث (١) .

( مسدّد ) هو ابن مسرهد ، ثقة حافظ ، تقدم في الحديث (١٢) .

( عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة مأمون ، تقدم في الحديث (٤٨) .

( يونس بن أبى إسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعى ، أبو إسرائيل الكوفسى : وثقه ابن معين، والعجلى . وقال العجلى أيضًا : جائز الحديث . وقال عبد الرحمن بن مهدى : لم يكن به بأس . وحكى ابن شاهين عن ابن معين أيضًا : ليس به بأس . وكذا قال النسائى . وقال الأثرم : سمعت أحمد يضعف يونس عن أبيه . وحكى أبو طالب عن أحمد : ==

== حديثه زيادة على حديث الناس . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : حديثه مضطرب . وقال أبو حاتم : كان صدوقًا ، إلا أنه لا يحتج بحديثه . وقال الساجى : صدوق . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال أبو أحمد الحاكم : ربما وهم في روايته . وقال الذهبي في «الميزان» : صدوق ، ما به بأس . وقال في « الكاشف » : صدوق . وقال ابن حجر : صدوق يهم قليلاً ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة على الصحيح / رم ٤ . التاريخ الكبير : ٨/٨٠٤ ، الثقات للعجلي : ص ٤٨٦ ، الجرح والتعديل : ٩/٢٤٣ ، الشقات لابن حبان : ٧/ ٠٥٠ ، الثقات لابن شاهين : ص ٣٥٧ ، الميزان : ٤/٢٨٤ ، الكاشف : ٣/ ٢٦٤ ، التهذيب : ص ٤٨٢ ، التقريب : ص ٢١٣ .

قوله : ( عن أبيه ) يعنى عمرو بن عبد الله ، أبا إسحاق السبيعى : ثقة مكثر عابد ، اختلط بأخرة ، وقد وصف بالتدليس ، تقدم في الحديث (١) .

( ذو الجوشن رجل من الضِّباب ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٢٩) .

ولكن حديث أبى إسحاق السبيعى عن ذى الجوشن الضبابى فقد اعتبره الأثمة مرسلاً ، فقال ابن عيينة : كان ( ابن ذى الجوشن ) جارًا لأبى إسحاق ، لا أراه إلا سمعه من ابن ذى الجوشن . وقال البخارى فى « التاريخ الكبير » : كان ابنه جارًا لأبى إسحاق ، ولا أراه إلا سمعه وقال البخارى وأبو حاتم: روى عنه أبو إسحاق مرسلاً . وقال مسلم فى « الوحدان» : لم يرو عن ذى الجوشن إلا أبو إسحاق . وقال أبو القاسم البغوى ، وابن عبد البر : قيل : إن أبا إسحاق لم يسمع منه ، وإنما سمع من ابنه شمر . وقال ابن حجر فى « التقريب » أرسل عنه أبو إسحاق ، ولم يرو عنه غيره / د .

التاريخ الكبير: ٣/٢٦٦، الجرح والتعديل: ٣/٢٤٧، معجم الصحابة لـلبغوى: (ق ١٠٨٥)، الكاشف: ١٠٣، ٢٠٣، التهذيب: ٣/٢٢، التقريب: ص ٢٠٣.

#### درجته:

إسناده ضعيف ، للانقطاع بين ( أبي إسحاق ) و( ذي الجوشن الضّبابي ) فإن أبا إسحاق لم يسمع منه .

قــال الحافظ المــنذرى فى « مخــتــصره » (٤/ ٩٠) : « والحــديث لا يشـبت ، فــإنه دائر بين الانقطاع، أو رواية من لا يعتمد على روايته » ا هــ .

#### غريبه:

قوله : ( ابن القَرْحَاء ) يعنى ابن فرس له يقال له : « القرحاء » كما جاء في رواية أبي داود في « سننه » ، وأحمد بن حنبل في « مسنده » (٦٧/٤) .

### أوس بن عبد الله

ابن حُجْر الأَسْلَمي العَرجي ، من بني أسْلَم بن أَفْصي بن حارثة .

(\*) أوس بن عبد الله بن حُـجُر - ضبطه الناسخ بضم أوله ، وهو أحد الوجهين . والثانى : حَجَر ، بفت حتين . وفي « المشتبه » : ٢١٨/١ : « أوس بن حجر : معختلف فيه » ا ه . يعنى بين أن يكون بفت حتين ، أو بضم ، فسكون . وضبطه ابن ماكولا في « الإكـمال » 1/ ٣٩١ : بفت حتين - من بنى أسلم بن أفصى - وقد ينسب إلى جده ، فيقال : أوس بن حجر ، أبو تميم العرجي - نسبة إلى العرج - بفت وأوله ، وسكون ثانيه ، وهو منزل بين مكة والمدينة ، ولذلك يعد في الحجازيين .

له صحبة ، روى عنه ابنه مالك بن أوس.

أسلم بعد قدوم رسول الله ﷺ المدينة ، وهو الذي أرسل غلامه مسعود بن هنيدة من العرج على قدميه إلى رسول الله ﷺ ، يخبره بقدوم قريش عليه ، وما معهم من العدد والعدة والحذة والحذة والحليل والسلاح ليوم أحد .

لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة .

رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ١/ ٣١٠ ( بعنوان: أبو تميم الأسلمى ) ، معرفة الصحابة لأبى نعيم: ٢/ ٣٥٠ ، الاستيعاب: ١/ ١٢٢ ، أسد الغابة: ١/ ١٧٣ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٥٠ ، الإصابة: ١/ ٨٧٨ ، الإكمال: ١/ ١٩١ ، المشتبه: ١/ ٢١٨ ) .

20 - حدثنا أحمد بن على الخزّاز ، نا الفَيْض بن وَثيق ، نا صَخْر بن مالك بن إياس بن مالك بسن أوس بن عبد الله بن حُجْر الأسلمي شيخ من أهل العَرْج (١) ، قال: حدثني مالك بن إياس ، أن أباه إياس بن مالك أخبره ، أن أباه مالك بن أوس أخبره ، أن أباه أوس بن عبد الله بن حُجْر ، مرّ به رسول الله عليه ، ومعه أبو يكر (٢) ، وهما متوجهان إلى المدينة بخَذَوات (٣) بين الجُحْفَة (٤) وهرشي (٥) ، وهما على جمل واحد (٦) ، فحملهما على فحل أبله ابن الرَّدَّاء ، وبعث معهما غلامًا له يقال له : « مسعود » ، فقال : اسلُك بهما عارف الطريق ، ولا تفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منك ومن جملك . فسلك بهما الطريق التي سمّاها ، وردَّ رسول

<sup>(</sup>١) العَرْج - بفتح العين وسكون الراء : منزل بطريق مكة ( القاموس المحيط ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر : هو الصديق رضى الله عنه ، وسيأتي له ترجمة برقم (٤٩٥) .

<sup>(</sup>٣) وقع في كل من النسختين ، وفي « أسد السغابة » (١٧٣/١) هكذا : ( بـقحـداوات ) مشكـولاً، وهو تحريف عـما أثبته من « النهاية » (١٧/١) ، و« القامـوس المحيط » ( ص . ١٦٥٠) ، و« طبقات ابن سعد (١١/٤) ، و« معـرفة الصحابة » لأبي نعيم (١٣٣٣ رقم . ٩٥٤) . والحذّوات : بفتح المعجمتين ، وتخفيف الواو .

<sup>(</sup>٤) الجُحْفَة - بضم الجيم - : ميقات أهل الشام ، وكانت قرية جامعة ، على اثنين وثمانين ميلاً من مكة ( القاموس المحيط : ص ١٠٢٧ ) .

<sup>(</sup>ه) هَرْشَى - بورن سكرى - : وهى ثنية بين مكة والمدينة ، وقيل : جبل قــرب الجــحفـة (النهاية : ٥/ ٢٦٠ ، القاموس المحيط : ص ٧٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في « أسد الغابة » (١/٤/١) : « جاء في هذا الحديث : أن رسول الله ﷺ وأبا بكر كانا على جمل واحد ، والصحيح أنهما كانا على بعيرين » ا هـ .

<sup>(</sup>٧) هو مسعود بن هنيدة ، مولى أوس بن عبد الله بن حُجْر الأسلمى ، دليل النبى ﷺ فى طريق المهجرة : له صحبة ، أسلم قبل مولاه ، وشهد غزوة المريسيع مع النبى ﷺ ، وقد حفظ عن النبى ﷺ حديثًا فى الخمس . رضى الله عنه .

<sup>(</sup>طبقات ابن سعد: ٣١١/٤ ، الثقات لابن حبان: ٣٩٦/٣ ، أسد الغابة: ٣٨٨/٤ ، تجريد أسماء الصحابة: ٧٥/٢ ، الإصابة: ٩٢/٦ ) .

<sup>(</sup>A) جاء في كل من النسختين هكذا (اسلك بهما عارف الطريق)، وقد وقع في «معرفة الصحابة » لأبي نعيم : 7/2 رقم 7/2 رقم 7/2 (اسلك بهما حيث تعلم من مخارم الطريق)، وفي «الاستيعاب » : 1/2 (اسلك بهما مخارق الطريق) ، وفي «أسد الغابة » : ==

الله عَلَيْكُ مسعودًا إلى سيده ، وأمر رسول الله عَلَيْكُ مسعودًا أن يامر سيده يَسِم الإبل في أعناقها قَيْد الفرس (١) .

قال صخر (٢): فهي سِمَتُنَّا إلى اليوم.

== ١/١٧٣ ( اسلك بهما حيث تعلم ) وفي «الإصابة»: ١/ ٩٨ (اسلك بهما مخارم الطريق ).

(۱) جاء في « معرفة الصحابة » لأبي نعيم : ٣٥٨/٢ رقم ٩٧٩ وصف تلك السمة بقول صخر ابن مالك : ( قيد الفرس فيما أرى حلق حلقتين ، ومدّ بينهما مدا ) ، وجاء نحوه في « أسد الغابة » : ١٧٣/١ .

(٢) هو صخر بن مالك : أحد رجال الإسناد .

#### ٤٥ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن مالك بن إياس ، به :

الطريق الأول : صخر بن مالك ، عن مالك بن أوس ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٩٣/١ رقم ٦١١ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٣٣٢ رقم ٩٥٤ .

قلت : وقد عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (٨٧/١) للبغوى ، وابن السكن، وابن منده ، من طريق الفيض بن وثيق ، عن صخر بن مالك ، بإسناده .

الطريق الثاني: الحسن بن عبد الله بن عياض الأسلمي ، عن مالك بن إياس:

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٣٥٨ رقم ٩٧٩ .

قلت : وقد عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (١/ ٨٧) للبغوى ، وابن السكن، وابن منده أيضًا .

#### رجاله:

( أحمد بن على الخَزَّاز ) ثقة ، تقدم في الحديث (٤١) .

(الفيض بن وثيق) بن يوسف بن عبد الله الثقفى البصرى: قال ابن معين: كذاب خبيث. وردّه الحيافظ الذهبي في «الميزان» بقوله: قد روى عنه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالى . وقال الحيافظ ابن حجر في «اللسان»: وقد ذكره ابن أبى حاتم ، ولم يجرحه ، وأخرج له الحاكم في «المستدرك» محتجًا به ، وذكره ابن حبان في «المثات».

الجرح والتعديل : ٧/ ٨٨ ، الثقات لابن حبان : ١٢/٩ ، تاريخ بغداد : ٣٩٨/١٢ ، ==

== ۱/ ۳۹۸ ، الميزان : ۳/ ۲۲۳ ، اللسان : ٤/ ٥٥٥ .

قال الذهبى: « وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالى » وهو بكسر الراء ، وفتحها . وقد عده ابن الصلاح في مرتبة « دون قولهم : لا بأس به ، كما في « علوم الحديث » : ص ١١٤ ، وبه قال السخاوى في « شرح الألفية » : ص ١٥٨ ، ٣٦ ، حيث عدّه في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ، وقد عد قولهم : « لا بأس به ، أو صدرق » في المرتبة الثالثة ، وبين معناه بقوله : « وهو أن حديثه وسط ، لا ينتهي إلى درجة السقوط ، ولا الجلالة ، وهو نوع مدح » ا هـ .

(صخر بن مالك بن إياس بن مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمى ) : أورده ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » ، وقال : « روى عن أبيه ، روى عنه الفيض بن وثيـق » ا هـ .

الجرح والتعديل : ٤٢٨/٤ .

( مالك بن إياس ) بن مالك بن أوس الأسلمي : لم أجد له ترجمة .

(إياس بن مالك ) بن أوس بن عبد الله الأسلمي : لم أجد له ترجمة .

( مالك بن أوس ) بن عبد الله بن حُجْر الأسلمي : لم أجد له ترجمة .

(أوس بن عبد الله بن حُجْر الأسلمي ) : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ٣٠ .

#### درجته:

إسناده ضعيف ، لجهالة ( مالك بن إياس بن مالك بن أوس ) وأبيه ، وجده .

قال الحافظ الهيثمي في « المجمع » (٦/ ٥٥) : « فيه جماعة لم أعرفهم » ا ه. .

وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » (١/ ١٢٢) : « وهو حديث حسن في هجرة النبي ﷺ مع أبي بكر » ١ هـ .

وللحديث شاهد من حــديث مسعود بن هنيدة رضى الله عنه بنحو القــصة عند ابن سعد في «طبقاته » (٥/ ٣١١) .

## ﴿ ٣١﴾ أوس أبو حاجب الكلابي (\*)

(\*) أوس أبو حاجب الكلابي - بكسر أوله ، نسبة إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة - تابعي على الراجح ، وليست له صحبة :

ذكره المصنف ابن قانع ، وابن الدَّبَاغ الأندلسي في الصحابة ، وتبعهما ابن الأثير الجزرى ، والذهبي ، وابن حجر العسقلاني ، وذكروا أنه جاء في حديثه : ( أتيت النبي ﷺ ، وبايعته على ما بايع الناس ) الحديث رقم ٥٥ .

قلت: هذا خطأ نشأ عن سَفُط في إسناد الحديث ، فإن الحديث أخرجه ابن قانع من طريق محمد بن موسى الواسطى القطان ، نا يحيى بن راشد ، نا المعلى بن حاجب بن أوس الكلابي ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتيت النبي عَلَيْق . وقد أسقط صحابيه ، وهو «التاريخ «الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي » (١) ، بدليل أن البخاري أخرج الحديث نفسه في « التاريخ الكبير » ، فقال : « حَدثني الجُعفي ، حدثني يحيى بن راشد ، نا المعلى بن حاجب بن أوس الكلابي ، أخبرني أبي ، عن أبيه أوس الكلابي ، قال الضحاك بن سفيان - وكان ينزل البادية - فسمعته يخبر أنه أتي رسول الله عليه ، فبايعه على ما أسلم عليه الناس ، وكانت مع الضحاك الراية الحمراء » انتهى .

وقد تبيّن بذلك أن قوله : ( أتيت النبي ﷺ ) للضحاك بن سفيان ، لا لأوس الكلابي، على أن رواية البخاري أقوى من رواية ابن قانع ، فإن الجُعفي شيخ البخاري هو عبد الله بن محمد ، وهو « ثقة حافظ » ، أما محمد بن موسى الواسطى فهو « صدوق ».

ويؤيد ذلك أن ابن حبان ذكر أوسًا الكلابى فى « ثقات التابعين » ، وقال هو ، والبخارى ، وابن أبى حاتم : يروى عن الضحاك بن سفيان . ولم يذكروا أنه أتى النبى ﷺ ، وبايعه . فعليه يكون « أوس أبو حاجب الكلابى » من التابعين ، لا من أصحاب رسول الله ﷺ والله أعلم .

( التاريخ الكبير : ٣٣٢/٤ ، الجرح والتعديل : ٣٠٤/٢ ، الثقات لابن حبان : ٤٤/٤ ، أ أسد الغابة : ١٦٦/١ ، تجريد أسماء الصحابة : ١/ ٣٥ ، الإصابة : ١/ ٩٠ ).

<sup>(</sup>١) الضحاك بن سفيان الكِلابي : صحابي جليل ، ستأتي ترجمة له برقم (٢٦٨) .

٥٥ - / حدثنا يحيى بن محمد ، نا محمد بن موسى الواسطى القَطَّان ، نا يحيى ق ٦/ب
 ابن راشد ، نا المعلى بن حاجب بن أوس الكلابى ، عن أبيه ، عن جده ، قال :
 أتيت النبى ﷺ ، فبايعته على ما بايعه الناس .

#### ٥٥ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن يحيى بن راشد ، به [ على اختلاف صحابيه] :

الطريق الأول : محمد بن موسى الواسطى ، عن يحيى بن راشد ، به :

كما هو هنا .

الطريق الثاني : ( عبد الله بن محمد ) الجُعْفي ، عن يحيى بن راشد ، به :

أخرجه البخارى فى « التاريخ الكبير » : ٤/ ٣٣٢ رقم ٣٠١٧ ولفظه : « . . . . عن أبيه أوس الكلابى ، قال الضحاك بن سفيان – وكان ينزل البادية – فسمعته يخبر أنه أتى رسول الله ﷺ ، فبايعه على ما أسلم عليه الناس ، وكانت مع الضحاك الراية الحمراء.

#### رجاله:

(يحيى بن محمد) بن صاعد بن كاتب ، أبو محمد البغدادى ، مولى أبى جعفر المنصور ، وهو أصغر بنى محمد بن صاعد ، وهم ثلاثة : أحمد ، ويوسف ، ويحيى . قال الدارقطنى : ثقة ثبت حافظ . وقال إبراهيم الحربى : بنو صاعد ثلاثة ، وأوثقهم يحيى . وسئل موسى بن هارون عن بنى صاعد ، فقال : يحيى أوثقهم وأنبلهم ، وهو الأصغر . وسئل ابن الجعابى : أكان ابن صاعد يحفظ ؟ فتبسم وقال : لا يقال لأبى محمد : يحفظ، كان يدرى . وقال أبو بكر أحمد بن عبدان : لا يتقدمه أحد فى الدراية . وقال : والدراية فق الحفظ . ومات سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ، وله تسعون سنة .

سؤالات السمهمى : ص ٢٥٨ ، سؤالات الحاكم : ص ٩٥ ، تاريخ بغداد : ٢٣١/١٤ ، تذكرة الحفاظ : ٧٧٦/٢ .

( محمد بن موسی ) بن عمران ، أبو جعفر ( الواسطی القطّان ) : روی عنه البخاری أربعة أحادیث ، ومسلم حدیثین . وذكره ابن حبان فی « الثقات » ، وقال : حدثنا عنه أحمد بن يحيی بن زهير ، وغيره من شيوخنا . وقال ابن حجر: صدوق ، من الحادية عشرة /خ م ق . الثقات لابن حبان : ٩/ ١١٧ ، الكاشف : ٣ / ٨٩ ، التهذيب : ٩/ ٤٨٠ ، التقريب : ص ٥٩٠ .

== ( یحیی بن راشد ) آبو بکر البصری ، مستملی آبی عاصم النبیل : قال البخاری : سمع معلی بن حاجب ، ویونس بن عبید ، وهو ثقة . وقال العجلی : بصری ثقة صاحب حدیث . وقال آبو حاتم : صدوق . وذکره ابن حبان فی « الشقات » ، وقال : یخطی ویخالف. وقال ابن حجر : صدوق ، من صغار التاسعة ، مات سنة إحدی عشرة ومائتین/ تمییز .

التاريخ الكبير: ٨/ ٢٧٢، رقم ٢٩٧٠، الثقات للعجلى: ص ٤٧١، الجرح والتعديل: ٩/ ١٠٧، الثقات لابن حبان: ٩/ ٢٠٧، الميزان: ١٤/ ٣٧٤، التهذيب: ١٠/ ٢٠٧، التقريب: ص ٥٩٠.

( المعلى بن حاجب بن أوس الكلابى ) : ذكره البخارى فى « التاريخ الكبير » ، وابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » ، وسكتا عنه . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . قلت : مثله مقبول عند المتابعة ، وإلا فلين .

التاريخ الكبير: ٧/ ٣٩٥، الجرح والتعديل: ٣٣٣/٨، الثقات لابن حبان: ١٨١/٩. ولله : ( عن أبيه ) يعنى حاجب بن أوس الكلابى: ذكره البحارى، وابن أبسى حاتم، وسكتما عنه . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال: يروى عن أبيمه ، وروى عنه ابنه معلى بن حاجب . قلت: ومثله مقبول عند المتابعة ، وإلاّ فلين .

التاريخ الكبير : ٣/ ٧٩ ، الجرح والتعديل : ٣/ ٢٨٤ ، الثقات لابن حبان : ٢/ ٢٣٨ . قوله : ( عن جده ) يعني أوسًا الكلابي : تابعي ، تقدمت ترجمته برقم - ٣١ - .

#### درجته:

إسناده ضعيف، فيه ( المعلى بن حاجب بن أوس الكلابي ) ، وأبوه ، كلاهما « مقبول » عند المتابعة ، وإلاّ فلين ، ولم أجد من تابعهما .

وفيه شذوذ أيضًا ، حيث خالف ( محمد بن موسى الواسطى ) من هو أوثق منه ، وهو عبد الله بن محمد الجعفى ، فإن محمدًا رواه بسنده عن أوس الكلابى ، فوهم فيه ، فأسقط صحابيه ، والصواب : « عن أوس الكلابى ، عن الضحاك بن سفيان الكلابى ، كما رواه عبد الله بن محمد الجعفى ، والله أعلم .

## **€77** €

## أوس (\*) بن الحَدَثان

ابن الحارث بن عوف بن سعد (١) بن يربوع بن واثِلَة (٢) بن دهمان .

ابن نَصْر بن معاوية بن بكر بن هوازن .

(۱) اتفق المترجمون لأوس بن الحدثان على نسبه فيمن فوق (سعد) ، واختلفوا فيمن دونه . فقال المصنف ابن قانع : أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن سعد . . وقال خليفة وابن حبان : أوس بن الحدثان ، أبو مالك ، ابن أوس بن سعد . . . . .

وقال أبو نعيم ، وابن الأثير ، والذهبى ، وابن حجر : أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة ابن سعد . . . . .

(٢) هكذا جاء في الأصل ، وفي مصادر أخرى ، فأثبته ، وقد وقع في نسخة الظاهرية ، وفي « طبقات خليفة » هكذا ( واثلة ) أي بالهمزة المكسورة قبل اللام ، ولعله تصحيف .

(\*) أوس بن الحدثان – بفتح المهملتين والمثلثة – النصرى – بالنون ، من بنى نصر بن معاوية –: له صحبة ورواية ، يعدّ في أهل المدينة .

وقد صح عن كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق ، فنادى « أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب » رواه مسلم .

وقال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » : « قرأت بخط ابن عبد البر : لولا حديث كعب بن مالك ، لم أثبت له صحبة » ا هـ .

روى عنه ابنه مالك بن أوس ، وسلمة بن وردان .

رضى الله عنه .

(طبقات خليفة: ص ٥٥ ، الثقات لابن حبان: ٣/١١ ، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢/ ٣٥ ، الاستسيعاب: ١/ ١١٩ ، أسد الغابة: ١/ ١٦٧ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٥ ، الإصابة: ١/ ٨٠ ، والإكمال لابن ماكولا: ٢/ ٤٠١ . وانظر: صحيح مسلم: الصيام، ٣٣ - باب تحريم صوم أيام التشريق: ٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤٢).

٥٦ - حدثنا أحسمد بن الحسن الحربى ، نا إبراهيم بن عَرْعَرَة ؛ وحدثنا أحسمد بن الحسين الحَدَّاء ، نا خليفة بن خيّاط ، قالا : نا محمد بن بكر ، نا عمر بن صُهبان ، عن الزهرى ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان ، عن أبيه ، قال : قال لنا رسول الله عن الزهرى ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان ، عن أبيه ، قال : وطعامنا يومئذ التسمر ، عَلَيْ : « أَخْرِجُوا صدقة الفِطْر صاعًا من طعام » ، قال : وطعامنا يومئذ التسمر ، والزَّبيب ، والأقط .

#### ٥٦ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من أربعة طرق ، عن محمد بن أبي بكر ، به :

الطريق الأول: إبراهيم بن عرعرة ، عن محمد بن بكر ، به : كما هو هنا .

الطريق الثاني : خليفة بن خياط ، عن محمد بن بكر ، به : كما هو هنا أيضًا .

الطريق الثالث : زيد بن أخزم ، عن محمد بن بكر ، به :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٩٤/١ رقم ٦١٣ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٣٤٦/٢ رقم ٩٧٠ .

الطريق الرابع : شعثم بن أصيل أبو أحمد العجلى ، عن محمد بن بكر ، به :

أخرجه أبو نعيم في الموضع السابق .

الطريق الخامس : محمد بن مرزوق الباهلي ، عن محمد بن بكر ، به :

أخرجه الدارقطني في زكاة الفطر: ١٤٧/٢ رقم ٣٥.

الطريق السادس : أبو الأشعث ، عن محمد بن بكر ، به :

أخرجه الدارقطني في زكاة الفطر : ١٤٧/٢ رقم ٣٦ .

قلت : وقد عزاه الحافظ ابن حسجر في « الإصابة » (١/ ٩٤) لابن منده ، وحكى أنه قال : إنه خطأ » ا هـ .

#### رجاله:

من انفرد بهم الإسناد الأول عن الثاني :

( أحمد بن الحسن الحَرَبى ) هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد ، أبو عبد الله البغدادى ، المعروف بالصوفى الكبير ، ونسبه أحمد بن محمد بن ياسين بقوله : شيخ من الحربية : قال ابن المنادى : كبير السن ، كتبت عنه بإغماض . وقال الدارقطنى : ثقة . وقال الخطيب البغدادى : كان ثقة . ووصفه الذهبى فى « السير » بقوله : الشيخ المحدث الثقة المعمر . وقال : وكان صاحب حديث وإتقان . مات سنة ست وثلاثمائة .

== تاريخ بغداد: ٤/ ٨٢ ، المنتظم: ٦/ ١٤٩ ، سير أعلام النبلاء: ١٥٢/١٤ ، العبر: ٢/ ١٥١ ، الميزان: ١/ ١٥١ ، شذرات الذهب: ٢/ ٢٤٧ .

(إبراهيم بن عسرعرة) نسب إلى جده ، وهو إبراهيم بن محسمد بن عسرعرة - بمهملتين مفتوحتين ، بينهما راء ساكنة ، وآخره راء ، ثم هاء - السامى - بالمهملة ، نسبة إلى سامة ابن لؤى - : أبو إسحاق البسصرى : قال ابن معين : ثقة ، كان يحيى بن سعيد يكرّمه ، معروف بالحديث ، مشهور بالطلب ، كيس الكتاب ، ولكنه يفسد نفسه ، يدخل فى كل شيء . وقال الخليلي : حافظ كبير ثقة متفق عليه . وقال ابن قانع : ثقة . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال أبو حاتم : صدوق . وأثنى عليه غير واحد : فقال عثمان بن خرزاد: أحفظ من رأيت أربعة ، فذكره منهم . وقال الحاكم : إمام من حفاظ الحديث . وأنكر الإمام أحمد سماعه لحديث زيارة البيت كل ليلة عن معاذ بن هشام ، وقال : كتبوه من كتاب معاذ ، ولم يسمعوه . وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » : الحافظ الصدوق . وقال في « الكاشف » : ثقة حافظ يغرب . وقال ابن حجر : ثقة حافظ ، تكلم أحمد في بعض سماعه ، من العاشرة ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين / م س . الجرح والتعديل : ٢/ ١٣٠ ، الثقات لابن حبان : ٨/٧٧ ، الإرشاد للخليلي : ٢/ ١٩٥ ، البرخ بغداد : ٢/ ١٣٠ ، الثقات لابن حبان : ٨/٧٧ ، الإرشاد للخليلي : ٢/ ١٩٥ ، الميزان : ٢/ ١٩٥ ، سير أعلام النبلاء : ١١/ ٤٧٩ ، تذكرة الحفاظ : ٢/ ١٩٥ ، الميزان : ٢/ ٢٠ ، الكاشف : ٢/ ١٩٥ ، التقريب : ص ٩٣ ، اللباب : ٢/ ١٩٥ .

من انفرد بهم الإسناد الثاني عن الأول:

( أحمد بن الحسين ) بن نصر ، الهمدانى مولاهم ، العسكرى - نسبة إلى عسكر سرّ من رأى - ( الحَذَّاء ) - بتشديد المعسجمة ، نسبة إلى حذو النعل وعسمله - نزيل بغداد : وثّقه الدارقطنى . مات سنة تسع وتسعين ومائتين .

معجم الشيوخ للإسماعيلى : ١/ ٣٢٠ ، سؤالات السهمى : ص ١٤٦ ، تاريخ بغداد : ٤/ ٩٧ ، اللباب : ١/ ٣٤٠ ، ٢ / ٣٤٠ .

(خليفة بن خيّاط) بن خليفة بن خياط العُصفُرى - بضم العين المهملة وسكون الصاد المهملة، وضم الفاء، نسبة إلى العصفر وبيعه وشرائه - التميمى، أبو عمرو البصرى، الملقب بشبّاب، مؤلف « التاريخ » و « الطبقات » : حدث عنه البخارى مقرونًا ، وإذا حدّث عنه لفرده على أحاديثه . وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : كان متقنًا ، عالمًا بأيام الناس وأنسابهم . وقال ابن عدى : (شباب) من متيقظى رواة الحديث ، وله حديث كثير، وتاريخ حسن وكتاب في طبقات الرجال . وقال : وهو مستقيم الحديث ، صدوق .

= وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به . وضعفه أبو حاتم بقوله: لا أحدث عنه ، هو غير قوى . وذكره العقيلي في « الضعفاء » ، حيث غمزه على بن المديني بقوله: شجر يحمل الحديث . وحكى محمد بن يونس الكديمي عن على بن المديني : لو لم يحدث شباب لكان خيرًا له . وردّه الذهبي في « المغني » بقوله: « خليفة بن خياط : حافظ مصنف صدوق ، تكلم فيه على بن المديني بما لا يقدح فيه ، وبما لا يصح عن على ؛ لأنه من رواية ( الكديمي ) المتروك » اه. ووصفه في « السير » بقوله : الإمام الحافظ العلامة الأخباري . وقال : كان صدوقًا نسابة عالمًا بالسير والأيام والرجال ، وثقه بعضهم . وقال : لينه بعضهم بلا حجة . وقال ابن حجر : صدوق ربما أخطأ ، وكان أخباريًا علامة ، من العاشرة ، مات سنة أربعين ومائتين / خ .

مقدمة طبقات خليفة ، التاريخ الكبير : %/191 ، الجرح والتعديل : %/191 ، الضعفاء للعقيلى : %/191 ، الثقات لابن حبان : %/191 ، الكامل لابن عـدى : %/191 ، سير أعـ البناء : %/191 ، تذكرة الحفاظ : %/191 ، الميزان : %/191 ، المغنى : %/191 ، الكاشف : %/191 ، التهذيب : %/191 ، التقريب : %/191 ، اللباب : %/191 ، المجاب : %/191 ، المجا

## من اشتركوا في الإسنادين جميعًا:

(محمد بن بكر) بن عشمان البُرْسانى - بضم الموحدة ، وسكون الراء ثم سين مهملة ، نسبة إلى برسان ، قبيلة من الأزد - أبو عبد الله ، ويقال : أبو عثمان ، البصرى : وثقه ابن سعد ، وابن معين ، وأبو داود ، وابن قانع . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال أحمد : صالح الحديث . وقال ابن عمار الموصلى : لم يكن صاحب حديث ، تركناه ، لم نسمع منه . وقال أبو حاتم : شيخ محله الصدق . وقال النسائى في « سننه » : ليس بالقوى . وقال الذهبي في « الكاشف » : ثقة صاحب حديث . وقال في « الميزان » : صدوق مشهور . وقال : له ما ينكر ، وذكر منها روايته حديث بسرة في مس الذكر والأنثيين . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : ليس له في « البخارى » سوى حديث واحد . وقال : لينه النسائى بلا حجة . وقال في « التقريب » : صدوق قد يخطئ ، من التاسعة ، مات سنة أربع ومائتين / ع .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٩٦ ، التاريخ الكبيسر: ١/٨١ ، الجرح والتعديل: ٧/ ٢١٢ ، المثقات لابن حبان: ٣٨/٩ ، الكاشف: ٣/ ٢٢ ، الميزان: ٣/ ٤٩٢ ، هدى السارى: ص الثقات لابن حبان: ٩/ ٣٨ ، الكاشف: ٣/ ٢٢ ، الميزان: ٣/ ٤٩٢ ، هدى السارى: ص ٤٣٧ ، التهذيب: ٩/ ٧٧ ، التقريب: ص ٤٧٠ ، اللباب: ١٣٨ / ١٣٨ .

== (عمر بن صهبان) نسب إلى جده ، وهو عمر بن محمد بن صهبان ، - بمضمومة وسكون هاء ، وبموحدة - الأسلمى ، أبو جعفر المدنى : وثقه أحمد بن صالح . وضعفه ابن معين . وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائى ، والساجى ، وأبو نعيم ، والبغوى . وقال البخارى ، وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال أبو حاتم أيضًا ، والنسائى والدارقطنى : متروك الحديث . وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بشىء ، أدركته ولم أسمع منه . وكذا قال سعيد بن أبى مريم . وقال الذهبي في « المغنى » : تركوه . وقال فيه أيضًا : ساقط . وقال أبو زرعة : واه . وقال ابن حجر : ضعيف ، من الثامنة ، مات سنة سبع وخمسين ومائة / ق . التأريخ الكبير : ٢/١٦٥ ، التاريخ لابن معين : ٢/ ٤٣٠ ، الجرح والتعديل : ١١٦٥٠ ،

التاريخ الكبير: ٦/ ١٦٥، التاريخ لابن معين: ٢/ ٤٣٠، الجرح والتعديل: ١١٦/٥، التاريخ الكبير : ١١٦/٥، الضعفاء للعقيلى : ٣/ ١٧٣، الضعفاء للدارقطنى : ص الكامل لابن عدى : ٥/ ١٧٣، الضعفاء للعقيلى : ٣/ ١٠٥، الضعفاء للدارقطنى : ص ٢٠٧، المغنى : ٢/ ٤٥، ١٠ الميزان : ٣/ ٢٠٧، التهذيب : ٧/ ٤٦٤، المتغنى لمحمد طاهر : ص ١٥٢.

(الزهرى): متفق على جلالته وإتقانه ، تقدم في الحديث (٣).

( مالك بن أوس بن الحدثان ) النصرى ، أبو سعيد المدنى : مـختلف فى صحبته : فقال ابن معين ، والبخارى ، وأبو حاتم : لا تصح له صحبة . وذكره ابن حبان فى « ثقات التابعين» وقال : من زعم أن له صحبة فقد وهم . وقد ذكره ابن سعد فى طبقة من أدرك النبى عليه ورآه ، ولم يحفظ عنه شيئًا . وأثبت له الصحبة الحافظ أحمد بن صالح المصرى . وذكره ابن الأثير الجزرى ، وابن حجر فى الصحابة . وقال الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » : وهو من العلماء الأثبات ، ومن فصحاء العرب ، مذكور بالبلاغة والبيان . وقال ابن حجر : له رؤية ، وروى عن عمر ، مات سنة اثنين وتسعين ، وقيل : سنة إحدى وتسعين / ع .

طبقات ابن سعد: ٥/٥، التاريخ لابن معين: ٢/٢٥، التاريخ الكبير: ٧/٥٠، التاريخ الكبير: ٧/٥٠، الجرح والتعديل: ٨/٣٠، الشقات لابن حبان: ٥/٣٨، أسد العابة: ٤/٢٥، وجريد أسماء الصحابة: ١/١٤، تذكرة الحفاظ: ١/٨٦، الإصابة: ١/٨٦، التهذيب: ٢/١٠، التقريب: ص ٥١٦.

قلت : ( مالك بن أوس ) إما هو من الصحابة ، وهم عدول ، وإما هو ثقة ، من العلماء الأثبات ، كما قال الذهبي . وقد تقدم عند الحديث (٤٤) أن من هو مختلف في صحبته ، فلا يسأل عن ثقته ، عند الحافظ ابن حجر .

== قوله : ( عن أبيه ) يعنى أوس بن الحَدَثان ، له صحبة ، وقد تقدمت ترجمته آنفًا برقم (٣٢).

#### درجته:

إسناده ضعيف ، فيه ( عمر بن صُهْبان ) وهــو « ضعيف الحديث » ، كما قال غير واحد من الأئمة النقاد .

ويشهد له ما صح عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام ، أو صاعًا من أقط ، أو صاعًا من زبيب».

أخرجه البخارى في الزكاة ، ٧٣ - باب صدقة الفطر صاعًا من طعام : ٣٧١/٣ رقم ١٥٠٦.

ومسلم في الزكاة ، ٤ - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير : ٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥ .

فالحديث « حسن لغيره » والله أعلم .

#### غريبه:

( الأقط ) - بفتح الهمزة ، وكسر القاف - : قال في « النهاية » ١/ ٥٧ : « لبن معفف يابس مستحجر يطبخ به » ا هـ .

## **€ 77** €

## أُسيد (\*) بن حُضير

ابن سماك بن عبيد (1) بن رافع (7) بن امرئ القيس بن مالك . (7) ابن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث (3) بن عمرو بن مالك بن أوس .

(١) كذا في الأصل ، وهو أحد الوجهين في قول عبروة عند الطبراني ، وأبي نعيم . وقد ذكره بقية المترجمين له هكذا (عتيك ) .

(٢) كذا في الأصل ، وفي " السيرة " لابن هشام (١/ ٤٤٤)، وفي " الاستيعاب لابن عبد البر" (١/ ٩٢) . وقد وقع في " سير أعـــلام النبلاء " (١/ ٣٤٠) هكذا ( نافع ) ، وحـــذفه بقــية المترجمين له .

(٣) كذا في الأصل ، وقد حذفوه ، وقالوا : ( امرئ القيس بن زيد ) .

(٤) كذا في الأصل ، وقالوا : ( الخزرج ) بدل ( الحارث ) .

(\*) أُسَيِّد بن حُضَيِّر – كلاهما مصغر – ابن سماك الأنصارى الأوسى الأشهلي ، يكنى أبا يحيى بابنه يحيى على المشهور . وقيل : أبو عتيك . وقيل : أبو الحضير .

صحابى جليل ، كبير الشأن ، صادق الإيمان ، أسلم بعد العقبة الأولى على يد مصعب بن عمير، وكان أحد النقباء ليلة العقبة الثانية واختلف في شهوده بدرًا ، وقد شهد أحدًا ، وجرح يومثذ سبع جراحات وكان ممن ثبت مع رسول الله عليه حين انكشف الناس ، وشهد الخندق والمشاهد الأخرى .

روى عن النبى ﷺ . وروى عنه أبو سعيد الخدرى ، وأنس ، وأبو ليلى الأنصارى ، وكعب ابن مالك ، وعائشة . رضى الله عنهم ، وعبد الرحمن بن أبى ليلى ، ولم يلحقه.

قال فيه رسول الله ﷺ : « نعم الرجل أسيد بن حضير ( صحّحه الحاكم ، ووافقه الذهبي)، وكان أبسو بكر الصديق رضى الله يكرّمه ، ولا يقدم عليه أحدًا، ويقول : إنه لا خلاف عنده.

وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن ، وهو الذى تنزلت السكينة لقراءته ، ورآها عيانا وكان أحد العقلاء الكملة ، أهل الرأى السصائب ، ومات فى شعبان سنة عشرين . أخرج له الجماعة ، رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: 7.77)، طبقات خليفة: ص ۷۷ ، التاريخ الكبير: 7.77) ، الجرح والتعديل: 7.77) ، معجم الصحابة للبغوى (ق 7.77) ، الثقات لابن حبان: 7.77) ، المعجم الكبير للطبرانى: 7.77) ، المستدرك للحاكم 7.777) ، معرفة الصحابة لأبى نعيم: 7.777) ، الجمهرة لابن حزم: ص 7.77) ، الاستيعاب: 7.777) ، أسد الغابة: 7.777) ، تهذيب الكمال: 7.777) ، تجريد أسماء الصحابة: 7.777) ، مجمع الزوائد: 7.777) ، الإصابة: 7.777) ، تهذيب تاريخ ابن عساكر: 7.777) ، التهذيب: 7.777) ، التهذيب: 7.777) ، التهذيب:

٥٧ - حدثنا على بن محمد بن أبى الشّوارِب ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ابن سلمة ، نا الحجّاج ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبيه ، عن أسيّد بن حُضَيْر ، أن رسول الله ﷺ قال : « توضّئوا من لحوم الإبل ، ولا توضّئوا من لحوم الغنم ، وصلوا في مُرابض الغنم ، ولا تصلوا في مَبَارك الإبل » .

#### ٥٧ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به :

الطريق الأول : عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به : وقد جاء من ثلاثة وجوه :

أولاً : موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٣٥٢/٤ .

ثالثًا: هدبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة ، به :

أخرجه الطبراني في " الكبير " : ١/١٧٥ رقم ٥٥٨ .

الطريق الثاني : عبد الله بن عبد الله الرازى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، به :

أخرجـه ابن ماجه فى الطهـارة ، ٦٧ - باب ما جاء فى الوضــوء من لحوم الإبل : ١٦٦/١ رقم ٤٩٦ – وذكر السطر الأول فقط ، وقال ( ألبان ) بدل ( لحوم ) .

وأحمد في « مسنده » : ٢٥٢/٤ ، بمثل لفظ ابن ماجه ، وكذا في زيادات عبد الله بن أحمد على المسند : ٢٧/٤ ، ١١٢/٥ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ٥٥٥, ٥٦٠ وقال ( ألبانها ) بدل ( لحوم ). وابن أبي حاتم في العلل ٢٥/١ .

#### رجاله:

( على بن محمد بن أبي الشُّوارِب ) ثقة تقدم في الحديث (١) .

( موسى بن إسماعيل ) أبو سلمة التبوذكي : ثقة ثبت ، تقدم في الحديث رقم (٤٦) .

( حماد بن سلمة ) « ثقة عابد ، تغير حفظه بأخرة » ، تقدم في الحديث (٤٦) .

( الحيجًاج بن أرْطَاة ) - بفتح السهمزة - ابن ثور بن هبيرة النَّخَعى - بفستح النون والمعجمة - أبو أرطاة الكوفى القاضى ، أحد الفقهاء : أثنى عليه شعبة بسن الحجّاج ، وابن أبى نجيح ، وسفيان الثورى . وقال ابن سعد : كان شريفًا ، وكان ضعيفًا فى الحديث. وقال ابن معين صدوق ، ليس بالقوى ، يدلس عن عمرو بن شعيب . وقال أبو زرعة : صدوق يدلس. ==

== وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، وأما إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع لا يحتج بحديثه. وقال الساجى: كان مدلسًا صدوقًا سيئ الحفظ، ليس بحجة في الفروع والأحكام. وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال الدارقطني، وأبو عبد الله الحاكم: لا يحتج به. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم، وقال إسماعيل القاضى: مضطرب الحديث بكثرة تدليسه، وقال ابن عبدى: ربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. اهد. وقد أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وقال الذهبي في « الكاشف »: أحد مديثه على لين فيه، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين وماثة / بخ م ٤٠.

وقد عدّه ابن حجر في « المرتبة الرابعة من المدلسين ».

طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٥٩ ، التاريخ لابن معين: ٢/ ٩٩ ، التاريخ الكبير: ٢/ ٣٧٨ ، الثقات للعجلى: ص ١٠٧ ، الجرح والتعديل: ٣/ ١٥٤ ، الضعفاء للعقيلى: ١/ ٢٧٧ ، المجروحين: ١/ ٢٢٥ ، الكامل لابن عدى: ٥/ ١٤٦ ، الميزان: ١/ ٤٥٨ ، المغنى: ١/ ٢٢٣ ، الكاشف: ١/ ١٤٧ ، التهذيب: ٢/ ١٩٦ ، التقريب: ص ١٥٧ ، تعريف أهل التقديس: ص ١٥٧ .

(عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى) وهو خطأ ، والصحيح عبد الله بن عبد الله الرازى، كما قال الترمذى فى «سننه » : ١٢٢/١ . و(عبد الله بن عبد الله) أبو جعفر الكوفى ، ثم الرازى القرشى مولاهم القاضى : وثقه أحمد بن حنبل ، والعجلى . وقال أحمد أيضًا : لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن المدينى : معروف . وقال يعقوب بن سفيان : ثقة لا بأس به . وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان ، وابن شاهين فى « الثقات » . وقال الذهبى فى « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : صدوق ، من الرابعة / د ت عس ق .

الثقات للعجلى : ص ٢٦٦ ، الجرح والتعديل : ٥٢/٥ ، الثقات لابن حبان : ٧/٧ ، الثقات لابن حبان : ٧/٧ ، الثقات لابن شاهين : ص ١٢٤ رقم ٦١٨ ، الكاشف : ٢/ ٩١ ، التهذيب : ٥/ ٢٨٦ ، التقريب : ص ٣١٠ .

قـوله: (عن أبيه) يعنى عـبد الرحـمن بن أبى ليلى الأنصـارى، أبو عيـسى المدنى، ثم الكوفى، قال العسكرى: روى عن أسيد بن حضير مرسلاً، وثقه ابن معين، والعجلى. ==

== وذكره ابن حبان في « الثقات » . وذكره العقيلي في « الضعفاء » متعلقًا بقول إبراهيم النخعي فيه : « كان صاحب أمراء » . وردّه الحافظ الذهبي في « الميزان » بقوله : وبمثل هذا لا يليّن الثقة . وقال في « المغني » : ثقة إمام . وقال ابن حسجر : ثقة ، من الثانية ، اختلف في سماعه من عمر ، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين ، قيل : إنه غرق / ع . التاريخ لابن معين : ٢٩٨٣ ، الشقات للعجلي : ص ٢٩٨ ، المضعفاء للعقيلي : ٢/٣٥٠ ، الشقات لابن حبان : ٥/ ١٠٠ ، الميزان : ٢/ ١٨٥٥ ، المغني : ١/ ٥٤٥ ، التهذيب: ١/ ٢٦٠ ، التقريب : ص ٣٤٩ .

( أُسَيْد بن حُضَيْر ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم – ٣٣ – .

#### درجته:

#### إسناده ضعيف لعلتين:

\* الأولى: فيه (الحجاج بن أرْطاة) ، وهو «صدوق كثير الخطأ والتدليس » ، وقد عنعنه . قال الحافظ البوصيرى في «مصباح الزجاجة » ١/٥٢١: «هذا إسناد ضعيف لضعف (حجاج بن أرطاة) وتدليسه ، لا سيما وقد خالف غيره . والمحفوظ في هذا الحديث : الأعمش، عن عبد الله الرازى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن البراء » ا هر . وقال الحافظ الهيثمي في « المجمع » ١/ ٢٥٠: « فيه (الحجاج بن أرطاة) وفي الاحتجاج به اختلاف » ا هر .

\* والعلة الثانية : الانقطاع بين ( عبد الرحمن بن أبي ليلي ) و( أُسَيَّد بن حُضَيَّر ) فإن عبد الرحمن لم يلحقه .

والحديث له شاهد عن جابر بن سَـمُرَة رضى الله عنه عند مسـلم فى الحيض ، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل : ١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠ ، وابن ماجه فى الطهارة ، ٦٧ - باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الإبل : ١/ ١٦٦ رقم ٤٩٥ ، والمصنف ابن قانع برقم ٣٤٣ .

وآخر من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه عند أبى داود فى الطهارة ، باب الوضوء من لحوم الإبل : ١٢٨/١ رقم ١٨٤ ، والترمذى فى الطهارة ، ٦٠ - باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الإبل : ١٢٢/١ رقم ٨١ ، وصحّحه ، فقال : « وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فأخطأ فيه ، وقال فيه : عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أسيد بن حضير . والصحيح : عن عبد الله بن عبد الله الرازى ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن البراء بن عازب . قال إسحاق : صح فى هذا الباب حديثان عن رسول الله عن البراء ، وحديث جابر بن سمرة » ا هـ .

== وابن ماجه في الموضع السابق: ١٦٦/١ رقم ٤٩٤ .

وأبى داود الطيالسى : ص ١٠٠ رقم ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، وأحسمد : ٣٠٣/٤ ، وابن الجارود: ص ٢٢ .

والحديث « حسن لغيره » والله أعلم .

#### غريبه:

قـوله: ( مَرابض الغنم ): المـرابض جمع مـَـرْبَض – بفتــح الميم والموحدة – وهو مـوضع ربوض الغنم ، وهو الموضع الذي تكون فيه » ا هـ . ( جامع الأصول : ٧٢٦/٧ ) . قــوله: ( مَبــارك الإبل ): المبــارك جمع مَــبــرك ، وهو الموضع الذي تبــرك فيــه » ا هـ . (النهاية: ١/١٢١) .

#### فوائده:

يدل الحديث على إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل ، دون لحوم الغنم ؛ لأن في لحوم الإبل من الحرارة ، وشدة الزهومة ، ما ليس في لحوم الغنم . وبه أخذ الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، والبيهةي . واختاره النووى . والجمهور على عدم الوجوب ، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ ، أو محمول على الندب، أو على غسل اليد والفم . وقد ورد أن رسول الله على أكل لحم كتف شاة ولم يتوضأ ، والأصل عدم الاختصاص .

وفى الحديث جواز الصلاة فى مرابض الغنم ، والنهى عنها فسى مبارك الإبل ؛ لأن فيها نفارًا وشرادًا واضطرابًا فى الغالب ، وذلك مما يُلْهى المصلى ويشغله ، أو يفسد عليه صلاته ، أو يؤذيه بحركتها ، وهذا مأمون من الغنم ، لما فيها من السكون ، وقلة النفار والشراد .

( انظر : شرح صحيح مسلم للنووى : ٤٩/٤ ، معالم السنن للخطابي : ١٣٦/١ ، جامع الأصول لابن الأثير : ٢٦٦/٧ ، عارضة الأحوذى : ١/١١١ ، فيض القدير للمناوى : ٣٧٥/٧ ) .

٥٨ - حدثنا محمد بن على القزويني ، نا محمد بن حميد ، نا سلمة ، عن محمد ابن إسحاق ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، عن أسيد بن حضير ، قال : كنت جيد الصوت بالقرآن ، فكنت (١) أصلى من الليل ، فغشيني صوت ، فأسكت ، فغدوت على رسول الله على فأخبرته (٢)، فقال : « تلك السكينة، جاءت تستمع لقرآنك » .

#### ۵۸ - تخریجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من أحد عشر طريقًا ، عن أسيد بن حضير :

الطريق الأول : البراء بن عارب ، عن أسيد بن حضير : وقد جاء من وجهين :

أولاً : زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، به : كما هو هنا .

ثانيًا : شعبة ، عن أبي إسحاق ، به : كما سيأتي إن شاء الله (٥٩) .

الطريق الثاني : أبي سعيد الخدري ، عن أسيد بن حضير :

أخرجه البخارى فى فضائل القرآن ، ١٥ - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن : ٩/ ١٣ رقم ١٨ · ٥ معلقًا . وأوصله أبو عبيد فى « فـضائل القرآن » كما ذكره الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عند شرح الحديث .

ومسلم فى صلاة المسافرين ، ٣٦ - باب نزول السكينة لقراءة القرآن : ١٨/١٥ رقم ٧٩٦ . والنسائى فى « الكبرى » فى فضائل القرآن ، كما فى تحفة الأشراف : ١/١٧ رقم ١٤٩ (فضائل القرآن رقم ٤١ ، ٩٩ ) .

وأحمد في « مسنده » : ٣/ ٨١ ، وابن أبي عاصم : ٣/ ٤٦٨ رقم ١٩٢٨ .

والطبراني في « الكبير » : ١٧٦/١ رقم ٥٦١ .

الطريق الثالث : عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أسيد بن حضير :

أخرجه الحاكم في « المستدرك » : ١/٥٥٣ .

الطريق الرابع: الربيع بن سليمان ، عن أسيد بن حضير:

<sup>(</sup>١) ورد في نسخة الظاهرية ( وكنت ) أي بالواو في أوله ، وأثبت ما في الأصل .

<sup>(</sup>٢) جاء في كل من النسختين هكذا ( فأخبرته ) وعليه ( ص ) ، وأسفله ( فأخبره ) : يعني أن الصواب ( فأخبره ) ، وما أثبته من الأصل هو المتفق مع سياق الحديث . والجدير بالذكر أن هذا التصويب بخط آخر يغاير خط الأصل .

== أخرجه الحاكم في « المستدرك » : ٣/ ٢٨٧ .

الطريق الخامس : عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أسيد بن حضير :

أخرجه الطبراني في « الكبير »: ١/١٧٧ رقم ٥٦٦ ، ٥٦٧ .

والحاكم في « المستدرك » : ١/٤٥٥ .

الطريق السادس: أبو سلمة ، عن أسيد بن حضير:

أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » .

والطبراني في « الكبير » : ١٧٧/١ رقم ٥٦٣ .

الطريق السابع: زرّ بن حبيش ، عن أسيد بن حضير:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٧/١ رقم ٥٦٤ .

الطريق الثامن: زيد بن أسلم، عن أسيد بن حضير:

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٧/١ رقم ٥٦٥ .

الطريق التاسع : محمود بن لبيد ، عن أسيد بن حضير :

أخرجه الطبراني في « الكبير » : ١٧٦/١ رقم ٥٦٢ .

الطريق العاشر: أبى بن كعب بن مالك ، عن أسيد بن حضير:

أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » كما في « فتح الباري » : ٩ / ٦٣ .

الطريق الحادي عشر : محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أسيد بن حضير :

أخرجه البخارى في فضائل القرآن ، ١٥ - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن :

٦٣/٩ رقم ٥٠١٨ ( معلَّقًا ، حيث قال : وقال الليث ، وساق بنحوه)

والبغوى في « معجم الصحابة » : ( ق ٨/ ب ) .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/٥٥/ رقم ٨٧٦ .

#### رجاله:

( محمد بن على القُزْوِيني ) لم أقف على ترجمته .

( محمد بن حمید ) بن حیّان - بتحتانیة - التمیمی ، أبو عبد الله الرازی ، الحافظ : قال ابن معین : ثقة . وقال أیضًا : لیس به بأس رازی کیّس . وأثنی علیه أحمد خیرًا لصلابته فی السنة . وقال ابن خزیمة : إنه لم یعرفه ، لو عرفه کما عرفناه ما أثنی علیه أصلاً . وقال البخاری : فیه نظر ، وقال یعقوب بن شیبة : کثیر المناکیر . وقال الجوزجانی : ردی المناهب ، غیر ثقة ، وقال النسائی : لیس بثقة . وکذّبه أبو زرعة ، وابن خراش ،

== وصالح بن محمد جزرة . وجاء عن غير واحد أنه كان يسرق الحمديث . وقال الذهبى فى «الميزان»: ضعيف وقال فى « المحاشف »: وثقه جماعة ، والأولى تركه . وقال ابن حجر : حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأى فيه ، من العاشرة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين / دت ق .

التاريخ الكبير: ١/ ٦٩، ، الجرح والتعديل: ٧/ ٢٣٢ ، الكامل لابن عدى: ٦/ ٢٢٧٧ ، تاريخ بغــداد: ٣/ ٢٥٠ ، تذكرة الحـفاظ: ٢/ ٤٩٠ ، الميــزان: ٣/ ٥٣٠ ، المغنى: ٢/ ١٨٦ ، الكاشف: ٣/ ٣٣ ، التهذيب: ٩/ ١٢٧ ، التقريب: ص ٤٧٥ .

(سَلَمَة): هو ابن فضل الأبرَش - بموحدة ، فراء ، فمعجمة - الأنصارى مولاهم ، أبو عبد الله الأزرق ، قاضى الرى : وثقه ابن سعد ، وابن معين ، وأبو داود . وقال ابن معين أيضًا : كان يتشيع ، وقد كتبت عنه وليس به بأس . وسئل أحمد عنه ، فقال : لا أعلم إلا خيرًا . وضعّفه النسائى ، وإسحاق بن راهويه ، وعلى بن المدينى ، فقال : ما خرجنا من الرى حتى رمينا بحديثه . وقال البخارى : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : كان أهل الرى لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيه . وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب . وقال أبو حاتم : صالح ، محله الصدق ، في حمديثه إنكار ، وليس بالقوى ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوى عندهم . وذكره ابن حبان في « الثقات» ، وقال : يخطئ ويخالف . وقال ابن عدى : عنده غرائب وأفراد . . . وأحاديثه مقاربة محتملة . وقال ابن حجر : صدوق كثير الخطأ ، من التاسعة ، مات بعد التسعين ومائة ، وقد جاوز المائة / دت فق .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٨١ ، التاريخ لابن معين: ٢٢٦/٢ ، التاريخ الكبير: ٤/ ٨٤ ، الجرح والتعديل: ١٦٨/٤ ، الثقات لابن حبان: ٨/ ٢٤٧ ، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٩٤ ، الميزان: ٢/ ١٩٣ ، المغنى: ١٩٣/١ ، المكاشف: ١/ ٣٠٨ ، التهذيب: ١٩٣/٤ ، المتقريب: ص ٢٤٨ ، المغنى لابن طاهر: ص ١٥٠ .

( محمد بن إسحاق ) بن يسار ، المطلبي مولاهم ، أبو بكر المدنى نزيل العراق ، إمام المغازى: أثنى عليه شعبة ، وسفيان فقالا : أمير المؤمنين في الحديث . ووثقه ابن المدينى ، ويحيى بن يحيى الهذلي ، والعجلي . وقال ابن المديني أيضًا : حديثه عندى صحيح ، لم أجد له إلا حديثين منكرين . وقال شعبة وابن معين : صدوق . وقال ابن نمير : إذا حدّث عمن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق . وقال ابن معين : ثقة ليس بحجة . وقال أحمد : حسن الحديث ليس بحجة . وقال ابن عدى : لا بأس به . وضعّفه هو ==

== والنسائى فقالا : ليس بالقوى . وقال الدارقطنى : لا يحتج به . وكذّبه سليسمان التيمى ، وهشام بن عروة ومالك بن أنس ، ويحيى القطان . ولـم يقبل منهم . وقال الذهبى فى «الميزان» : فالذى يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث ، صالح الحال صدوق ، وما انفرد به ففيه نكارة ، فإن فى حفظه شيئًا ، وقد احتج به أثمة . ا هـ - وقد روى له مسلم خمسة أحاديث مـتابعة - وقال ابـن حجر : صدوق يدلس ، ورمى بالتشيع والقدر ، من صغار الحامسة ، مات سنة خمسين وماثة ، ويقال بعدها / خت م ٤ .

قلت: وقد عدّه الحافظ ابن حجر في « المرتبة الرابعة من المدلسين ، وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم ، إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل .

طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٢١ ، التاريخ لابن معين: ٢/ ٣٠٥ ، التاريخ الكبير: ١/ ٤٠ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ٣٨٠ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ٣٨٠ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ٣٨٠ ، الكامل لابن عدى: ١/ ٢١١٦ ، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٣٣ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ١٧٢ ، الكامل لابن عدى : ١/ ٢١٨ ، سير أعلام النبلاء: ٣/ ٣٨ ، المغنى : ٢/ ١٥٩ ، الكاشف: ٣/ ١٨ ، التهديب : ٩/ ٣٨ ، التقديب : ٩/ ١٨٣ .

( رهير بن معاوية ) بن حديج - مصغرًا - الجعفى ، أبو خيثمة الكوفى نزيل الجزيرة ، الحافظ : وثقه ابن سعد ، وأحمد ، وابن معين ، والعجلى ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والبزار ، والنسائى ، وابن حبان . وقد قال أحمد والعجلى وأبو زرعة وأبو حاتم بأنه سمع من أبى إسحاق السبيعى بعد اختلاطه فى أواخر حياته . وقال الذهبى فى « الكاشف » : ثقة حجمة . وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، إلا أن سماعه من ( أبى إسحاق ) بأخرة ، من السابعة ، مات سنة اثنين - أو ثلاث ، أو أربع - وسبعين ومائة ، وكان مولده سنة مائة /ع . التاريخ لابن معين : ٢/١٧٧ ، الثقات للعجلى : ص ١٦٦ ، الجرح والتعديل : ٣/ ٨٨٥ ، الثقات لابن حبان : ٢/ ٢٣٧ ، سير أعلام النبلاء : ٨/ ١٨١ ، تذكرة الحفاظ : ٢/ ٢٣٣ ، الكاشف : ٢/ ٢٥٨ ، التقريب : ص ٢١٨ ، التقريب : ص ٢١٨ .

( أبو إسحاق ) هو عمرو بن عبد الله السبيعى : « ثقة مكثر عابد ، اختلط بأخرة ، ووصف بالتدليس » ، تقدم في الحديث (١) .

( البراء ) – بفتح الموحــدة ، وتخفيف المهملة – هو ابن عازب الأنصــارى صحابى جليل ، وستأتى له ترجمة إن شاء الله برقم ٨٥ .

( أسيد بن حضير ) صحابي جليل ، تقدمت ترجمته برقم (٣٣) . ==

### == درجته:

إسناده ضعيف لأربع علل:

الأولى : فيه ( محمد بن حميد ) وهو « حافظ ضعيف » .

الثانية : فيه ( سلمة ) وهو « صدوق كثير الخطأ » .

الثالثة : فيه ( محمد بن إسحاق ) وهو « صدوق » لكنه مدلس من المرتبة الرابعة ، وقد عنعنه .

الرابعة : فيه ( أبو إسحاق ) وهو « ثقة » ، لكنه اختلط بأخرة ، وسماع زهير بن معاوية منه بأخرة ، كما قال غير واحد من الأثمة .

أما زهير فقد تابعيه شعبة ، عن أبى إسحاق ، به عند المصنف ابن قانع برقم (٥٩) فأمن اختيلاط أبى إسحاق . وقيد ورد الحديث من طرق عن أسييد بن حضير ، عند الشيخين وغيرهما تجبر ما في هذا الإسناد من ضعف . فيصير الحديث بذلك « حسنًا لغيره » والله أعلم .

قال ابن عبد البر فى « الاستيعاب » (١/ ٩٣) فى ترجمة ( أسيد بن حضير ) : « حديثه فى استماع الملائكة قراءته ، حين نفرت فرسه ، حديث صحيح « جاء من طرق صحاح من نقل أهل الحجاز وأهل العراق » ا هـ .

### غريبه:

قوله: (الـسَّكينَة) أى الوقار، أو الرحـمة، أو الطمـأنينة، مأخـوذ من سكون القلب. وتطلق السكينة أيضًا بإزاء معان غير ما ذكر، منها: الملائكة في قوله ﷺ: « تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن » . . .

وقال النووى : هى شيء من خلق الله فيه طمأنينة ورحــمة ومعه ملائكة . ( هدى السارى : ص ١٣٣ ) .

### فوائده:

فى الحديث منقبة لأُسَيْد بن حُضَيْر رضى الله عنه ، حيث حضرت الملائكة لتلاوته . وفيه حضور الملائكة ونزولها لسماع القرآن .

وفيه أن الصوت الحسن المصحوب بالخشوع يترتب عليه نزول الملائكة على صاحبه .

٥٩ - قال ابن قانع : وقد روى شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، أن أسيدًا ، فذكر معنى هذا الحديث .

حدثناه محمد بن العباس الخَضِيب ، نا عفّان ، عن شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن البراء .

### ٥٩ - تخريجه:

ورد الحديث فيما وقفت عليه من وجهين ، عن أبى إسحاق ، به :

أولاً : زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، به : وقد تقدم برقم (٥٨) .

ثانيًا : شعبة ، عن أبي إسحاق ، به : وقد ورد من أربع روايات :

الرواية الأولى : عفان بن مسلم ، عن شعبة ، به : كما هي هنا .

الرواية الثانية : محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به :

أخرجها مسلم فى صلاة المسافرين ، ٣٦ - باب نزول السكينة لقراءة القرآن: ١/ ٥٤٨ وقم ٧٩٥ والكن جاء فيه : . . . سمعت البراء يقول : قرأ رجل الكهف ، ولم يسم ذلك الرجل، والظاهر أنه أسيد بن حضير .

الرواية الثالثة : عبد الرحمن بن مهدى ، عن شعبة ، به :

أخرجها مسلم في الموضع السابق .

الرواية الرابعة : أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، به :

أخرجها مسلم في الموضع السابق .

### رجاله:

(محمد بن العباس) بن سهيل الضرير ، أبو الحسن ( الخضيب ) - بالضاد المعمدة عند المصنف ، وبالمهملة عند الخطيب - : قال الخطيب في « تاريخ بغداد » : كان غير ثقة ، وأورد له حديثين ، ثم قال : « الرجال المذكورون في إسناد هذين الحديثين المذكورين كلهم ثقات ، غير ابن سهيل ، وهو الذي وضعهما وركبهما على الإسنادين اللذين أوردهما » اه. قلت : يبدو لي - وبالله التوفيق - أن ( محمد بن العباس الخضيب ) شيخ المصنف ، ليس هذا ؛ لأنه لم يذكر الخطيب أنه روى عن عفان ، ولم يذكر أنه روى عنه ابن قانع ، وإنما هو ( محمد بن العباس أبو عبد الله المؤدب ، مولى بني هاشم يعرف بلحية الليف ) سمع هوذة ابن خليفة ، وسريج بن النعمان ، وعفان بن مسلم ، وإبراهيم بن أبي الليث . روى عنه ابن خليفة ، وسريج بن النعمان ، وعفان بن مسلم ، وإبراهيم بن أبي الليث . روى عنه عبد البغدادى : كان ثقة . مات سنة تسعين وماثتين .

== ویؤید ذلك أن المصنف ابن قانع ذكره فی الحمدیث (۱۱۲ ، ۱۶۰) بقوله: ( محمد بن العباس المؤدب ) ، إلا أنه يبقى لنا إشكال واحد وهو أن الأول معروف بـ ( الخنضيب ) ، والثانى يعرف بـ ( المؤدب ) وهذا يفسر بأن وصفه هنا بذلك سبق قلم ، والله أعلم .

(عفّان) هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي ، أبو عثمان البصرى الصفّار : شهد له الأثمة النقاد بالحفظ والضبط والثقة . قال يحيى بن سعيد القطان : كان عفان وحبان وبهز يختلفون إلى ، فكان عفان أضبط القوم . وقال ابن معين : هو أثبت من ابن مهدى . وقال : هو أثبت من القطان . وقال العجلي : ثبت صاحب سنة . وقال أبو حاتم : ثقة متقن متين . وقال ابن خراش : ثقة من خيار المسلمين . وقال ابن قانع : ثقة مأمون . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال ابن حجر في « هدى السارى » : قول سليمان بن حرب أنه كان لا يضبط عن شعبة بالنسبة إلى أقرانه الذين يحفظون بسرعة . وقال في « التقريب » : ثقة ثبت . قال ابن المديني : كان إذا شك في حرف من الحديث تركه ، وربما وهم . وقال ابن معين : أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومائتين ، ومات بعدها بيسير ، من كبار العاشرة / ع .

التاریخ لابن معین : 1/2 ، الثقات للعجلی : ص 777 ، الجرح والتعدیل : 1/2 ، الثقات لابن حبان : 1/2 ، سیر أعلام النبلاء : 1/2 ، تذکرة الحفاظ : 1/2 ، الثقات لابن حبان : ص 1/2 ، التهذیب : 1/2 ، التقریب : ص 1/2 ، التهذیب : 1/2 ، التهذیب : 1/2 ، التهذیب : ص 1/2 ، التهذیب : 1/2 ،

(شعبة ) هو ابن الحجاج « ثقة حافظ متقن ، وكان عابدًا » ، تقدم في الحديث (٦) .

( أبو إسحاق ) هو عمرو بن عبد الله السَّبِيعى : « ثقة مكثر عابد ، اختلط بأخرة ، ووصف بالتدليس » ، تقدم في الحديث (١) .

( البَرَاء ) هو ابن عارب الأنصارى ، صحابى جليل ، وستأتى له ترجـمة إن شاء الله برقم (٨٥) .

#### در جته:

إسناده صحيح ، أخرجه مسلم من طرق عن شعبة ، به ، ولكنه لم يسمّ صحابيّه . وعدم تسمية الصحابي لا تضر صحة الحديث .

### **€75**

# أَسِيد (\*) بن صَفْوان السُّلَمِي

(\*) أسيد - بفتح الهمزة ، وكسر المهملة - كما قال ابن ماكولا في « الإكسمال » ١٣/١ . وهو وهم » وقيل: أسد بن صفوان ، قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » : ١٢٣/١ : « وهو وهم » اهـ .

قهو « أسيد بن صفوان » السُّلَمى » - بضم المهملة ، وفتح اللام ، نسبة إلى سليم - قال ابن حجر : « نسبه ابن قانع سلميًا » ا هـ ، ولم يتعقبه بشيء .

له صحبة ، عداده في أهل الحجاز ، ذكره في الصحابة : ابن منده ، وأبو نعيم ، وابن عبد البر ، وغيرهم .

وقال الباورُدى : يقال : إنه صحابى ، وليس له رواية إلاّ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه .

وقال ابن السكن : ليس بالمعروف في الصحابة .

وقد وقع في الحديث (٦٠) التصريح بأنه « كانت له صحبة » .

روى أسيد بن صفوان حديثًا في وفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وما كان لها من حزن شديد عند أهل المدينة .

وقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك بن عمير .

أخرج له ابن ماجه في « تفسيره » ذلك الحديث الواحد .

رضى الله عنه .

( معرفة الصحابة لأبى نعيم: ٢٦٦/٢ ، الاستيعاب: ٩٧/١ ، تهذيب الكمال: ٣/ ٢٤١ ، أسد الغابة: ١/ ١١ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٢١ ، الإصابة: ١/ ٤٧ ، ٢٤١ ، التهذيب: ١/ ٣٤٥ ، التقريب: ص ١١٢ ، الإكمال: ٣/ ٥٣ ) .

حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد الورّاق ، نا على بن حرب ، نا دلهم بن يزيد ، نا العوّام بن حوشب ، نا عرب ، نا عرب ، نا عرب بن إبراهيم الهاشمى ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أسيد بن صفوان ، وكانت له صحبة ، / قال : لما أن كان اليوم الذى ق ١/٧ قبض فيه أبو بكر ارتجت المدينة ، وجهش الناس كيوم قبض رسول الله ﷺ .

### ٦٠ - تخريجه:

ورد هذا الأثر فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق عن عمر بن إبراهيم الهاشمي به :

الطريق الأول : العوّام بن حوشب ، عن عمر بن إبراهيم ، به :

أخرجه أبو زكريا الأزدى في « طبقات أهل الموصل » كما في « الإصابة » : ١/٣٧ .

وابن الأثير في « أسد الغابة » : ١/١١٠ ( مطولاً ) .

الطريق الثاني : أحمد بن أبي العوام ، عن عمر بن إبراهيم ، به :

أخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في « مسنده » : كما في « الميزان » ٣/ ٢٨٠ .

الطريق الثالث : إبراهيم بن الوليد ، عن عمر بن إبراهيم ، به :

أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢٦٦/٢ رقم ٨٨٦ .

قلت : وقد عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (١/٤٧) لابن ماجه في « تفسيره » .

### رجاله:

( أحمد بن جعفر بن محمد ) بن المثنى ، أبو العباس الورّاق ، بلخى الأصل ، نزيل بغداد. قال الخطيب البغدادي : كان ثقة .

تاریخ بغداد : ۲۳/۶ .

(على بن حرب) بن محمد بن على ، أبو الحسن الطائى الموصلى : وثقه الدارقطنى ومسلمة بن قاسم . وقال الخطيب : كان ثقة ثبتًا . وقال ابن السمعانى : كان ثقة صدوقًا . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال أبو حاتم وابنه : صدوق . وقال النسائى : صالح . وقال أبو ركريا الأردى : « كان عالما بأخبار العرب ، أديبا شاعرًا » - وقال الذهبى فى «التذكرة » : مسند الموصل . ووصفه فى « السير » بقوله : الإمام المحدث الثقة الأديب مسند وقته . وقال ابن حجر : صدوق فاضل ، من صغار العاشرة ، مات سنة خمس وستين ومائتين ، وقد جاوز التسعين / س .

الجرح والتعديل: ٦/١٨٦، الثقات لابن حبان: ٨/ ٤٧١، تاريخ بغداد: ١٨/١١) ، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٥١، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٦٥، الكاشف: ٢/ ٢٤٤، التهذيب: ٧/ ٢٩٤ - ٢٩٦، التقريب: ص ٣٩٩.

== ( دَلْهَم ) - بفتح المهملة ، وسكون اللام ، وفتح الهاء - ( ابن يزيد ) لم أجد له ترجمة .

(العوام بن حوشب) بن يزيد الشيبانى ، أبو عيسى الواسطى : قال أحمد : ثقة ثقة . ووثقه أيضا ابن معين ، وأبو زرعة . وقال العجلى : ثقة رجل صالح ، صاحب سنة ، ثبت صالح . وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال الذهبى فى «الكاشف » : وثقوه . وقال ابن حجر : ثقة ثبت فاضل ، من السادسة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة / ع .

الثقات للعجلى : ص ٣٧٦ ، الجرح والتعديل : ٢٢/٧ ، الثقات لابن حبان : ٢٩٨/٧ ، الثقات لابن حبان : ٢٩٨/٧ ، الكاشف : ٢/ ٣٠٥ ، التهذيب : ٨/ ١٦٣ ، التقريب : ص ٤٣٣ .

(عمر بن إبراهيم) بن خالد بن عبد الرحمن ، الهاشمى مولاهم ، أبو حفص المعروف بالكردى : لم يعرف ابن القطان ، فقال : مجهول . وقال الحافظ ابن عقدة : ضعيف . وقال الدارقطنى : كذاب خبيث . وقال الخطيب البغدادى : كان غير ثقة ، يروى المناكير عن الأثبات . وأورد له الذهبي في « الميزان » أحاديث منكرة ، وذكر حديث أسيد بن صفوان في ثناء على بن أبي طالب على أبي بكر الصديق يوم وفاته ، وحكم بوضعه . وقال ابن حجر في « الإصابة » : أحد المتروكين .

الجرح والتعديل: ٦٨/٦، تاريخ بغداد: ٢٠٢/١١، الميزان: ٣/ ١٧٩، اللسان: ٤/ ٢٠٠، الإصابة: ٤٧/١، الإصابة

(عبد الملك بن عميسر) بن سويد بن حارثة اللخمى ، حليف بنى عدى من قريش ، أبو عمرو ، ويقال : أبو عمر ، الكوفى ، ويقال له : الفرسى - بفتح الفاء والراء ، ثم مهملة ، نسبة إلى فرس له سابق : وثقه ابن نمير ، والعجلى . وقال ابن معين : ثقة إلا أنه أخطأ فى حديث ، أو حديثين . وقال أيضاً : مخلط . وقال أبو حاتم : ليس بحافظ ، هو صالح ، تغير حفظه قبل موته . وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى « الثقات » ، وقال : كان مدلساً . وضعفه الإمام أحمد فقال : مضطرب الحديث جدًا مع قلة روايته ، ما أرى له خمسمائة حديثا ، وقد غلط فى كثير منها . وقال الذهبى فى « المغنى » : ثقة مشهور . وقال ابن حجر فى « هدى السارى » : احتج به الجماعة ، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه فى الاحتجاج ، ومن رواية بعض المتأخرين عنه فى المتابعات ، وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه ؛ لأنه عاش مائة وثلاث سنين . ولم يذكره ابن عدى فى «الكامل» ، ولا ابن حبان . ا هـ يعنى فى « المجروحين » . وقال فى « التقريب » : ثقة فصيح عالم تغير حفظه ، وربما دلس ، من الرابعة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة / ع . ==

== قلت : هكذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب » ، وهو مشهور بالتدليس ، وصفه بذلك الدارقطني ، وابن حبان ، وغيرهما . كما قال الحافظ ابن حجر في التعريف أهل التقديس على من المرتبة الثالثة من المدلسين .

التاريخ لابن معين : ٣٧٣/٢ ، الثقات للعجلى : ص ٣١١ ، الجرح والتعديل : ٥/ ٣٦٠، الثقات لابن حبان : ٥/ ١١٦ ، المغنى : ١/ ٥٧٦ ، هدى السارى : ص ٤٢٢ ، التهذيب : 1/ ٤١١ ، التقريب : ص ٣٦٤ .

( أسيد بن صفوان ) صحابي ، تقدمت ترجمته برقم ٣٤ .

### درجته :

إسناده ضعيف جدًا ، فيه ( عمر بن إبراهيم الهاشمي ) وهو « متروك » وفيه « عبد الملك بن عُمَيْر ) وهو مدلس ، وقد عنعنه .

وأورده الحافظ الذهبي في « الميزان » : ٣/ ١٨٠ ، وقال : « فساق أربعين سطراً ، يشهد القلب بوضع ذلك ، و( أسيد ) مجهول » ا هـ .

وقال ابن عبد البر في ترجمة ( أسيد بن صفوان ) من « الاستيعاب » : ٩٧/١ : « روى عن على كرم الله وجهه حديثًا حسنًا في ثنائه على أبي بكر يوم مات » ا هـ .

قلت: والظاهر أنه يعنى بحسن الحمديث حسن معناه واشتهماله على فضائل سهيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه، ومناقبه الجليلة، ولا يعنى حسن الحديث من حيث إسناده، والله أعلم. ولفظ الحديث كما في «أسد الغابة » ١/ ١١٠ :

"عن أسيد بن صفوان ، وكانت لمه صحبة بالنبي ، قال : لما توفى أبو بكر رضى الله عنه ، ورجّت المدينة بالبكاء ، ودهش الناس ، كيوم قُبِضَ النبي ﷺ ، جماء على بن أبى طالب رضى الله عنه ، مسرعًا باكيًا مسترجعًا ، وهو يقول : " اليوم انقطعت خلافة النبوة » ، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر ، ثم قال :

« رحمك الله يـا أبا بكر ! . . . . كنت أول القوم إسلامًا ، وأخلصهم إيمانًا ، وأكثرهم يقينًا، وأعظمهم عناءً ، وأحدبهم على الإسلام ، وأحوطهم على رسول الله على أو وآمنهم على أصحابه ، وأحسنهم صحبة ، وأفضلهم مناقب ، وأكثرهم سوابق ، وأرفعهم درجة ، وأقربهم من رسول الله على مجلسًا ، وأشبههم به هَدْيًا وسَمْتًا وخلقًا ودلاً ، وأشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه ، وأوثقهم عنده » .

فَجْزَاكُ اللهُ عَنْ الْإِسْلَام ، وعن رسول الله ﷺ خيرًا ، صدّقت برسول الله ﷺ حين كذَّبه الناس ، فسمّاك الله في كتابه صدّيقًا » ا هـ .

والمعانى الواردة هنا صحيحة ، لَكن ورودها بهذا الإسناد عن أسيد بن صفوان ، قد تكلم فيه العلماء .

### غريبه:

قوله : ( جهش الناس ) أي فزع إليه ، وهو يريد البكاء ( القاموس المحيط : ص ٧٥٨ ) .

## ﴿ ٣٥﴾ أُسيَّد بن ظُهيَر

ابن رافع بن عدى (١) بن جُشَم بن حارثة (٢) بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس، وهو ابن عم رافع بن خَدِيج .

(۱) اتفق المترجمون له على نسبه إلى (عدى )، واختلفوا فيمن فوقه : فقال المصنف ابن قانع: عدى بن جشم .

وقال ابن سعد ، وابن منده ، وأبو نعيم ، والمزى : عدى بن زيد بن جشم .

وقال ابن الكلبى ، وابن حزم ، وابن عبد البـر : عدى بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم. واختاره ابن الأثير وصوَّبه ، وتبعه الحافظ ابن حجر .

(٢) أسقط المصنف ابن قانع هنا ( الحارث ) بين الحارثة والخزرج ، وقد أثبته بقية المترجمين له .

(\*) أُسَيْد - مصغرًا - ابن ظُهَيْر - مختلف في ضبطه ، ضبطه الناسخ بالشكل مصغرًا ، وقال ابن الأثير ، وابن حجر : بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء . وقال ابن ماكولا : بفتح المعجمة وكسر الهاء - ابن رافع بن عدى ، الأنصارى الأوسى الحارثي ، أبو ثابت المدنى ، وهو أخو عباد بن بشر لأمه ، وابن عم رافع بن خديج .

له ولأبيه صحبة ، روى عن النبي ﷺ ، وعن رافع بن خديج .

وروى عنه ابنه رافع بن أسيد، وزياد أبو الأبرد ، وعكرمة بن خالد ، ومجاهد بن جبر.

وقد ذکره بقی بن مخلد فیمن روی حدیثین .

استصغر يوم أحد ، وشهد الخندق ، وكان عاملاً على اليمامة ، مات في خلافة عبد الملك ابن مروان ، كما قال البغوى ، وابن عبد البر ، وابن حجر في « الإصابة » . وقال المزى : مات في خلافة مروان بن الحكم .

أخرج له الجماعة . رضى الله عنه .

(طبقات ابن سعد: ١/٣٦ ، التاريخ الكبير: ٢/٨٤ ، الجرح والتعديل: ٢/ ٣١٠ ، الثقات لابن حبان: ٣/٧ ، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢/ ٢٦ ، الجمهرة لابن حزم: ص ٠٤٣ ، الاستيعاب: ١/٩٥ ، أسد الغابة: ١/١١ ، تهديب الكمال: ٣/ ٢٥٥ ، تحفة الأشراف: ١/٤٧ ، تجريد أسماء الصحابة: ١/٢٢ ، الكاشف: ١/٢٨ ، الإصابة: ١/٨٤ ، التهذيب: ١/ ٣٤٩ ، التقريب: ص ١١٢ ، تبصير المنتبه: ٣/ ٨٨١ ، الإكمال لابن ماكولا: ١/٧٢ ، بقى بن مخلد ومقدمة مسنده: ص ١١٩ ) .

71 - حدثنا معاذ بن المثنى ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظُهير ، قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه ، أعطاها بالثلث والربع والنصف ثلاث جداول ، وما سقى الربيع ، فكنا نعمل بالحديد ، وما شاء الله ، ونصيب منها خيرا ، فأتى رافع بن خديج (١) ، فقال : إن رسول الله عنها كم عن الحقل ، وقال : « من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه » .

(۱) رافع بن خديج بن رافع بن عدى الأنصارى الأوسى الحارثى ، يكنى أبا عبد الله ، ويقال : أبو خديج . صحابى معروف ، عرض نفسه يوم بدر ، فاستصغره رسول الله ﷺ ، وشهد أحدًا ، وأصيب فيه بسهم في ترقُونَه ، وبقى النصل فيه إلى أن مات ، وقال له رسول الله على الله عنه يوم القيامة » . وكان رافع بن خديج عريف قومه ، شهد مع على رضى الله عنه صفين .

مات سنة ثلاث - أو أربع - وسبعين . وقيـل : قبل ذلك . أخرج له الجماعة . رضى الله عنه .

( التاريخ الكبير : ٣/ ٢٩٩ ، الجرح والتعديل : ٣/ ٤٧٩ ، الثقات لابن حبان : ٣/ ١٢١ ، أسد الغابة : ٣/ ٣٨ ، سير أعلام النبلاء : ٣/ ١٨١ ، تجريد أسماء الصحابة : ١/ ١٧٣ ، الكاشف : ١/ ٢٣٢ ، الإصابة : ٢/ ١٨٦ ، التهذيب : ٣/ ٢٢٩ ، التقريب : ص ٢٠٤ ، الرياض المستطابة : ص ٢٩ ) .

### ۲۱ - تخریجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من أربعة طرق ، عن منصور بن المعتمر به :

الطريق الأول : سفيان الثورى ، عن منصور بن المعتمر ، به : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه : أولاً : محمد بن كثير ، عن سفيان الثورى ، به :

أخرجه أبو داود فى البيوع ، باب فى التشديد فى ذلك - يعنى المزارعة - : ٣/ ٦٩٠ رقم ٣٣٩٨ .

والنسائي في المزارعة ، ٢ - باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع : ٣٣/٧. والخطيب في « الموضح » : ١٦/١ .

ثانيًا : عبيد الله بن الوليد ، عن سفيان الثورى ، به :

أخرجه أحمد في « مسئده » : ٤٦٤/٤ .

ثالثًا : عبد الرزاق بن همام ، عن سفيان الثورى ، به :

أخرجه الخطيب في « الموضح » : ١٦/١ .

==

\_\_\_\_

== الطريق الثاني : شعبة بن الحجاج ، عن منصور بن المعتمر ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٤٦٤/٤.

والنسائي في الموضع السابق : ٧/ ٣٣ .

الطريق الثالث : مفضّل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، به :

أخرجه النسائي في الموضع السابق : ٣٣/٧ .

الطريق الرابع : جرير بن عبد الله ، عن منصور بن المعتمر ، به :

أخرجه النسائي في الموضع السابق: ٧/ ٣٤ .

### رجاله:

( معاذ بن المثنى ) : ثقة تقدم في الحديث (٧) .

( محمد بن كثير ) العبدى : ثقة ، تقدم في الحديث (٣٥) .

(سفيان) هو ابن سعيد الثورى: ثقة حافظ فقيه ، عابد إمام حجة ، تقدم في الحديث (١٣). (منصور) هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى ، أبو عتّاب - بمثناة ثقيلة ، ثم موحدة - الكوفى: أثنى عليه الثورى ، وابن مهدى ، وابن المدينى ، وأحمد ، وغيرهم بتوثيقه وتثبته وحفظه . وقال ابن معين : منصور من أثبت الناس . وقال أيضًا : ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور . وقال إبراهيم بن موسى الرازى : أثبت أهل الكوفة منصور . وقال أبو حاتم : ثقة . وقال أيضًا : لا يخلط ، ولا يدلس . وقال العجلى : ثقة ثبت في الحديث ، كان أثبت أهل الكوفة . وقال أبو داود : كان منصور لا يروى إلا عن ثقة . وذكره ابن حبان في « الشقات » . ووصفه الذهبي في « السير » بقوله : الحافظ المثبت القدوة . وقال ابن حجر: ثقة ثبت ، كان لا يدلس ، من طبقة الأعمش ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة /ع .

التاريخ الكبير: ٧/ ٣٤٦ ، الثقات للعجلى: ص ٤٤٠ ، الجرح والتعديل: ٨/ ١٧٧ ، الثقات لابن حبان: ٧/ ٤٧٣ ، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٢٠٤ ، تذكرة الحفاظ: ١/ ١٤٢ ، الثقات لابن حبان: ٣/ ١٥٢ ، التهذيب: ص ٤٧ .

(مجاهد) هو ابن جَبر - بفتح الجيم ، وسكون الموحدة - المخزومي مولاهم ، أبو الحجاج المكي ، القارئ المفسر : وثقه ابن سعد ، وابن معين ، والعجلي ، وأبو زرعة . وقال مصعب الزبيري : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد ، وبالحج عطاء . وذكره ابن حبان في «المثقات» ، وقال : كان فقيها ورعًا عابدًا متقنًا . وقال الذهبي في «الميزان» : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به . وقال ابن حجر : ثقة إمام في التفسير، وفي العلم ، من الثالثة ، مات سنة إحدى - أو اثنتين ، أو ثلاث ، أو أربع - ومائة ، وله ثلاث وثمانون / ع .

== طبقات ابن سعد: ٥/ ٣٦٦ ، التاريخ لابن معين: ٢/ ٥٤٥ ، الثقات للعجلى: ص ٤٢٠ ، الجرح والتعديل: ٣١٩/٨ ، الثقات لابن حبان: ١٩/٥ ، حلية الأولياء: ٣/ ٢٧٩ ، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٤٤٩ ، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٢١ ، الميزان: ٣/ ٤٣٩ ، الكاشف: ٣/ ٢٠١ ، التهذيب: ٢/ ٢٠١ ، التقريب ص ٥٢٠ .

( أُسَيِّد بن ظُهَيْر ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم - ٣٥ - .

### در جته:

إسناده صحيح ، رجماله رجال الشيخين ، ماعمدا ( معاذ بن المثنى ) شيخ المصنف ، وهمو «ثقة » .

وفى الباب عن رافع بن خديج رضى الله عنه ، قال : حدثنى عمّاى أنهم كانوا يكرون الأرض على عمهد النبى ﷺ بما ينبت على الأربعاء ، أو شىء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهى النبى عن ذلك .

أخرجه البخارى في الحرث والمزارعة ، ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة : ٥/٥٧ رقم ٢٥٤٦ .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبى عَلَيْكُ : « من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه ». أخرجه البخارى في الحرث والمزارعة ، ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي عَلَيْكُ يواسى بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر : ٢٢/٥ رقم ٢٣٤٠ .

وعن ظهير بن رافع رضي الله عنه ، وسيأتي إن شاء الله برقم (٨٦٦) .

### غريبه:

قوله : (أعطاها بالثلث والربع والنصف ) الواو بمعنى « أو » ( الفتح ٥/ ٢٤) .

قوله : ( ثلاثة جداول ) يعنى ثلاث حصص من جداول ، والجدول : النهر الصغير .

قوله : ( الربيع ) يعنى النهر الصغير . ( النهاية : ١٨٨/٢ ) .

قوله : ( الحقل ) هو الزرع . والمراد كراء المزارع .

قوله : ( فليمنحها ) أي يجعلها منيحة أي عطية ( فتح الباري ٥/٢٤ ) .

### فوائده:

فى الحديث أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبى ﷺ بما ينبت على أطراف الأنهار لجودته وكثرته بثلث ما يخرج منها ، أو ربعها ، أو نصفها . فنهى النبى ﷺ عن ذلك ، لما فيه من الجهالة والغرر . أما كراؤها بالذهب والفضة فلا بأس به لأحاديث صحيحة أخرى فى الماب.

وفيه الحضُّ على مواساة المسلمين بعضهم بعضًا بمنح الأرض للزراعة بدون مقابل .

7۲ - حدثنا الحسين بن إسحاق التُستَرى ، نا حسن بن قَزَعَة ، نا سفيان ، - قال ابن قانع : وأحسبه ابن حبيب - ، عن ابن جُريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن أسيّد بن ظُهيْر ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « من وجد سَرِقَتَه عند رجل غير متّهم، فإن شاء أخذه بالتهمة ، وإن شاء أَتْبَعَه » .

### ٦٢ - تيخريجه:

ورد الحديث فيما اطلعت عليه من خمسة طرق ، عن ابن جريج ، به :

الطريق الأول : سفيان بن حبيب ، عن ابن جريج ، به : كما هو هنا .

الطريق الثاني : روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، به :

أخرجه أحمد في « مسنده » : ٢٢٦/٤ .

الطريق الثالث : عبد الرزاق بن همام ، عن ابن جريج ، به :

أخرجه النسائى في البيوع ، ٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق : ٣١٢/٧ .

وعبد الرزاق في « مصنفه » .

وأحمد في « مسنده » : ٢٢٦/٤ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/٣٦٣ رقم ٨٨٥ .

الطريق الرابع : حماد بن مسعدة ، عن ابن جريج ، به ( وفيه أسيد بن حضير ) .

أخرجه النسائي في الموضع السابق: ٧/ ٣١٢.

وأبو داود في « المراسيل » : ص ٢٢ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٢٦٥ .

وابن منده في « معرفة الصحابة » كما في « الإصابة » : ١٢٧/١ .

الطريق الخامس : هوذة بن خليفة ، عن ابن جريج ، به : ( وفيه أسيد بن حضير ) .

أخرجه أحمد في « مسئله » : ٢٢٦/٤ .

والطبراني في « الكبير » : ١/ ١٧٤ رقم ٥٥٥ .

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ٢/ ٢٦٥ .

قلت : وجاء في بعض طرقه هكذا : « أسيد بن حضير » ، وهو وهم كما قال أبو نعيم في « معرفة الصحابة » 778/7 ، والمزى في « تحفة الأشراف » : 77/7 ، وحكى أبو داود في « المراسيل » : ص 77 عن الإمام أحمد أنه قال : « هو في كتابه ( يعنى ابن جريج ) ==

== أسيد بن ظهير ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة » .

### رجاله:

( الحسين بن إسحاق ) بن إبراهيم التسترى الدقيق : قال الذهبى : كان من الحفاظ الرحلة . أرّخ أبو الشيخ وفاته في سنة تسعين وماثتين ، وأكثر عنه أبو القاسم الدارقطني .

( طبقات الحنابلة : ١٤٢/١ ، تهاذيب تاريخ دمشق : ٢٨٨/٤ ، سيار أعلام النبالاء : ٥٧/١٤ ) .

(حسن بن قَزُعَة) - بمفتوحة ، وسكون زاى وفتحها ، وبعين مهملة - ابن عبيد الهاشمى مولاهم ، ابو على ، ويقال : أبو محمد ، البصرى : قال يعقوب بن شيبة ، وأبو حاتم : صدوق . وقال النسائى : لا بأس به ، وقال فى موضع آخر : صالح . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال الذهبى فى « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : صدوق ، من العاشرة ، مات سنة خمسين وماثتين تقريبًا / ت س ق .

الجرح والتعديل: ٣٤/٣، الشقات لابن حبان: ١٧٦/٨، الكاشف: ١/ ١٦٠، التهذيب: ٢٠٣٥، التقريب: ص ١٦٠٠، المغنى لابن طاهر: ص ٢٠٣.

(سفيان بن حبيب): أبو محمد ، وقيل: غير ذلك ، البصرى البزار: قال يحيى القطان: كان علمًا بحديث شعبة وابن أبى عروبة . وقال عمرو بن على الصيرفى : كان ثقة . وقال يعقوب بن شيبة والنسائى : ثقة ثبت ، وذكره ابن حبان وابن شاهين فى "الثقات " . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أيضًا : ثقة صدوق ، وكان أعلم الناس بحديث ابن أبى عروبة . وقال عثمان بن أبى شيبة : لا بأس به ، ولكن كان له أحاديث مناكير . وقال الذهبى فى " الكاشف " : ثبت عالم بسعيد بن أبى عروبة . وقال ابن حجر : ثقة من التاسعة ، مات سنة اثنتين – وقيل : ست – وثمانين ومائة ، وله ثمان وخمسون سنة/بخ ؟ .

التاريخ الكبيــر : ٤/ ٩٠ ، الجرح والتعديل : ٢٢٨/٤ ، الثقــات لابن حبان : ٤/ ٣٢٠ ، الكاشف : ١/ ٣٠٠ ، التهذيب : ١٠٧/٤ ، التقريب : ص ٢٤٤ .

( ابن جريج ) هو عـبد الملك بن عـبد العزيز بن جـريج : ثقة فـقيه فـاضل ، وقد وصف بالتدليس ، وتقدم في الحديث (٢٩) .

( عكرمة بن خالد ) بن سعيد بن العاص بن هشام المخزومي القرشي المكي : وقد ينسب إلى

\_\_\_\_

== جده : وثّقه ابن معين ، وأبو زرعة ، والنسائي . وذكره ابن حبان في « الثقات » .

ووثّقه البخارى فيما ذكر أبو الحسن القطان ، وقد قال البخارى في سميه « عكرمة بن خالد ابن سلمة المخزومي: منكر الحديث . وقال السذهبي في « المغني »: تابعي حجة . وقال في « الميزان » : معروف ، ثقة ، من مشيخة ابن جريج . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات بعد عطاء [ يعني بعد سنة خمس عشرة ومائة ] / خ م د ت س .

التاريخ الكبير: ٧/ ٤٩ ، الجرح والتعديل: ٧/ ٩ ، الضعفاء للعقيلي: ٣٧ / ٣٧٢ ، الثقات لابن حبان: ٥٨ / ٢٥٨ ، المغنى: ١/ ١ ، الكاشف: ٢/ ٢٤٠ ، التهذيب: ٧/ ٢٥٨ ، التقريب: ص ٣٩٦ .

قلت : وقد ورد اسمه في « الثقات » لابن حبان ، وفي « التهذيب ، و « التقريب » بحذف جده ( سعيد ) .

( أُسَيْد بن ظُهَيْر ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم (٣٥) .

### در جته:

إسناده حسن ، فيه ( الحسن بن قَزُعَة ) وهو « صدوق » .

وللحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه مرفوعًا: « من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتُبَع البيع أمن باعه « أخرجه أبو داود فى البيوع ، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده : ٣/ ٨٠٢ رقم ٣٥٣١ والنسائى فى البيوع ، باب الرجل يبيع السلعة ، فيستحقها مستحق : ٧/ ٣١٣ .

### فوائده:

فى الحديث بيان أن الرجل إذا وجد مالــه المسروق عند رجل ، كان له أن يخــاصمه فــيه ، ويأخذ عين ماله منه ، أو يرجع على من باعه إياه .